

# خاتم الأنبيار والمسلدن صملى منطب وسلم

محمودث كر

الكتبالاسلاي

## جنيع الحنقوق محفوظت الطبعية الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

## المكتب الاسلامي

ب بروت : ص.ب: ۱۱/۳۷۱ ـ ماف: ۱۸۲۸ه ٤ (۱۰)

دمَشْتَق : صَ.بَ: ۱۳۰۷۹ ـ ماتف: ۱۱۱۹۳۷ عَـــتَان : صَ.بَ: ۱۸۲۰۹۵ ـ ماتف: ۴٦٥٩٦٠٥

# بسب الدارحم الرحم

## قال الله سبحانه وتعالىٰ:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِلَى اللَّهَ وَالْإِحزابِ].

### وقال الله سبحانه وتعالىٰ:

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَكِ ۚ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ



الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى مَن تبعه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ألابعب:

فإن حكمة الله سبحانه وتعالى قضت أن يخلق الكون، فأمره أن يكون فكان.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا ع

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كُلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ١٠ [القمر].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴿ [الأنعام].

وقال سبحانه وتعالىٰ: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكَرُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمٌّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّىً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَفِرُونَ ۚ ۚ [الروم].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ ٱَيَّامٍ...﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّكُوْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ۚ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ۞ هَلَذَا خَلْقُ ٱللَّهَ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِدٍ عَبِلِ ٱلظَّلِلُمُونَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ۞ [لقمان]. وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الملائكة، وكان ذلك.

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الجنّ، فخلقهم، وكان ذلك قبل خلق آدم عَلَيْ بالفي عام، فأفسدت الجنّ، وسفكت الدماء، فعث لهم ملائكة طردتهم من الأرض إلى جزائر في البحر. وقيل: إنه قد رُجد خلق في الأرض قبل آدم عَلَيْ إلى وأطلق بعضهم على ذلك الخلق اسماً لمجموعتين منهم: (الطمّ) و(الرمّ).

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقاً آخر من البشر، فقال لملائكته ما اقتضت حكمته في هذا الخلق، ولكن خفيت على الملائكة حكمة المشيئة الربانية، فقالوا لربهم: أتجعل فيها من يُفسد فيها? وقد قالوا هذا لا اعتراضاً على أمر الله بالخلق، والإنقاص من شأن هذا المخلق، وإنما تذكروا ما قام به الجنّ من فسادٍ وسفكِ للدماء، وما قامت به (الطمّ) و(الرمّ) من تصرّفات.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَثَعَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ البقرة]. وسؤال الملائكة هذا لربهم العزيز الحكيم، إنما كان على سبيل المعرفة والرغبة في الاستعلاع عن وجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض على أمر الله بالخلق. وجاءهم الجواب ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

خلق الله سبحانه وتعالى آدم عَلَيْتُ وهو أبو البشر، وعلّمه أسماء آثيرة تبياناً لأهمية هذا المخلوق وإظهاراً لمكانته، ومما علّمه سبحانه وتعالى اسم كل طائر، وكل دابّة على سطح الأرض إضافة إلى أسماء الملائكة. ولم تكن الملائكة بحاجة إلى معرفة هذه الأسماء ما داموا ليسوا في الأرض لذا لم يعرفوها، وعرض سبحانه وتعالى هذه الطيور وهذه الدواب أصحاب هذه الأسماء على ملائكته وقال لهم: أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات إن آئتم صادقين، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علّمتنا إياه.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰ قُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قَالُوا سُبْءَننكَ

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّ أَنْكَمُ إِنِّ أَعْلَمُ مَا أَنْبَاهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مَا أَنْدُوه أَنْهِم قَالُوا: ﴿ أَجَعْلُ فِيهَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ أَنَاهُ وَأَلْمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠]. وأما الذي كتموه أنهم قالوا: لن يخلق الله خلقاً إلا كنّا أعلم منه وأكرم عليه منه.

كرّم الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق آدم عَلَيْتُلَا أعلى صُوَر التكريم، إذ أمر الملائكة أن يسجدوا له.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَائَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَاّ إِلَاّ أَنِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ وَالبقرة].

لقد سجد الملائكة امتثالاً وطاعةً لربّ العالمين، ولكن إبليس لم يسجد، ولم يكن هو من جنس الملائكة \_ وإن كان معهم \_ فلو كان من الملائكة لسجد، ولم يكن ليَعصي، إذ أن من صفة الملائكة أنهم لا يعصون أوامر الله.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا التحريم].

فعصيان إبليس عن طاعة ربه، واستكباره، وعدم سجوده يدلّ على أن إبليس ليس من الملائكة، إذ هو من الجنّ، وإن كان ساعتذاك مع الملائكة.

لقد كرّم الله سبحانه وتعالىٰ آدم عَلَيْتُ وشرّفه، فقد خلقه بيده الكريمة، ونفخ فيه من روحه، وعلّمه الأسماء، وأمر الملائكة بالسجود له، فهذه أربع تشريفات كريمات من ربّ العالمين لعبده آدم عَلَيْتُ .

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَلِ مِن قَبُلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَا إِنِّ خَلِقُا اللهُ مِنْ صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴿ فَا فَإِذَا سَوَيَتُهُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ اللهُ

سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتِيكَةُ حَالُهُمْ أَجْعُونَ ﴾ إِلّا إلِيسَ أَنَ أَن يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لَأَسْجُدِينَ ﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لَأَسْجُدِينَ ﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لَأَسْجُدِينَ ﴾ قَالَ مَلْخَرَجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ إِلَشَهَ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَعُلِ مِنْ حَلٍ مَسْنُونِ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُقِ إِلَى يَوْمِ بُبُعُمُونَ ﴾ قَالَ رَبِ فَأَنظِرُقِ إِلَى يَوْمِ بُبُعُمُونَ ﴾ قَالَ مَنْ عَلَيْكَ اللَّفْنَدُ إِلَى يَوْمِ الوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ قَالَ رَبِ عَالَى يَوْمِ بُبُعُمُونَ ﴾ قَالَ مَنْ عَلَيْهُم المُعْدَونِ أَلَى قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم المُعْدَلِينَ ﴾ أَغُويْنَنِي أَلَى عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُلْطَكُنُ إِلّا مَنِ التَبْعَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَسْتَقِيمُ الْمُعْمِينَ ﴾ إِلَا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُلْطُكُنُ إِلَا مَنِ التَبْعَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَسْتَقِيمُ اللَّهُ عَلَى مُسْتَقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُم مُلْعُلُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْمَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْمُولُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَالْتَحْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْمُولُ الْوَحِيمُ اللَّهُ وَالْتَعْمُولُ الْعَمْولُ الْعَمْولُ الْعَمْولُ الْعَمْولُ الْعَمْولُ الْوَالِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لما خلّق الله سبحانه وتعالىٰ آدم ﷺ ألقىٰ عليه النوم، ثم خلق حوّاء من ضلع من أضلاعه اليسرى، وهو الضلع الأقصر، فلما استيقظ آدم اليها وألى حوّاء، ومال إليها وألفها، إذ كانت مخلوقة من جزء من أجرائه، واحتجُوا لذلك بقول النبيّ ﷺ: "إن المرأة خُلقت من ضلع أعوجٍ، فإن ذهبتَ تقوّمها كسرتَها، وإن تركتَها وفيها عوَج استمتعتَ بها»(١).

وأكرم الله سبحانه وتعالى آدم عَلَيْتُلا وزوجته حوّاء أيضاً فأسكنهما الجنّة، وأعطاهما \_ جلّت قُدرته \_ التوجيه اللازم.

<sup>(</sup>١) «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. تفسير سورة النساء، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وقيل: إن الجنة التي أُدخلها آدم عَلَيْتُ هو وزوجته، هي في السماء، وهي جنّة المأوى، كما قيل: بل هي جنّة في الأرض إذ أُمر ألا يأكل من شجرة فيها، وفي جنّة الخلد لا يوجد شجرة يُمنع الأكل منها، ولأنه نام فيها وأُخرج منها، ودخل إبليس عليه فيها، وهذا مما يُنافي أن تكون جنّة الخلد. فهي إذن جنّة أعدّها الله سبحانه وتعالى لآدم عَلَيْتُ وزوجته حوّاء، وجعلها دار ابتلاء، وليست هي جنّة الخلد التي هي دار جزاء.

وقيل: هي في السماء، ولكنها ليست جنّة المأوى إذ أُمروا بالهبوط منها.

قال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَدُ وَمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ ۞﴾ [البقرة].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ [البقرة].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

وقال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ إِلَىٰ الْأَعراف].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۗ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ [طه].

قيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنى: يقع ويتحطّم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُمُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة].

وقيل: كما أن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنى: نزل.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قِيلَ يَنْفُحُ أَهْبِطَ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُمِ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْمُوالِدُ اللَّهِ مُنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ المُودَا.

وقيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنى: انتقل.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ آهَ مِلُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾ [البقرة: 17] أي: انتقلوا من سيناء إلى مصر.

ويحتج أصحاب هذا القول بما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في «الزيادات» عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن حُميد، عن الحسن البصري، عن يحيى بن ضمرة السعدي، عن أُبيّ بن كعب، قال: إن آدم لما احْتُضر اشتهى قطفاً من عنب الجنّة، فانطلق بنوه ليطلبو، له، فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى قطفاً من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا وحه وغسلوه، وحنطوه وكفّنوه، وصلّى عليه جبريل ومن خلفه الملائكة ودنوه، وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم (۱).

ويبدو أن كلمة (هبط) سواء أكانت دفعاً من أعلى، أم نزولاً، أم انتقالاً، فهي الحركة من أعلى إلى أدنى.

وكذلك كانت أقوال في تلك الشجرة التي أغرى إبليس ـ عليه لعنة الله ـ آدم عَلَيْتُلا بالأكل منها، فقيل: هي الكرم، وقيل: هي النخلة، وقيل: هي التين. وقال أبو العتاهية: كانت شجرةً مَن أكل منها أحدث، ولا ينبغي في الجنة حدث (٢).

روى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس الله البُرّ والسنبلة. وروى السّديّ عن ابن عباس وابن مسعود: أنها الكرم؛ وعن مجاهد وقنادة:

<sup>(</sup>١) «قصص الأنبياء»: ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

أنها التين؛ وقال الربيع بن أنس: كانت شجرةً من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنّة حدث. واعلم أنه ليس في الظاهر ما يدلّ على التعيين، فلا حاجة أيضاً إلى بيانه؛ لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يُعرّفنا عين تلك الشجرة، وما لا يكون مقصوداً في الكلام لا يجب على الحكيم أن يُبيّنه؛ بل ربما كان بيانه عبثاً لأن أحدنا لو أراد أن يُقيم العذر في التأخّر، فقال: شُغلت بضرب غلماني لإساءتهم الأدب، لكان هذا العذر أحسن من أن يذكر الغلام نفسه، ويذكر اسمه وصفته، فليس لأحد أن يظنّ أنه وقع هاهنا تقصير في البيان (١).

لقد أبيحت لآدم وزوجته حوّاء كل ثمار الجنّة... إلا شجرة... شجرة واحدة، وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بُدّ منه في حياة الأرض. ودون محظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميّز الإنسان المطيع المريد من الحيوان المسوق، ولا يُمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد، والتقيد بالشرط. فالإرادة هي مفرق الطريق. والذين يستمتعون دون إرادة، هم من عالم البهيمة، ولو بدوا في شكل الآدميين.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيَطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً ﴾ [البقرة: ٣٦].

وبالتعبير المصوّر (أزلّهما) إنه يرسم صورة الحركة التي يُعبّر عنها. وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يُزحزحهما عن الجنّة، ويدفع بأقدامهما فتزلّ وتهوي.

عندئذِ تمّت التجربة فنسي آدم عهده، وضعُف أمام الغواية. وعندئذِ حقّت كلمة الله، وصرح قضاؤه.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَّ وَمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ ﴿ البقرة]. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة، في مجالها المقدر لها، بين الإنسان والشيطان إلىٰ آخر الزمان.

<sup>(</sup>١) «التفسير الكبير»: الفخر الرازي.

نهض آدم من عثرته، بما رُكّب في فطرته، وأدركته رحمة ربه لتي تدركه دائماً عندما يثوب إليها، ويلوذ بها.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَقَيْ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّا هُوَ النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وتمّت كلمة الله الأخيرة، وعهده الدائم مع آدم وذريته... سهد الاستخلاف في هذه الأرض، وشرط الفلاح فيها أو البوار.

وبعد، فلا بدّ من عودة إلى مطلع القصة. قصة البشرية الأولى.

لقد قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِينَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]. وإذن فآدم عَلَيْتَا مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى.

لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لخليفة الله آدم عَلَيْتُلا وإعداداً له على للقي له. كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه. كانت تدريباً له على للقي الغواية، وتذوُق العاقبة، وتجرُّع الندامة، ومعرفة العدو، والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين.

وأُهبط آدم ﷺ وزوجته حوّاء إلىٰ الأرض.



## في الأرض

أُهبط آدم عَلَيْتُ وزوجته حوّاء في الأرض في مكانِ متوسطِ من الكرة الأرضية، في جزيرة العرب. قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا ابن أبي شيبة، حدّثنا جرير، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: أُهبط آدم عَلَيْتُ بأرض يُقال لها: (دحنا) بين مكة والطائف.

وعن الحسن، قال: أُهبط آدم ﷺ ب(الهند)، وحوّاء ب(جُدّة)، وإبليس ب(دستميان) من البصرة على أميالٍ، وأُهبطت الحيّة (١) برأصبهان). رواه ابن أبى حاتم أيضاً.

وقال السّديّ: نزل آدم بالهند، نزل ومعه الحجر الأسود، وقبضة من ورق الجنّة، فبتّها في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك.

وعن ابن عمر الله قال: أُهبط آدم بـ(الصفا)، وحوّاء بـ(المروة). ورواه ابن حاتم أيضاً (٢).

#### وفاة آدم عليه السلام:

لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه (شيث) وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) الحيّة: الأفعل التي دلّت حوّاء على الأكل من الشجرة.

<sup>(</sup>٢) «قصص الأنبياء»: ابن كثير.

ونسب بني آدم اليوم تنتهي كلها إلى ولده شيث، وقد انقرض نسب أبناء آدم الآخرين.

وتوفي آدم عَلَيْتُ يوم الجمعة، وجاءته الملائكة بحنوط وكفر من الجنة، وعزّوا فيه ابنه ووصيه (شيث) عَلَيْتُ . وقال ابن إسحاق: وكدفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن.

وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «كرت الملائكة على آدم أربعاً». وكبر أبو بكر على فاطمة أربعاً، وكبر عمر على أبى بكر أربعاً، وكبر صهيب على عمر أربعاً.

واختلف في عمر آدم عَلَيْتُلا . فعن ابن عباس ، وعن أبي هريرة هله مرفوعاً: «أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة».

ولما مات آدم عَلَيْتُ قام بعده ولده شيث عَلَيْ ، وكان نبيّاً بنصّ الحديث الذي رواه ابن حبّان في «صحيحه» عن أبي ذرّ مرفوعاً: «أُنزل عليه خمسون صحيفةً».

#### مهد الأمة:

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون مهد الأمة وسط الكرة الأرضية، حتى يسهل انتشار البشر في مختلف الجهات، وحتى تتوزّع الدعوة إلى الدين الحق في جميع النواحي، لذا أُهبط آدم علي وزوجته حوّاء في المنطقة الوسطى للعالم، وأقام في جزيرة العرب في منطقة مكة اليوم، وأنجب الأبناء، فتوسّعوا في المنطقة، ومنها توزعت البشرية.

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُرسل للبشرية الأنبياء والرسل، لعبادة الله ومُبشّرين ومُنذرين، وسُرُجاً منيرةً للحق.

بعث الله سبحانه وتعالى خمسة وعشرين نبياً ورسولاً إلى خلقه في هذه المنطقة الوسطى للعالم، ولم يبعث في غيرها إذ انتشر منها النور، وانطقت منها الدعوة، لذا كانت مهوى الأفئدة ومحط الأنظار، لذا طمع فيها الآخرون، وعمل على استعمارها أعداء الله.

- ١ ـ بعث الله سبحانه وتعالىٰ آدم ﷺ في منطقة مكة إذ أُهبط فيها.
- ٢ ـ وبعث إدريس ﷺ في منطقة مكة أيضاً إذ لا تزال مركز البشر.
- ٣ ـ وبعث نوحاً عَلَيْتَا في منطقة بابل في جنوبي العراق، حيث توزّع البشر، وانتقل شيث بن نوح عَلَيْتُ إلىٰ تلك الجهة.
- ٤ ـ وبعث هوداً عَلَيْ إلى قوم عاد في منطقة الأحقاف في جنوبي جزيرة العرب، إذ أقام قوم عاد هناك بعد طوفان نوح، وعودة أولئك الذين نجوا من الطوفان بعد أن استوت سفينة نوح عَلَيْ على جبل (الجودي) في شرقي تركيا اليوم. ويُطلق عليه اليوم جبال (أرارات)، ويصل ارتفاعها إلى متراً عن سطح البحر.
- ٥ ـ وبعث صالحاً عَلَيْتُلا إلى قوم ثمود في منطقة وادي القرى شمال غربي المدينة المنوّرة في جزيرة العرب، حيث أقام قوم ثمود هناك بعد طوفان نوح.
- آ وبعث إبراهيم عَلِينَ في جنوبي العراق في منطقة بابل، التي بعث فيها نوح عَلِينَ تأكيداً لدعوة نوح عَلِينَ مُنذراً بما أصاب الذين كذبوا نوحاً، ورفضوا الدعوة إلى الله فكان نصيبهم الغرق، ومُبشّراً بنجاة الذين يؤمنون ويقبلون دعوة الله كما نجا الذين صدّقوا نوحاً عَلِينَ ، وقد أسلم لوط عَلِينَ وهاجر مع عمّه إبراهيم عَلِينَ باتجاه الشمال مع مجرى نهر الفرات حتى بلدة (حرّان)(۱) في جنوبي تركيا اليوم، حيث يُقيم عمّه (هاران) والد (لوط) عَلِينَ ، ثم عاد فاتجه جنوباً إلى حلب، حمص، دمشق (أقام قليلاً في بلدة برزة ضاحية دمشق)، ثم سار إلى منطقة فلسطين اليوم، وأقام في البلدة التي عُرفت باسمه (الخليل) إذ هو إبراهيم الخليل عَلِينَ . ثم سافر إلى مصر، ولم يلبث أن رجع إلى بلدة الخليل).

<sup>(</sup>١) مدينة حرّان: نسبةً إلى عمّه (هاران)، وتقع على نهر البليخ رافد الفرات، وتبعد اثنين وعشرين كيلومتراً عن الحدود السورية.

٧ ـ وبعث إسماعيل عَلَيْتُ وهو ابن سيدنا إبراهيم عَلَيْتُ بعثه في منطقة مكة المكرمة. ورفع إبراهيم وإسماعيل عَلَيْتُ القواعد من البيت. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَلْيَتِ وَالسَمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَ إِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ البقرة].

٨ ـ وبعث إسحاق عليته وهو ابن إبراهيم عليته ، بعثه إلى منالمة (الخليل) منطقة والده، وهي جنوب بيت المقدس.

٩ ـ وبعث يعقوب علي وهو (إسرائيل)، وابن إسحاق، بعثه إلى
 منطقة (الخليل) منطقة والده إسحاق، وجدّه إبراهيم.

وسافر إلى مدينة (حرّان) حيث يقيم خاله (هاران)، وتزوّج ابنتَي خله، وهما: (ليا) و(راحيل). ولم يكن قد حُرِّم الجمع بين الأختين.

۱۰ ـ وبعث يوسف علي وهو ابن يعقوب. ويوسف علي صاحب الرؤيا المشهورة. وفي القرآن الكريم سورة تحمل اسمه (سورة يوسف). ولقي يوسف علي البغضاء من إخوته أبناء خالته (ليا)، إذ ألقوه في البئر، وأخرجه أفراد قافلة تجارية مارة من هناك، فأخذوه إلى مصر، وباعوه هذك، واشتراه عزيز مصر. وارتفع مكان يوسف علي هن ، وبُعث رسولاً في مصر. وسُجن هناك، وتوفى في مصر.

1۱ ـ وبعث لوط عَلَيْ إلى منطقة الغور، وكان قد نشأ في مناطقة (الخليل) مع عمّه سيدنا إبراهيم عَلَيْ ، ثم انتقل بإذن عمّه إلى مناطقة الغور، ونزل مدينة سدوم، وهي الآن في جنوبي البحر الميت (بحيرة لوط) تحت المياه بستة أمتار.

1۲ - وبعث شعيب عَلِيَّا في بلاد مدين، شمال غربي جزيرة العرب، غرب مدينة تبوك (الأيكة)، ودعا قومه، فآمن من آمن، وجاءت صيحة من السماء فأزهقت أرواح الذين أصرُّوا على كفرهم. أما شعيب عَلِيًّ والذين آمنوا معه فقد ذهبوا إلى مكة، وماتوا فيها، وقبورهم غرب الكعبة.

١٣ ـ وبعث أيوب عَلَيْتُ في بلاد الشام، في منطقة حوران جنوبي سورية اليوم.

١٤ ـ وبعث ذا الكفل (بشر بن أيوب) في بلاد الشام، في غرب منطقة
 حوران منطقة أبيه.

١٥ ـ وبعث يونس بن متّى إلى مدينة نينوى عاصمة الآشوريين، وهي في بلاد العراق إلى الشرق من مدينة الموصل.

17 ـ وبعث موسى بن عمران في مصر، إذ كان بنو إسرائيل قد دخلوا مع أهليهم مصر أيام يوسف بن يعقوب عليه ، وولد موسى عليه هناك، وخرج وقومه من مصر وقد تبعه فرعون وجنده، فغرق فرعون ومن معه بأمر من الله، ونجا موسى عليه وقومه، وانتقلوا إلى بلاد الشام.

۱۷ ـ وبعث هارون عَلَيْتُلِين، وهو أخو موسى بن عمران، وكان فصيح اللسان، يُجيد الكلام، ويُحسن التعبير، وقد بُعث مُؤيّداً لأخيه. وقد طلب موسى عَلَيْتُلِينٌ ذلك من ربّه فأُجيب طلبه.

١٨ ـ وبعث إلياس عَلَيْتَ ﴿ إلىٰ أهل بعلبك في بلاد الشام، في منطقة لبنان اليوم.

١٩ ـ وبعث اليسع ﷺ في بلاد الشام، في المنطقة الوسطى والتي هي الآن بين سورية ولبنان وفلسطين، إذ أقام في بلدة بانياس.

٢٠ ـ وبعث داود عَلَيْتُلا في بلاد الشام، في منطقة مدينة رام الله في فلسطين. وقد قتل ملك العمالقة جالوت.

٢١ ـ وبعث سليمان عَلَيْتُلا في بلاد الشام، في منطقة بيت المقدس. وهو ابن داود عَلَيْتُلا .

٢٢ ـ وبعث زكريا ﷺ في بلاد الشام، في منطقة بيت المقدس، عند مدينة (بيت لحم).

٢٣ ـ وبعث يحيى بن زكريا ﷺ في بلاد الشام، في منطقة بيت المقدس.

١٤ ـ وبعث عيسى عليه وهو ابن مريم بنت عمران. وكانت بعثت في بلاد الشام، في منطقة بيت المقدس. ورُفع إلى السماء وعمره اللاث وثلاثون سنة. إذ حرص بعض اليهود على قتله فرفعه الله سبحانه وتعالى. وقد دل اليهود على مكان عيسى عليه فنه فنه الى المكان بعضهم فشتبه برجل في المكان فألقي القبض عليه وقتل وصلب. وقيل إن الذي قتل وصلب يدعى (جرجس).

٢٥ ـ وبعث محمداً عَلَيْتُلَا، وهو خاتم الأنبياء والرسل، وهو مونموع بحثنا.

وهكذا فإن بعثة الأنبياء والرسل جميعاً كانت في هذه المنطقة، منطقة جزيرة العرب وما حولها من بلاد الشام، والعراق، وشمالي مصر. ولا نبيّ ولا رسول كان خارج هذه الدائرة.



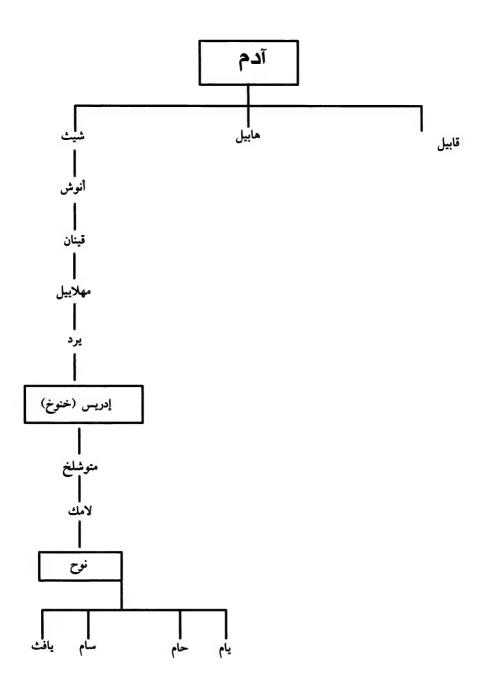

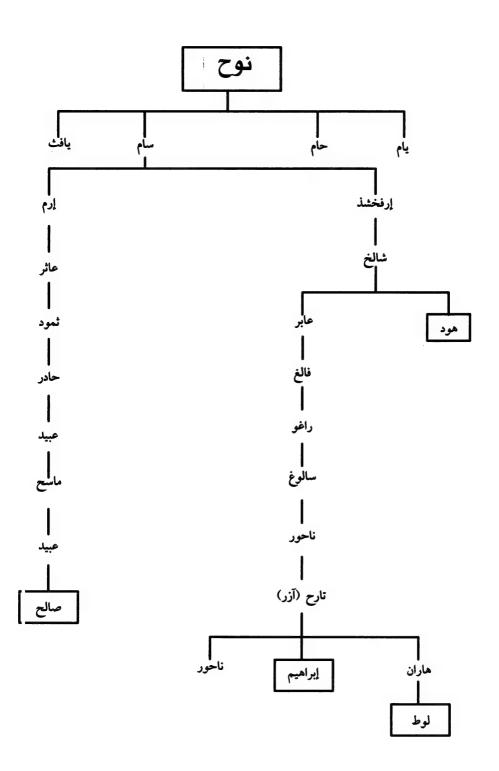



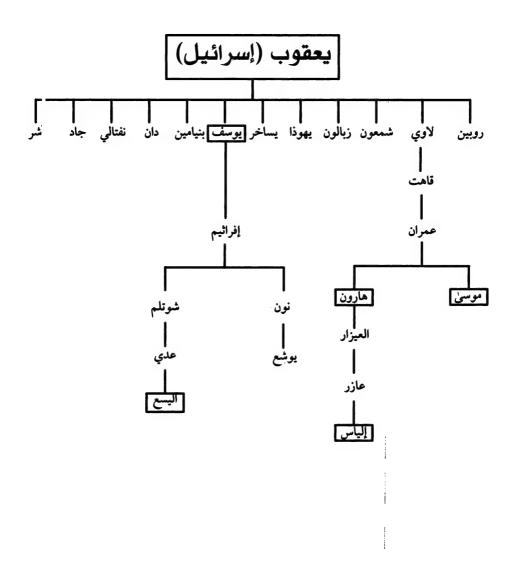

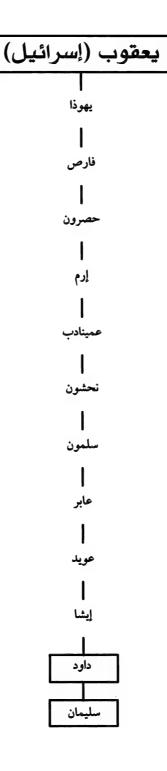

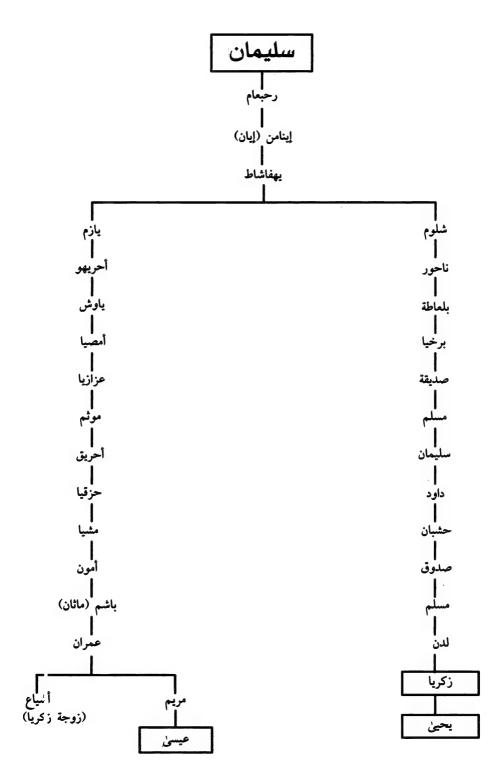

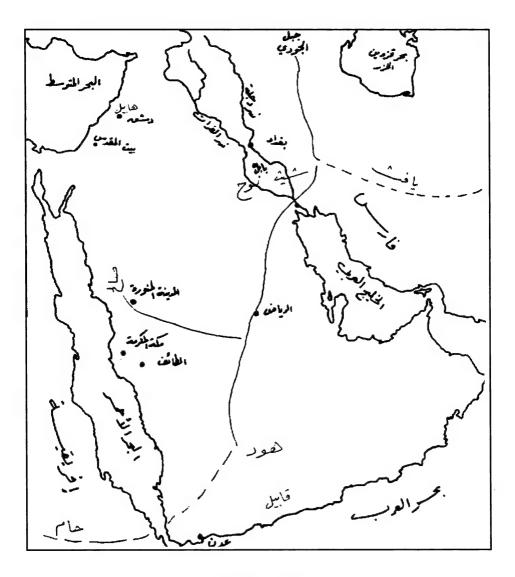

مصور رقم (۱)

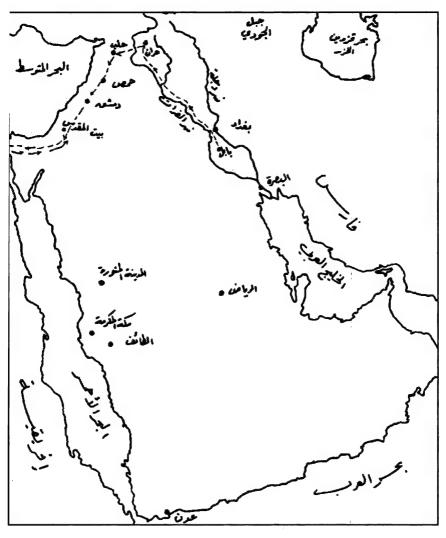

مصور رقم (۲)



مصور رقم (۳)



مصور رقم (٤)



مصور رقم (٥)

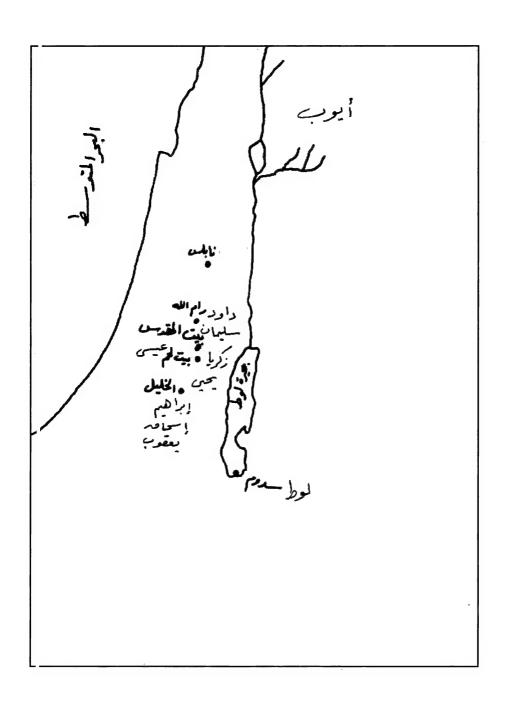

مصور رقم (٦)

# خاتم الأنبياء والرسل

قبل بعثة خاتم الأنبياء والرسل كانت كل بعثة خاصةً بقوم تُناسب أفكاره وحياته الاجتماعية، وقد لا تنسجم مع الأقوام الأخرى لاختلاف العادات وتباين الأفكار، وفي الوقت نفسه قد يحدث الخلاف بين هذه التجمعات لاختلاف ما يأتي إليهم، فيبقى كل قومٍ يُشكّل مجموعة خاصة بأبنائه ويكون التناحر والصراع.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ۚ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَهِ ﴾ [يونس].

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. . . ﴾ [الأعراف: ٥٩]. وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ . . . ﴾ [الأعراف: ٧٧].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ . . . ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وقال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٢٠٠ ﴾ [الأعراف: ٨٠].

وقال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبًأَ . . . ﴾ [الأعراف: ٨٥].

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون رسولٌ خاتماً للرسل جميعاً، إذ لا نبيّاً ولا رسولاً بعده، وأن تكون رسالته جامعةً للرسالات السابقة وخاتمة لها، وأن تكون هذه الرسالة الجامعة للعالمين جميعاً ولا رسالة بعدها. وهذا ما كانت رسالة نبى الله ورسوله محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والرسل.

قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَيَكِيرًا وَلَكِنَ أَكَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَيَكِيرًا وَلَكِنَ أَكْتُونَ اللَّهِ [سبأ].

وهكذا فرسالة خاتم الأنبياء ناسخة لما قبلها وخاتمة لها، وهي المناس كافةً، ولا رسالة بعدها.

يرجع خاتم الأنبياء والرسل إلىٰ ذرية إبراهيم ﷺ.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمُتِ فَاتَمَهُنَّ قَلَ إِنِهِ عَلَنَا عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلَنَا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إَبْرَهِ عَم مُصَلَّ وَعَهِدْنَا إِلَى إَبْرَهِ عَم الْبَيْتِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِلَى إَبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآ بِفِينَ وَالْمُكِينِينَ وَالرُّكَ عِ السُّجُودِ ﴿ وَيَ وَلَيْ وَالْمَوْدِ وَلَى وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَلَيْ وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَلَيْ وَالْمَوْدِ وَلَيْ وَالْمَوْدِ وَالْمُحْدِ وَلَيْ وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَلَى اللّهِ وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَاللّهِ وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَلَا يَرَفِعُ وَمِن النَّمُ وَاللّهُ وَالْمُومِ وَالْمَوْدِ وَاللّهُ وَالْمُومِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْدُ وَلَا مَنَا وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدُ وَالْمُ وَالْمَوْدُ وَالْمُومِدُ وَاللّهُ وَالْمَوْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْمُ وَاللّهُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَاللّهُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَالْمَوْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَالْمُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا مَالْمُومُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَلَهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

وقال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّـبُوَّةَ وَ'لْكِئَابُّ فَيْنَهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمَ فَسِقُونَ ۞﴾ [الحديد].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَنَ تَبِعَنِي فَإِذَّءُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَبَّنَا إِنِّ ٱسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ [إبراهيم].

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تتوقّف بعثة الأنبياء والرسل مدة من الزمن بعد عيسى عَلَيْتُلا إلى السماء حتى بعثة محمد عَلَيْتُلا مدة خمسمائة وثمانية وسبعين سنة.

```
مىيان
              إسحاق
```

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَزِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

أما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن قُصَي بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر (قريش).

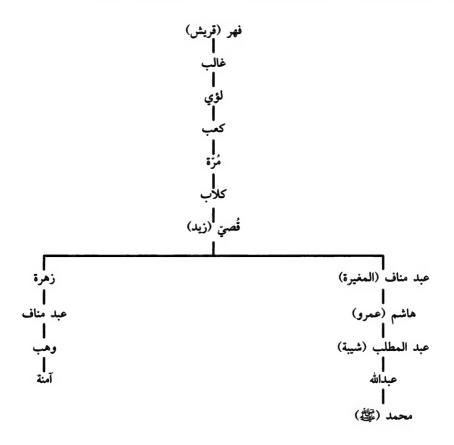

فوالدا خاتم الأنبياء والرسل يلتقيان في الجد الرابع فهما متشابهاد من حيث النسب والمكانة.

#### زواج عبداله:

عُرف عبدالله بن عبد المطلب في قريش بجمال الرجال، حتى تمنّته كثير من النساء، بل إن بعضهن قد عرضن أنفسهن عليه، ولكن لم يةبل،

ثم إن والده عبد المطلب قد طلب له آمنة بنت وهب، وهي يومئذ سيدة بني زهرة في جمالها ومكانتها، فوافق أهلها، وتمّ الزواج، وعمر عبدالله يومذاك ثماني عشرة سنةً.

وحملت آمنة من عبدالله، ولم تجد لحملها ثقلاً، ولم تعرف رغبات في نفسها (الوحام). وقيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمة، فإذا نزل إلى الأرض فقولي: أُعيذه بالواحد، من شرّ كل حاسد، ثم سمّيه محمداً، ورأتْ حين وضعته أنه قد خرج منها نور رأتْ به قصور بلدة (بُصرىٰ) من أرض الشام.

#### وفاة عبدالله:

رحل عبدالله مع تجارة قريش إلى بلاد الشام، وعندما رجع أدركته منيته في يثرب (المدينة المنورة)، فتوفي فيها، ودُفن هناك عند أخواله من بني عدي بن النجار. وعندما توفي عبدالله لم يكن لمحمد والله في بطن أمه سوى شهرين.

### ولادة محمد (عَلِيْكُ):

وُلد محمد على يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأولى (الموافق ٢٠ نيسان سنة ٥٧١م)، وهو ما يوافق السنة الأولى من عام الفيل. ولما وضعته أُمه في المدينة أرسلت إلى جدّه تقول: إنه قد وُلد لك غلام، فأتِه فانظر إليه. فأتى إلى المدينة ونظر إليه. وحدّثت آمنة عبد المطلب بما رأت حين حملت بالغلام، وما قيل لها فيه، وما أمرت به أن تُسمّيه، فسمّاه (محمداً).

ولم يُسمَّ أحد بهذا الاسم (محمد) حتى اقتربت البعثة، فسمّى ستة رجالٍ أبناءهم بهذا الاسم: (محمد بن أصبحة) و(محمد بن مسلمة) و(محمد بن براء) و(محمد بن سفيان) و(محمد بن حمران) و(محمد بن خزاعة)، لأن الكتب السماوية قد بشّرت بأن النبيّ المنتظر سيكون اسمه (محمداً).

وقد انتشرت فكرة بعثة نبيّ اسمه أحمد (محمد) منذ أيام عيسى عَالِيَّلَا إِذْ كَانْ يُبشّر بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إِشْرَهِ مِلْ اللهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إِشْرَهِ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## إرضاع محمد (الله عنه):

كان أول من أرضع محمداً على (ثويبة) جارية عمّه عبد العزّى (أبو لهب)، وحضنته بركة (أم أيمن) أَمّة أبيه عبدالله. وبهذا نشأ محمد على يتيماً لا يعرف أباه أبداً، وهي الصورة الأولى من اليُتم التي تجعل المرء المسلم يجد في نفسه تعزية فيما لو وُلد يتيماً إذ أن سيّد البشر قد وُلد يتيماً.

وكان من عادة قريش وأهل المدن عامةً أن يُرسلوا أطفالهم إلى البادية؛ ليتلقّنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغة، وكانت العادة أن تأتي المرضعات من البوادي على شكل جماعات يأخذن الرضع. وجاءت إلى مكة مرضعات بني سعد، وحصلت كل واحدة منهن على أطفال لإرضاعهم تكتفي بهم، وامتنعن عن أخذ الطفل محمد اليتيم الفقير. أما إحداهن وهي حليمة بنت أبي ذؤيب<sup>(۱)</sup> (حليمة السعدية)، فلم تحصل على أحد، فاضطرت أن نأخذ محمداً على أحد، فاضطرت أين هو؟

<sup>(</sup>۱) حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شِجْنة بن جابر السعدي البكري الهوازني: من أمهات النبي محمد الله في الرضاع. كانت روجة الحارث بن عبد العُزّى السعدي من بادية الحديبية، وكانت المرضعات يقدمن إلى مكة من البادية لإرضاع الأطفال، ويُفضّلن من يكون أبوه حيّاً لبرّه إلا أن محمداً الله كان ييماً، مات أبوه عبدالله، فتسلمته حليمة من أمه (آمنة)، ونشأ في بادية بني سعد في الحديبية وأطرافها، ثم في المدينة، وعادت به إلى أمه. وماتت آمنة وعمره ست سنواتٍ فكفله جدّه عبد المطلب. وقدمت حليمة على مكة بعد أن تروج رسول الله الله بخديجة بعد وشكت إليه الجدب، فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاة، وقدمت مع زوجه بعد النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبيّ الله يوم حُنين، وهو على الجعرانة، فقام إليها، وبسدل لها رداءه فجلست عليه، ولها رواية عن رسول الله الله وي عنها عبدالله بن جعفر. وترفيت حليمة بعد السنة الثامنة للهجرة.

فلربما كان الخير كل الخير فيما أحجم عنه. وما أن أخذت حليمة رضيعها، وسارت مع صويحباتها إلا وكانت تشعر باللبن يتدفق في ثدييها، أما هن فكن لا يرغبن بالحديث في هذا الموضوع أمامها تعزية ومواساة لها بطفلها الفقير، ولكن إذا انفردت إحداهن بثانية أو انعزلت حليمة عن الركب تحدّثن وضحكن ورثين لحالها.

وما أن وصلت مُرضعات بني سعد إلى باديتهنّ، وكانت مقفرةً، وحيوانات القوم تكاد تجفّ أضراعها من الجدب وقلّة المرعى، وبوصول الطفل الرضيع محمد، على الله أرض أولئك القوم، حتى جادت عليهم السماء بخيرها، واخضرت الأرض، وارتفعت الأعشاب، وشبعت الأغنام، فاكتنزت لحماً، وأُترعت أضرعتها باللبن، بل أضحت تبدو حُفّلاً، وهي سائمة في مراعيها. وشعر بنو سعد بما لحق أراضيهم من خير، وإن كانوا لا يستطيعون عزو ذلك إلى شيء سوى أسرة حليمة بالذات التي كانت تشعر بما حلّ عليها من نعيم، وبما اطمأنت لها نفسها عندما حلّ بدارها هذا الرضيع اليتيم (محمد)، وخاصة عندما حدثت له حادثة شقّ الصدر.

بقي محمد على مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين، ثم ردّته إلى أمه.

قال يحيى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق، عن جهم بن أبي جهم، عن عبدالله بن جعفر، عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله على السعدية، قالت: خرجتُ في نسوةٍ نلتمس الرضعاء بمكة على أتان (١) لي قَمْراء (٢) قد أذمّت (٣) بالركب، وخرجنا في سنة شهباء (٤) لم تُبقِ شيئاً، ومعنا شارف (٥) لنا، والله ما تَبِض (٦) بقطرةٍ، ومعي صبيّ لي لا ننام ليلنا مع بكائه، فلما قدمنا مكة لم يبقَ معنا امرأة إلا عُرض عليها رسول الله على فتأباه، وإنما كنا نرجو

<sup>(</sup>١) أتان: أنثني الحمار.

<sup>(</sup>٢) قمراء: يميل لونها إلى الخضراء.

<sup>(</sup>٣) أي حبست الركب. أو تأخّر الركب بسببها.

<sup>(</sup>٤) سنة شهباء: سنة مجدبة.

<sup>(</sup>٥) شارف: ناقة مُسنّة.

<sup>(</sup>٦) ما تبضّ بقطرة، ليس فيها قطرة لبن.

كرامة رضاعة من أبيه، وكان يتيماً، فلم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبياً، غيري، فقلت لزوجي: لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخُذَنه، فأنيته فأخذته، فقال زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حِجْري، فأقبل عليه ثليي بما شاء من اللبن، فشرب وشرب أخوه حتى رويا، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، فإذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا، فبتنا شباعاً رواء، وقد نام صبياننا، قال أبوه: واله يا حليمة! والله يا حليمة ما أراكِ إلا قد أصبتِ نسمة مباركة. ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد، فنزلنا منزلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفسي بيده إن كانوا ليسرّ حون أغنامهم ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطاناً لُبنا حُفلاً، وتروح أغنامهم جياعاً، فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشّعب فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياءاً ما يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشّعب فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياءاً ما يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشّعب فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياءاً ما على أجرت أمن البن، وتروح غنمي لُبناً حُفلاً.

### شقّ الصدر:

فكان على يسب في يومه شباب الصبي في الشهر، ويشب في الدهر شباب الصبي في السنة، قالت: فقدمنا على أُمّه، فقلنا لها: رُدِّي علينا بني فإنا نخشى عليه وباء مكّة، قالت: ونحن أضَن شيء به مما رأينا من بردَته، قالت: ارجعا به، فمكث عندنا شهرين، فبينا هو يلعب وأخوه خلف البيرت يرعيان بَهْما (۱) لنا، إذ جاء أخوه يشتد، فقال: أدركا أخي قد جاءه رجلان فشقا بطنه، فخرجنا نشتد، فأتيناه وهو قائم مُنتقع اللون، فاعتنقه أبوه وأنا، ثم قال: ما لك يا بني قال: أتاني رجلان فأضجعاني ثم شقا بطني فرالله ما أدري ما صنعا، فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أُصيب، فانطلقي فلنردة إلى أهله. فرجعنا به إلى أُمّه، فقالت: ما ردّكما به فقلت: كفلناه، وأدّينا الحق، ثم تخوّفنا عليه الأحداث. ما ردّكما به فقلت: كفلناه، وأدّينا الحق، ثم تخوّفنا عليه الأحداث.

<sup>(</sup>١) البهم: الصغار من الضأن والماعز.

قالت: فتخوّفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأناً، إني حملت به فلم أحمل حَمْلاً قط كان أخفّ منه، ولا أعظم بركةً، ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل في بُصْرىٰ، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلىٰ السماء. دعاه وألحقا شأنكما.

قال أبو عاصم النبيل: أخبرني جعفر بن يحيى، قال: أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره، قال: رأيت رسول الله على وأقبلت إليه امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه، فقلت: مَن هذه؟ فقالوا: أُمّه التي أرضعته (١).

قال مسلم: حدّثنا شيبان، قال: حدّثنا حماد، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس: أن رسول الله على أتاه جبريل، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظّ الشيطان منك، ثم غسله في طستٍ من ذهبٍ بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني: مرضعته، فقالوا: إن محمداً قد قُتل، فاستقبلوه منتقع اللون (٢).

قال أنس: قد كنت أرى أثر المَخِيط في صدره (٣).

## وفاة أُمّه آمنة بنت وهب:

عاد محمد على الرابعة، ولم يزد عمره على الرابعة، ولم يزد عمره على الرابعة، ولم يلبث عندها إلا قليلاً، إذ سارت به إلى يثرب (المدينة) لزيارة أقربائه وقبر أبيه، وأثناء العودة أدركتها منيّتها في الطريق ببلدة (الأبواء)(٤). ماتت آمنة وهي في مقتبل العمر وأول سنّ الصبا، ولم يكن عُمْر أبيه عند موته بأكبر منها بكثير، فكلاهما دون العشرين من العمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١٤٤).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» ۱۰۱/۱.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء»: الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الأبواء: بلدة بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، وهي إلى الشمال الشرقي من ميناء (رابغ) وعلى بُعد أربعين كيلومتراً منها.

وكان عبدالله قد ترك لولده محمد عليه من الميراث:

١ ـ أُمَة وتدعى بركة (أم أيمن).

٢ \_ خمسة من الإبل.

٣ \_ بعض الأغنام.

وورث ذلك محمد عَيْلِيَّةٍ.

### الانتقال إلى كفالة الجد:

توفيت آمنة فانتقلت كفالة الطفل محمد على الله الله المطلب، وكان عمر الطفل ست سنوات. فحضنته الأَمة التي ورثها من أبيه بركة (أم أيمن)، فكانت له أماً، وكان لها ولداً مطيعاً. وقد رأت منه من النجابة الشيء الكثير، لم تَرَ مثلها في أقرانه بل ممن يفوقونه سنًا.

مات عبد المطلب ولم يزد عُمْر محمدِ عَلَى الثماني سنوات، فه فله عمّه أبو طالب (عبد مناف) شقيق أبيه، إذ لم يكن من بين أعمامه جميعهم سوى الزبير وأبي طالب شقيقين لعبدالله والد رسول الله عَلَيْ أما بنات عبد المعلب فكلهن شقيقات عبدالله باستثناء صفية تعَلِيْنَهَا، فإنها شقيقة الحمزة على وكان

أبو طالب يحبّ محمداً حبًّا جمًّا، فهو ذكرى شقيقه عبدالله الذي مات ولم تكتحل عيناه برؤية ولده الوحيد محمد على كما لم يسعد بزواجه سوى أشهر قليلة، ومات بعيداً، ومن ناحيةٍ ثانيةٍ كان وصيّة أبيه عبد المطلب، ثم رأى منه ما لم يرَ من غيره من الأدب، والطاعة، والتربية، فضمّه إلى أولاده الكثيرين، وكان يعتني به العناية التامة؛ بل ويُقدّمه على أبنائه جميعهم.

كان أبو طالب قليل المال كثير العيال، وقد لحظ هذا ابن أخيه رسول الله على مع صغر سنه، فطلب منه أن يعمل، إلا أن أبا طالب لم يكن برأيه عمل ابن تكريماً له وتقديراً، ولكن العم وافق مع طلب الولد وإلحاحه، فبدأ يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط.

قال رسول الله على: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (١). يقول ابن حجر كَالله قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة، أن يحصل لهم التمرُّن برعيها على ما يُكلّفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها، وجمعها بعد تفرُّقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوِّها من ذئب وسبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرِّقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأُمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحمُّلهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخُصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرُّقها أكثر من تفرُّق الإبل والبقر لإمكانية ضبط الإبل والبقر بالربط غيرها، ولأن تفرُّقها أكثر من تفرُّق الإبل والبقر لإمكانية ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرُّقها فهي أسرع انقياداً من غيرها.

ومرّت السنون وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشباب، فقد غدا عمره قريباً من السنة الثانية عشرة، ويجب عليه أن يترك عمل الرعي الذي لا يُعطي من الربح إلا القليل، ولا يقوم به سادة القوم، لذا يجب عليه أن يُدرّبه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: ٣٦٣/٤ في الإجارة: باب رعي الغنم علىٰ قراريط.

على التجارة مهنة قريش الرئيسية، ويعمل بها سادة القوم.

سار أبو طالب في تجارة، وصعب على محمد على فراقه، وهو أنيسه، فرق له أبو طالب، وأخذه معه، وبذا تحققت رغبة أبي طالب برغبة سيدنا محمد على وطلبه. وسارت القافلة إلى بلاد الشام، ووجد أبو طالب من محمد على الأخ الرفيق، والولد المطيع، والتاجر المستنير، والزميل ذا العقل الراجح، وكان العم يشعر أنه يُصاحب رجلاً كبيراً ذا قلب واسع، وعقل سليم، وخبرة عالية، ومعرفة عامة، وكان هذا يسرّه ويشعر أن لابن أخيه مركزاً مهماً ينتظره، وسيكون صحب مركز بين قريش لا ينافسه فيه أحد مع علمه بأهلية قريش ومكانتها ودرايتها.

وصلت القافلة إلى مدينة (بُصرى الشام) من بلاد حوران في الشام، ركان بها سوق عامة دائمة. وهناك التقى أبو طالب براهب يُدعى (بَحيرا)، اسأل الراهب أبا طالب عن ظهور نبيً في بلاد العرب، فأجابه بأن لم يظهر إلى الآن.

فقال الراهب: إننا نرى في كُتبنا المقدسة أن موعد ظهوره قد -عان، وكثيراً ما كان أهل الكتاب من يهود ونصارى يذكرون قرب بعثة نبئ، من أرض العرب. ثم سأل الراهب أبا طالب عن الفتى الذي معه ويعني ذلك محمداً عَلَيْك، فأجاب أبو طالب: إنه ابني، فقال له الراهب: عُد به فلربما رآه بعضهم فعرفه فسعى في التخلُّص منه، فإنه سيكون له خبر(۱). ولم يكن وقع هذا الكلام غريباً في أُذُن أبي طالب وإنما كان تحقيقاً لما في ناسه، وتأكيداً لما يتحدّث فيه أبو طالب مع نفسه.

عاد أبو طالب مسرعاً بقافلته مُتخوّفاً، وقد زاد حُبّه له حُبّا، وحرصه عليه حرصاً. ولما عاد رسول الله ﷺ إلى مكة انصرف إلى الحياة في خضم مجتمعها، يخالطهم ويتعامل معهم، ويرعى الغنم، فعرفه القوم معرفةً تامةً.

### ابن الذبيحين:

يُعرف رسول الله محمد على برابن الذبيحين)، وهما: الأوا، هو إسماعيل بن إبراهيم عِلين أما الثاني فهو عبدالله والد محمد على .

١ ـ رأى سيدنا إبراهيم عَلِيَّا في المنام أنه سيذبح ولده

<sup>(</sup>١) حديث الراهب (بحيرا) رواه الترمذي (٣٦٢٤)، وأصحاب السُّير.

إسماعيل عَلَيْتُ ، فأخبر ابنه بما رأى ، فقال: افعل يا أبتي بما ترى ، فلما همّ إبراهيم عَلَيْتُ لتنفيذ أمر الله ، واستسلم إسماعيل لوالده ، وأضجع إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه على الأرض جاء الفداء من الله بكبشٍ عظيم . ونجا إسماعيل من الذبح ، وإن عُرف باسم (الذبيح إسماعيل).

٢ ـ أراد عبد المطلب بن هاشم، وهو جدّ رسول الله على أن يكشف عن زمزم، فعارضته قريش في ذلك أشدّ المعارضة فنذر لئن وُلد له عشرة من الأبناء الذكور، ثم بلغوا معه لينحرَنَّ أحدهم لله عند الكعبة، فلما صار عدد أبنائه الذكور عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه، وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجلٍ منكم قِدْحاً ثم يكتب فيه اسمه، ثم ائتوني. ففعلوا ثم أتوه فدخل بهم على الصنم (هُبَل)، وكان هُبَل على بئر في جوف الكعبة. وكانت تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة.

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنيَّ هؤلاء بقداحهم هذه. وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كل رجلٍ منهم قِدْحه الذي فيه اسمه، وكان عبدالله بن عبد المطلب آنئذ أصغر بني أبيه، وكان أحب ولد عبد المطلب إليه، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أخطأ. فلما أخذ صاحب القِداح القِداح ليضرب بها، قام عبد المطلب عند (هُبَل) يدعو الله، ثم ضرب صاحبُ القِداح، فخرج القِدْح على عبدالله.

أخذ عبد المطلب ولده عبدالله بيده، وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الصنمين (إساف) و(نائلة) ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا

تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتىٰ تُعذر فيه، لئن فعلتَ هذا لا يزال الرجلُ يأتي بابنه حتىٰ يذبحه، فما بقاء الناس على هذا!!! وقال له المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وكان ابن أخت القوم: والله لا تذبحه أبداً حتىٰ تُعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه!!! وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز (المدينة) فإن به عرّافة لها تابع، فسلها ثم أنت علىٰ رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه فرحة فبلته.

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فسألوها، وقصّ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه، وما أراد به، ونذره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا من عندها، فلما خرجوا من عندها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدَوًا عليها، فقالت لهم: قد جاءني الخبر كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل، قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم، وقربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الخبر على فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم.

فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد الهطلب يدعو الله، ثم قدّموا عبدالله وعشراً من الإبل، وعبد المطلب قائم عند الصنم (هُبَل) يدعو الله عزّ وجل، ثم ضربوا فخرج الِقدْح على عبدالله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل عشرين، وقام عبد المطلب يدءو الله عزّ وجلّ، وجعلوا - هكذا - كلما ضربوا خرج القِدح على عبدالله فيزيدون ثم يزيدون حتى بلغت الإبل مائة، فقام عبد المطلب يدءو الله ثم ضربوا فخرج القِدح على الإبل، فقالت قريش ومَن حضر: قد انهى، ثم ضربوا فخرج القِدح على الإبل، فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب عليه ثلاث مراتٍ، فضربوا على عبدالله ثلاث مراتٍ وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله، فخرج القِدح على الإبل في المرات الدلاث، فنعرت ثم تُركت لا يُصدّ عنها إنسان ولا يُمنع. وحفظت قريش ذلك لعبدالله والد محمد رسول الله فيما بعد.

لقد نجّى الله سبحانه وتعالى والد محمد من الذبح، فكان منه محمد على الله عنه المحمد على الله الله المحمد على المستقبل، إذ أن قريشاً قد استُنفرت لحماية أبيه من الذبح، فليس لها أن تتخلّى عن حماية ولده ذي المكانة.

## أعمام رسول الله عليه أبناء عبد المطلب بن هاشم:

- ١ ـ الحارث.
  - ۲ \_ حجل.
- ٣ \_ المقوّم.
- ٤ \_ العباس.
- ٥ \_ ضرار.
- ٦ ـ الزبير .
- ٧ \_ عبدالله.
- ٨ \_ عبد مناف (أبو طالب).
  - ٩ \_ الحمزة.
- ١٠ \_ عبد العُزّىٰ (أبو لهب).
  - ١١ ـ قُثَم.
  - ١٢ \_ عبد الكعبة.
    - ١٣ ـ الغيداق.

### عمّات رسول الله عَلِيُّ بنات عبد المطلب بن هاشم:

- ١ \_ أمسمة.
- ۲ ـ أروىي.
- ٣ \_ عاتكة.
  - ٤ \_ رّة.
- ٥ \_ صفتة.
- ٦ ـ أم حكيم (البيضاء).



# مرحلة الشباب

بلغ سيدنا محمد عَلَيْتُلَا مرحلة الشباب حيث قارب عمره السنة النامنة عشرة، فكان يعيش في مجتمع يتعامل معه في مختلف الجوانب الاجتماعية، ويُشاركه في الأمور العامة التي يقوم بها ذلك المجتمع، وكان من أشهرها:

## اً ـ حروب الفُجّار:

وقد جرت بين قريش وكِنانةٍ من جهة، وبين قيس من جهةٍ ثانية، وكان سببها أن رجلاً من كنانة قد قتل أحد رجال قيس، فهبت قبيلة قيس لنأخذ بثأرها فالتقى الفريقان خارج الحرم عند (نخلة) شمال شرقي مكة، وقد ظهرت حمية قيس وبدت قوتها فاحتمت قريش بحرمها الآمن، فنادت قس: إن موعدنا العام المقبل في (عُكاظ).

ولما استدار العام التقى الطرفان في المكان المحدّد، وكانت قريش قد جمعت كِنانة، والأحابيش، وحلفاءها، ودارت الدائرة على قيس، ثم تمّ الصلح بين الجانبين، وعُدّت القتلىٰ ودُفعتِ الدِّيَّات.

وكان محمد على قل قل العشرين من العُمر، واشترك في هذه الدرب مع أعمامه، وكان عمّه الزبير بن عبد المطلب قائد بني هاشم، ومعه إخوته أبو طالب، والعباس، والحمزة. وكان حرب بن أُميَّة قائد قريش. وكان محمد على ينقل النبال، ويجمع السهام.

## ٢ً \_ حلف الفضول:

عندما عادت قبيلة قريش من حرب الفجّار تحالفت بعض بطونها، وتعاقدت على ألا تجد بمكة مظلوماً من أهلها، أو من غيرهم من سائر

الناس؛ إلا قاموا معه حتى تُرد إليه مظلمته. وكان بنو هاشم من بين بطون قريش المتحالفة، وحضره من بينهم محمد على وكان الحلف في دار عبدالله بن جُدعان أحد وجهاء قريش. وقد قال رسول الله محمد الله بن أن شرّفه الله بالرسالة: «لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبدالله بن جدعان ما أحب لي به من حُمْر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» (١).

وشاع خبر الفتى محمد على في أندية قريش، وأصبح حديث الناس في كل محفل عن أمانته وصدقه، عن أدبه وسلوكه، عن انفراده ببعض الصفات التي تُخوّله أن يكون سيّداً بل أكبر من ذلك بكثير، وقد عُرف بين القوم باسم (محمد الأمين) و(الصادق الأمين).

### الله عناء البيت:

أصاب البيت الحرام حريق، ثم جاءه سيل عرم فتصدّعت جُدُر الكعبة، فأرادت قريش إعادة بنائها من جديد، فجمعت من أجل ذلك المال الحلال، وشرعت في البناء بعد الهدم، وجعل أشرافها ووجهاؤها يحملون الحجارة على أعناقهم لمكانة بناء الكعبة في نفوسهم، وكان محمد على أعناس بن عبد المطلب على .

وتم البناء، وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، ولكن اختلفوا فيمن يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت الحرب تنشب بين بطون قريش، واستمر الخلاف أربع ليال، ثم إن أبا أمية بن المُغيرة المخزومي ـ وكان أسنّ القوم ـ قال: يا قوم، لا تختلفوا بل حكّموا مَن ترضون بحكمه، فقالوا: نكل الأمر لأول داخل. وما لبثوا إلا قليلاً حتى دخل محمد على فاطمأنت القلوب لما يعرفون من حكمته، ورأيه، وأمانته، وصدقه، وقالوا: هذا محمد الأمين رضيناه حكماً.

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في «السيرة» ١٣٣/١ عن ابن إسحاق. وانظر «فقه السيرة» لمحمد الغزالي، ص٠٧٠. وقال عنه الشيخ الألباني: صحيح.

شرح السادة الوجهاء لمحمد الأمين على القضية، فما كان منه إلا أن خلع رداءه وبسطه، ووضع الحجر عليه، وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ولترفع، حتى إذا وصلوا به إلى مكانه أخذه بيديه الشريفتين ووسعه في موضعه المحدد.

وكان محمد على آنذاك في الخامسة والثلاثين من العمر تقريباً. ولم تكن مشكلة من مشكلات المجتمع صغيرة أم كبيرة إلا ويُشارك فيها. وهكذا فالإنسان المسلم عليه أن يعيش مع مجتمعه، يصل رحمه، ويعود المرياس، ويحمل العبء عن بعضهم، ويُشارك في الأفراح، ويُصلِّي في مسجد -نيّه، ويبتاع من سوقه، يقول رسول الله على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم "(۱).

إن أدرى الناس بالرجل أهله وجيرانه، فإذا عاملهم المعاملة الإسلامية، فلا يكذب، ولا يغشّ، ولا يغتاب، ولا يتكلّم إلا بخير، فإذا فعل ذلك كان عندهم قدوة، وحاولوا أن يُقلّدوه ويسيروا على نهجه، وإذا أمابه مكروه حموه ومنعوه، ولكن إذا انزوى عنهم وابتعد كان بينهم نكرة لا يُؤثّر فيهم ولا يستفيد منهم. وكذلك عليه أن يكون سمحاً في معاملتهم في بيعه وشرائه، كريماً عليهم.

يقول رسول الله على: «رحم الله امراً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى» (٢٠).

ويقول رسول الله على: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، أنه سيُورِّثه» (٣٠).

ويقول رسول الله عَلِيكَ: «مَن كانَ يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليُكرم ضيفه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: (٢٥٠٩)، وابن ماجه: (٣٢) في الفتن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

وسأل رجل رسول الله على: أي الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام، وتمشي في الأسواق، وتلقي السلام على من عرفت ومَن لم تعرف»(١).

وميدان عمل المسلم هو المحيط الذي يعيش فيه، فليُمهِّد هذا الميدان لذلك، وليعرفه، وليتعهَّده.

#### الحياة الخاصة:

كانت حياة محمد على الخاصة أسوة صالحة للرجل المؤمن حتى قبل البعثة، فما من عمل يقوم به؛ إلا وكان مثلاً أعلى للشباب، إذ كان الله سبحانه وتعالى يرعاه ويتعهده. ومن أعماله الخاصة:

## اً \_ كسب الرزق:

### ۲ً ـ السمر:

كان من عادة شباب قريش السهر في الأندية، واللهو، والشرب فيها، وقول الشعر أحياناً، أو الذهاب إلى الأصنام وعبادتها، لكن محمداً على لله لم يفعل شيئاً من هذا، حيث كان الله سبحانه وتعالى يرعاه، ويحول بينه وبين هذه الأعمال منذ صغره، حتى لم يكن يحضر الاحتفالات أو الأعياد التي

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٧٢).

تُقام للأصنام، ويقول عليه الصلاة والسلام: «لما نشأت بُغّضت إليّ الأوان، وبُغّض إليّ الشعر، ولم أهمّ بشيءٍ مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أُريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته، قلت يوماً لغلامٍ كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب، فخرجت حتى مئت أول دارٍ من مكة أسمع عزفاً بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مسّ الشمس ولم أنضِ شيئاً، ثم عراني مرةً أخرى مثل ذلك»(١).

وكان محمد على لا يشرب الخمر، فقد حرّمها على نفسه على الرغم من أنها كانت شائعة في ذلك المجتمع لدرجة كبيرة، كما لم يكن ليأكل ما يُذبح على النصب، كل هذا زاد قومه حبّاً له.

وهكذا فالمسلم يجب أن يبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التهم، وحذار أن يقول: إن هذا هو السائد في المجتمع وعلينا المسايرة، فالمملم يعيش في المجتمع ليُؤثّر فيه، ويُحاول أن يُغيّر ما فيه من أعمال غير حسنة لا أن يتأثّر فيه، ويعمل كما يعمل وكما هو سائد، فما يعمل هذا إلا الرجل الضعيف، الإمّعة.

يقول رسول الله عَلِينَ : «لا يكن أحدكم إمّعة، إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساؤوا أساء»(٢).

## الزواج:

أصبح محمد على شاباً كامل الرجولة إذ بلغ الخامسة والعشرين من عمره، وكانت أسرته ذات مكانة وشرف، وهو أحد أفرادها الذين اتجات إليهم الأنظار، وغدا هدفاً لكثير من القبائل، وبطون القبائل تريد أن تناسبه لتحصل على شرف القرابة، وما هذا بالذي يخفى على الفتيات، وكل واعدة

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم: ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي: ۲۰۰۸.

تريد لها بعلاً، وإن كان قليل المال، فالمال ظلّ زائل أما الشرف فأثر دائم، ولكن أنّى للفتاة أن تتحدّث بما يجول في نفسها في المجتمع القبلي، إلا من كانت من الوجاهة ما تحول بينها وبين نقمة القوم، ومن الشرف ما يمنع أن تتحدّث عنها القبيلة، أو من الغنى ما تذود به عن نفسها، أو تكون أرملة ثريّة عركت الحياة، وقرفت الزواج، وحضرت منازل الرجال بما لها في مجتمعها من أثر الثراء، والوجاهة، والمكانة.

وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية تعليقها ذات شرف ووجاهة، إذ أن بني أسد أحد بطون قريش المشهورة بالمجد والسؤدد. وكانت تاجرة تستأجر الرجال ليتاجروا لها في مالها، وتُنافس بقية التجار وتضاربهم، وكانت أرملة قد تزوجت أبا هالة، وأنجبت منه ولداً هو (هالة) ربيب سيدنا محمد عليه كل هذا جعلها تستطيع أن تتحدث بما في نفسها.

سمعت خديجة تعليم السيدنا محمد على الشام وتعطيه أفضل مما كانت وعلمه، فاستأجرته ليخرج في تجارتها إلى الشام وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره، كل ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سيدنا محمد على مع غلامها (ميسرة)، فباعا ما حملا معهما، واشتريا ما عادا به، وربحا ربحاً عظيماً، وظهر سيدنا محمد على لميسرة على حقيقته في أمانته، وصدقه، ومعاملته، و... فهو رجل ليس كالرجال وإنما معجزة لهم على مدى الأيام.

ولما عادا (محمد على وميسرة) إلى مكة، وسمعت خديجة من ميسرة ما رأى من صاحبه سُرَّت سروراً بالغاً، وطمعت بالزواج منه، وأرسلت تخطبه لنفسها، وكانت تقارب الأربعين سنة من العمر، كما أنها أرملة \_ كما ذكرنا \_.

ذهب محمد على مع أعمامه، ودخلوا على عمّها عمرو بن أسد، فخطبها منه، فوافق العمّ، وزوّجه منها. وخطب عمّ محمد على أبو طالب (عبد مناف) في ذلك اليوم، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ (١) مَعْدِ، وعنصر مُضَرِ، وجعلنا حضنة بيته،

<sup>(</sup>١) ضئضئ: عنصر ومعدن.

وسوّاس حرمه، وجعله لنا بيتاً محجوجاً، وحرماً آمناً، وجعلنا حكام الذس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل شرفاً ونُبلاً وفضلاً، وإن كان في المال قلة فإن المال ظلّ زائل، وأمر حائل، وعارية مُسترّة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل، وقد خطب إليكم رغباً في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها (كذا)(۱)، وعلى ذلك تمّ الأمر.

وقد عاش محمد على معرفة مع خديجة تعليم حياة زوجية، هادئة، مثابية. وقد عرف كل صاحبه معرفة حقة عن قرب، فعرفت خديجة في زوجها الرجل المثالي في الصدق، والأمانة، والكرم، والوفاء، والمحبة، والحير، وهذا ما سيكون له أكبر الأثر في المستقبل.

#### ٤ \_ الخلوة:

وفي أواخر العقد الثالث من عمره على حبيبات إليه الخلوة، ليبتعد عن مشكلات ذلك المجتمع المليئة بالمفاسد، الحافلة بالمظالم، الكثيرة المآسي، المعقدة، وليعبد الله على دين أبيه إبراهيم عليه فإن في العزلة صفاء السريرة، وسلوة النفس، فكان عليه لله يرتقي إلى جبل قرب مكة، ويخلو في غار هناك يُدعى غار حراء، ينظر إلى مكة أمامه صغيرة فتصغر في عينيه مكة ومن فيها، بل والدنيا بأكملها، وينظر إلى أعاليها فيرى أنها دون موضع قدمه فيصغر الجبابرة والمتغطرسون في نظره، وهاكذا ينظر المسلم دائماً إلى الطغاة على أنهم دونه بكثيرٍ ما دام الإيمان يعمر قلبه، وما دام يخشى الله ويتقه.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُو َيَكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ فَالْفَائِرُونَ ﴿ وَالنور].

وقال الله جلّ جلاله: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ لَهُ عَلَيْكُ ثُمَّ مَأْوَانِهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ﴿ لَيْكَا ﴾ [آل عمران].

<sup>(</sup>١) يروىٰ أن الصِّداق كان عشرين ناقةً.

وهكذا ينظر المسلم دائماً إلى الطغاة على أنهم دونه ما دام هو مؤمناً بالله.

كان محمد على يتحنّ في غار حِراء الليالي ذوات العدد، فيبقى عشرة أيام، وقد يستمرّ شهراً، وكان يتزوّد لذلك الانقطاع، فإذا فرغ زاده رجع إلى زوجه خديجة تعوليهم، فمكث الأيام القليلة، ثم عاد لخلوته، وهكذا حتى جاءه الوحي الأمين.

ومن هذا يتبيّن أن على المسلم أن يترك جزءاً من اليوم لعبادته وتفكيره ودعوته، ويوماً من الأسبوع، ووقتاً من الشهر لكي يبقى على صلة بالله، لا تُلهه الحياة المادية التي انخرط فيها الناس حتى أنستهم أنفسهم وأهليهم، وأبعدت عنهم أولادهم، وتركتهم في فراغ روحيِّ عظيم، كل ذلك في سبيل الحرص على المادة والادّعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة، وتحت اسم هذه التعقيدات التي فرضناها على أنفسنا، والمتطلبات الضرورية التي لهثنا في طلبها...

هناك فرق بين الحاجة إلى المادة وبين الخضوع لها، هناك فرق بين الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب، فرق بين الضروري والكمالي...



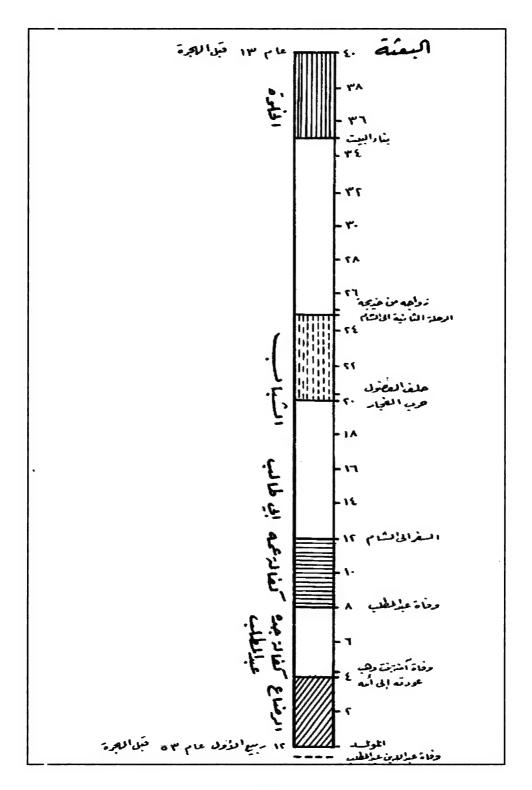

# البعثة

#### مقدمة:

جرت بعض الأحداث مع محمد على تشير إلى مكانة هذا الفتى، وما يُهيّأُ له.

الراهب (بَحِيرا)، فصنع لهم (بَحِيرا) طعاماً ودعاهم جميعاً إليه كباراً وصغاراً، وسادةً وعبيداً، ورجاهم عدم تخلُف أحد منهم. فقال له أحدهم: والله يا (بَحيرا) إن لك شأناً اليوم؟ فما كنت تصنع لنا هذا، وقد كنا نمر بك كثيراً، فما شأنك اليوم؟ قال له (بَحيرا): صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم، وأصنع لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه، وتخلف محمد على من بين القوم لحداثة سنّه، إذ بقي في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر (بَحيرا) لم ير الفتى صاحب الصفة التي يعرفها ويجدها عنده، فقال: يا معشر قريش، ما تخلف أحد منكم عن طعامي؟ قالوا له: ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سِنًا، فتخلّف في رحالنا.

قال (بَحيرا): لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم.

قال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزّى، إن كان للؤم بنا أن يتخلّف ابن عبدالله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا!!! ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم.

فلما رآه (بَحيرا) جعل يلحظه لحظاً دقيقاً، وينظر إلى أشياء من جسده

قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم، وتفرّقوا قام إليه الراهب (بَحيرا)، فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزّى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه \_ وإنما قال له (بَحيرا) ذلك لأنه سمع نومه يحلفون بها \_.

فقال له محمد على: «لا تسألني باللات والعزّىٰ». فقال له (بَحيرا): فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: «سلني ما بدا لك». فبعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه، وهيئته، وأموره.

فجعل محمد على يُخبره، فيوافق ذلك ما عند (بَحيرا) من صفته. ثم نظر إلى ظهره، فرأى خاتَم النبوة بين كتفَيْه على موضعته من صفته لتي عنده. فلما فرغ أقبل الراهب (بَحيرا) على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له (بَحيرا): ما هو بابنك، وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حياً. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال (بَحيرا): فما فعل أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حُبلى به.

قال الراهب (بَحيرا): صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده، واعذر عليه من يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ ليبغُنّه شرّاً، فإنه دَائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده.

٢ ـ ولما ذهب محمد على بتجارة لخديجة بنت خويلد تعلى مع غلامها (ميسرة)، فلما قدما بلاد الشام نزل محمد على في ظل شجرة، قريباً من صومعة راهب يُدعى (نسطورا)، فأطل الراهب على (ميسرة)، فقال: مَن هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قرش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبيّ.

٣ ـ ولما رجع محمد على معاد الله مع (ميسرة) من تجارتهما في بلاد الشام إلى مكة، كان (ميسرة) إذا كانت الهاجرة واشتد الحرّ يرى مَلَكين يُظرَّن محمداً على من الشمس، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة تعلي بمالها، باعت ما جاء به فربح المال ضعفه. وأخبر (ميسرة) سيدته خديجة تعلي ما رآه من خُلق محمد على وطيب مسلكه، وبما رآه

أيضاً من إظلال الملائكة له، وبما سمعه من قول الراهب (نسطورا) فوقع ذلك في نفس خديجة رضي موقعاً حسناً.

٤ - حملت خديجة تعليها إلى ابن عمها - ورقة بن نوفل -، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب، ما نقله إليها (ميسرة) مما رأى وسمع، فقال ورقة لخديجة: لئن كان هذا حقاً يا خديجة، فإن محمداً لنبيّ هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمّة نبي يُنتظر، هذا زمانه.

وهكذا علا اسم محمد على وعم ذكره، وشاع خبره، وكثير ينتظرون ما سيكون من خبره، ونبأ بعثته، وكرامته، إذ كان الناس في البادية يذكرون دائماً ما حلّ في بادية بني سعدٍ من خير ورخاء، وفي بيت حليمة السعدية من بركة عندما نُقل إلى هناك محمد بن عبدالله على .

وانتشر خبر أقوال الراهبان (بَحيرا) و(نسطورا) في بلاد الشام.

وساد في بلاد العرب عامةً خبر الحيلولة دون صدام بطون قريشٍ في وضع الحجر الأسود في مكانه في الكعبة.

وأشاع أهل الكتاب من يهود ونصارى نبأ ظهور نبيّ في بلاد العرب، وهذا ما جاء في كتبهم، وتحدّث به أنبياء ورسل منهم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمُ يَنَنِيَ إِسْنَ مِلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ سَبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمُ يَنَنِيَ إِسْنَ مِلَهُ وَمُنَشِّرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا مِلَهُ مِلَا يَتَكُمُ مُنِينًا لِيَ مَنْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيْتِ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِّنِ كِتَنْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَمِوان ].

قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجالٍ من قومه، قالوا: إنا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهُداه لنا، أنا كنّا نسمع من يهود، وكنّا أصحاب أوثان، وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم، قالوا: إنه قد تقارب زمان نبيّ يُبعث الآن، نقتلكم معه قَتْلَ عادٍ وإرم، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله

محمداً عَلَيْ أجبناه حين دعانا، وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به، فبادرناهم إليه، فآمنا به، وكفروا به، ففي ذلك نزل قول الله ظَلَا: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَا بُ مِنْ فَامنا به، وكفروا به، ففي ذلك نزل قول الله ظَلَا: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَا بُ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِونَ عَلَى اللّهِ مَلَايِن كَفُرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَفِينِ فَلَى بِشَكَمَا اشْتَرَوا بِيَّ أَنْ سَهُمْ مَا عَرَفُوا حَفَرُوا بِمَ أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ أَن يَكُولُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ أَن يَكُولُ اللّهُ عَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا فِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْحَقُ نُصَدِّقًا لِمَ مَعَهُمٌ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ فَهُ وَهُو الْحَقُ نَصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ فَهُ [الرَبَرة].

حدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف، عن محمود بن لبيد، عن سَلَمة بن سلامة بن وقش، قال: كان لنا جار يهوديّ، فخرج يوما حتى وقف على بني عبد الأشهل، وأنا يومئذِ أحدثهم سِنًا، فذكر القيامة والحساب، والميزان، والجنّة والنار، قال ذلك لقوم أصحاب أوثانِ لا يرون بعثاً بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أوترى هذا كائناً أن الناس يبعثون! قال: نعم، قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبيّ مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة واليمن، قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليّ وأنا كدَث، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يُدركه. قال سَلَمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً على وهو حيّ بين أظهرنا، فآمنا به، وكفر به بغياً وحسداً، فقلنا له: ويحك يا فلان، ألستَ بالذي قلت لنا فيه ما قلت! قال: بلئ، ولكن ليس منا.

ولما اقترب وقت البعثة، بدأ محمد على الله بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى في نومه رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

قال الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة تعلقها، قالت: أول ما بدئ به النبي على من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حِراء فيتحنّث فيه، أي: يتعبّد الليالي ذوات العدد، ويتزوّد لدلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد حتى فجأه الحق وهو في غار حِراء، نجاءه الملك فكانت بداية البعثة.

#### البعثة:

جاء المَلَك إلى غار حِراء يوم ١٧ رمضان سنة ١٣ قبل الهجرة، وهو ما يوافق (الأول من شهر شباط سنة ٢١٠م) وقد أتمّ السنة الأربعين من عمره عليه.

قالت عائشة تعلقها: فرجع محمد على ترجف بوادره (٢) حتى دخل على خديجة، فقال: «زمِّلوني»، فزمِّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: «يا خديجة ما لي!» وأخبرها الخبر، وقال: «قد خشيتِ عليّ؟» فقالت له: كلاّ، أبشِر فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصِلُ الرحِم، وتصدُق الحديث، وتحمل الكلّ، وتُعين على نوائب الحق.

ثم انطلقت خديجة تعليمها بمحمد على البن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وكان امراً تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً قد عميَ. فقالت خديجة تعليها: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أُنزل على موسى، يا ليتني فيها جَذَعاً حين يُخرجك قومك، قال: «أوَمُخرجيَّ هم؟» قال: نعم، إنه لم فيها جَذَعاً حين يُخرجك قومك، قال: «أوَمُخرجيَّ هم؟» قال: نعم، إنه لم

<sup>(</sup>١) أما تتمة السورة فقد نزلت بحق عمرو بن هشام (أبي جهل).

<sup>(</sup>٢) البوادر: ما يبدر من الرجل عند غضبه، وهي لحمة بين المنكب والعنق.

يأتِ أحد بما جئت به إلا عودي وأُوذي، وإن يُدركني يومُك أنْصُرُكَ صراً مُؤزّراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوفّى.

روى الترمذي، عن أبي موسى الأنصاري، عن يونس بن بكير، عن عثمان بن عبدالرحمٰن، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رَعِ عُنْهَا قالت: سأل النبي عَلِي عن ورقة، فقالت له خديجة رَعِي الله ـ يا رسول الله ـ كان صدّقك، وإنه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك»(١).

يذكر ابن إسحاق أنه لما قَرُبَ عهد البعثة النبوية، كان رسول الله على إذا خرج إلى الفضاء أو إلى شِعاب مكة وبطون أوديتها لا يمر بحج ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت الرسول حوله عن يمينه وشِماله وخلفه فلا يرى أحداً.

وروى الإمام مسلم في «صحيحه»، والترمذي في «سننه»، عن جابر بن سَمُرة أن رسول الله عَلِيَّةً قال: «إن بمكة حجراً يُسلم عليِّ ليالي بُعثت، إني لأعرفه الآن».

قال الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة تعلقها: (وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله على حزناً شديداً، وغدا مراراً يريد ليتردّن من شواهق الجبال، وكلما أوفى بذروة ليُلقي نفسه، تبدّى له جبريل المنتقة فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جأشه، وتقرّ نسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل، فقال مثل ذلك)(٢).

قال ورقة بن نوفل لابنة عمّه خديجة بنت خويلد تَعْظِيمًا، أن زوجها محمداً سيكون نبيًا يُنْتَظَرُ زمانه، وقد عرف أن لهذه الأمة نبيّاً يُنْتَظَرُ زمانه، وأصبح ورقة يستبطئ الأمر، ويقول: إلى متى؟ فثارت قريحته وقال:

<sup>(</sup>١) الترمذي: ٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٨/٧٧ ـ ٣٨. أحمد: ٢٣٣/٦.

لَجِجْتُ وكنت في الذكري لَجوجا ووصف من خديجة بعد وصف ببطن المكتين على رجائي بما خَبّرتِنا من قول قَسّ بأن محمداً سيسود قوماً ويظهر في البلاد ضياء نور فَيَلْقِي مِن يُحاربه خَساراً فيا ليتني إذا ما كنت ذاكم فإن يبقوا وأبق تكن أمور

لهم طالما بعث النَّشيجا فقد طال انتظاری یا خدیجا حديثك أن أرى منه خروجا من الرهبان أكره أن يعُوجا ويَخْصِم من يكون له حجيجا يقيم به البريّة أن تموجا ويَلقيٰ مَن يسالمه فُلُوجا شهدت فكنت أولهم وُلُوجا يضج الكافرون لها ضجيجا

ورأى محمد عليه وأيا في المنام، فشقّ ذلك عليه، فذكرها لخديجة تَعِيُّهَا، فعصمها الله، وشرح صدرها بالتصديق، فقالت: أبشِر. ثم أخبرها أنه رأى بطنه قد شُقّ، ثم طُهِّر وَغُسِّل، ثم أُعيد كما كان، قالت: هذا والله خير فأبشِر. ثم استعلن له جبريل عَلَيْتُ وهو بأعلى مكة، فأجلسه في مجلس كريم مُعجب. فكان النبيِّ عَلَيْ يَقُول: «أجلسني على بساطٍ كهيئة (الدُّرْنُوك) فيه الياقوت واللؤلؤ»، فبشَّره برسالة الله عَلَىٰ حتىٰ اطمأن. فأنشد ورقة بن نوفل:

إن يكُ حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيّانا فأحمد مرسلُ وجبريل يأتيه وميكال معهما يفوز به من فاز فيها بتوبة فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن عرشه فوق السماوات كلّها

من الله وحيّ يشرح الصدر مُنزلُ ويشقىٰ لها العاني الغويُّ المُظَلُّلُ ومن هو في الأيام ما شاء يفعلُ وأقضاؤه في خلقه لا تُبَدَّلُ

وعندما فتر الوحي تأثّر محمد ﷺ، فيقول: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسى، فإذا المَلَك الذي جاءني ب(حِراء) جالس على كرسيٍّ بين السماء والأرض، فَجُئِثْتُ به رعباً، فرجعت، فقلت: زمِّلوني فدتِّروني(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري ۲۰۱/٦، ومسلم ۹۹/۱

ونــزلــت ﴿يَائَيُهُا ٱلْمُدَنِّرُ ۞ قُرَ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَيْرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَفِرُ ۞ فِالرُّمْزَ فَأَهْجُرُ ۞﴾ [المدثر]». الرجز: هي الأوثان.

وبذا فإن ﴿ آفِرا أَ بِالسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ ﴿ نزلت في الوحي الأول، فَكانت للنبوة.

و ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرُ فَأَنذِرُ ۞ نزلت بعد فترة الوحي، فكانت للرسالة.

ثم أُنزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ السَّعراء] نزلت لِلدعوة وعداد القواعد الشعبية لإقامة دولة الإسلام.

لما أبطأ نزول المَلَك جبريل عَلَيْتُلا على محمدِ عَلِيْكَ، جزع -نزعاً شديداً، فقالت خديجة تَعَلِيُّهَا: (قد قلاك ربك لما يرى من جزعك).

وقالت امرأة من قريشٍ للنبيِّ عَلِيَّةٍ: (ما أرى شيطانك إلا ودّعك).

أخبرنا أبو عبدالرحمٰن بن أبي حامد، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبداله بن زكريا، أخبرنا محمد بن عبدالرحمٰن الدغولي، أخبرنا أبو عبدالرحمٰن محمد بن يونس، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا حفص بن سعيد القرشي، قال: حدّثتني أمي، عن أمها خولة، وكانت خادمة رسول الله على أن جراً قد دخل البيت، فدخل تحت السرير فمات، فمكث نبيّ الله على أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولة، ما حدث في بيتي؟ جبريل عليه لا ياتيني» قالت خولة: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل، فلم أزل حتى أخرجته فإذا جرو ميت، فأخذته فألقيته خلف الجدار، فجاء نبيّ الله على أخرجته فإذا جرو ميت، فأخذته فألقيته خلف البحدار، فجاء نبيّ الله على أخرجته فإذا وكان إذا نزل عليه الوحي اسقبلته الرعدة، فقال: «يا خولة دثّريني». فأنزل الله تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّالِ إِذَا الرَّا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا قَلَ شَ الله الله تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّا لِهَا الله عليه الوحي اسقبلته الرعدة، فقال: «يا خولة دثّريني». فأنزل الله تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّا لِهَا الله عليه الوحي الله الله تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّا لِهَا الله عليه الوحي الله الله عليه الوحي الله الله تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّا لَهُ الله عليه الله عليه الوحي الله الله تعالى: ﴿ وَالشَّحَىٰ شَ وَالَّا لَهُ وَمَا قَلَ لَهُ الله الله تعالى: ﴿ وَالسَّحَىٰ الله وَا الله الله عليه الوحي الله الله عليه الوحيا من وَدَّا فَلَا لَهُ الله الله تعالى: ﴿ وَالسَّالَا الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الوحيا الله الله عليه الوحيا من وَدَّا فَلَا الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه اله عليه الله عليه

أخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن المستبيني: أخبرنا محمد بن عبدالله الضبّي، قال: حدثني أبو عمرو أحمد بن محمد بن إسحاق: أ-نبرنا محمد بن الحسن العسقلاني: أخبرنا عصام بن داود، قال: حدثني أبي،

<sup>(</sup>١) «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف.

أخبرنا الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبدالله، قال: حدّثني علي بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن أمته من عبدالله، عن أبيه، قال: رأى رسول الله على ما يُفتح على أمته من بعده، فسُرّ بذلك، فأنزل الله على: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَليْ الله المسك، في كل قصرٍ منها ما ينبغي له.

أخبرنا المفضل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الصوفي: أخبرنا زاهر بن أحمد: أخبرنا عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري: أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى: أخبرنا عبدالله بن عبدالله الحجبي: أخبرنا حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «لقد سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، قلت: يا رب! إنه قد كانت الأنبياء قبلي، منهم من سخّرت له الريح ـ وذكر سليمان بن داود ـ ومنهم من كان يحيي الموتى ـ وذكر عيسى ابن مريم ـ سليمان بن داود ـ ومنهم من كان يحيي الموتى ـ وذكر عيسى ابن مريم ـ ومنهم . . قال: (ألم أجدك يتيماً فآويتك؟) قال: قلت: بلى يا رب، قال: (ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟) قال: قلت: بلى يا رب، قال: (ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟) قال: قلت: بلى يا رب، قال: (ألم أشرح لك صدرك عائلاً فأغنيتك؟) قال: قلت: بلى يا رب، قال: (ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟) قال: قلت: بلى يا رب، قال: (ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟) قال: قلت: بلى يا رب» قال.

#### الدعوة:

انتهت فترة الوحي، وكانت أربعين يوماً ـ على أصح الأقوال ـ واشتدّ شوق رسول الله على الوحي، حتى صار كلما ارتقى جبلاً خطر له أن يرمي نفسه منه، خوفاً من قطيعة الله له بعد أن رأى نعمته الكبرى بأن يكون للخلق رسولاً. وكان كلما فكّر في ذلك يتبدّى له الملك قائلاً له: «أنت رسول الله حقاً» فيطمئن خاطره، ويبعد عن نفسه ما عزم عليه. وبقي كذلك حتى عاد الوحي إليه.

وعن أم المؤمنين عائشة تَعِلِيَّهَا قالت: إن الحارث بن هشام ﷺ سأل رسول الله عَلِيَّةِ: وسول الله عَلِيَّةِ:

<sup>(</sup>١) «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف.

«أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة الجرس، وهو أشده عليّ، فيُفْصَم عني وقد وعَيْت ما قال، وأحياناً يتمثّل لي المَلَك رجلاً، فيُكلّمني فأعي ما يقرل». قالت عائشة تعليقها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيُفْصَم عنه، وإن جبينه ليتفصَّد عرقاً(۱). وتتابع الوحي بعد ذلك.

وأقرب الناس إلى الرجل وأعلمهم به هم أهل بيته، كما أنهم أكثر دعماً له وتأييداً، لذلك كانوا أول من دعاهم رسول الله على بأمرٍ من ربه ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَمله في أول من آمن به وآزره، وهوّنت عليه أمر الناس، وأعظمت له عمله في اقتلاع الأشواك من المجتمع ليُزرع مكانها الورود والرياحين، فما أصابه أمر من أمر الدعوة فدخل إليها؛ إلا خرج من عندها مطمئناً، وهو أمضى عزيمة وأقوى شكيمة، ولذلك استحقّت أن يُبشّرها الله تعالى في الجنّة ببيب، من قصَب لا صَخَب فيه ولا نَصَب (٢).

وكان عليّ بن أبي طالب عليه يعيش مع رسول الله عليه في بيته ضيق حال أبي طالب. فدعا رسول الله عليه علياً إلى الإسلام بعد عرضه عليه، فآمن به وصدّقه.

وكان زيد بن حارثة يعيش أيضاً في بيت رسول الله عَلَيْكَ، إذ كان مولَى له، فدعاه رسول الله عَلِيْكَ إلى الإسلام، فآمن به وصدّقه.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: باب بدء الوحي.

<sup>(</sup>٢) الحديث: متفق عليه.

وكان أبو بكر الصدِّيق على من أصدقاء رسول الله على الإسلام فآمن به وصدّقه. وكان لأبي بكر الصدِّيق الله دور في دعوة عدد من الرجال إلى الإسلام، فأسلموا وكان لهم أثر عظيم في الإسلام منهم: (عثمان بن عفان) و(الزبير بن العوّام) و(عبدالرحمٰن بن عوف) و(سعد بن أبي وقاص) و(طلحة بن عبيدالله)، وهؤلاء جميعهم من المبشَّرين بالجنّة الله وقاص)

ونشط هؤلاء الذين أسلموا بالدعوة، فأقبل على الإسلام أعداد كثيرة من الرجال والنساء ومن مختلف الطبقات من سادةٍ وموالى.

ولم يكن رسول الله على يُظهر الدعوة في مجامع قريش العامة كالأندية والحرم، وإنما كانت دعوته لأفرادٍ مُعينين. ولم يكن المسلمون الأوائل يتمكّنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصّب قريش لدينها ووثنيتها، وإنما كانوا يُخفون ذلك، وكان مَن أراد العبادة يذهب إلى شعاب مكّة، ويُصلّي هناك مستخفياً. ولما دخل في دين الله ما يربو على الثلاثين كان من الضروري أن يجتمع بهم رسول الله على شكل جماعات يُرشدهم ويُعلّمهم، ليجعل منهم القاعدة الصلبة التي يمكن أن يُواجه بها أولئك الذين يقفون في وجهه، أو يحولون دون انتشار دعوته، واختار رسول الله على لذلك الاجتماع دار (الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي)، فكان يلتقي بهم على شكل أسر، يُعلّمهم أمور دينهم، ويُوضّح لهم طريقه. وكان إلى جانب دار (الأرقم) المركز الرئيسي دور أخرى، تكون مراكز فرعية حيث يذهب إليها رسول الله على مثل دار (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ابن عم عمر بن الخطاب هيه، مثل دار (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ابن عم عمر بن الخطاب

لم يكن أولئك الذين لبُّوا الدعوة من مجموعة واحدة، أو طبقة كما يدّعي بعضهم، فيزعم أنهم من طبقة الفقراء، والعبيد، والموالي الذين نقموا على النظام الجاهلي الذي منعهم حقّ الحياة الكريمة، بل كان المؤمنون من مختلف المستويات، بل إن وجهاء من قريشٍ وأبناءهم كانوا في طليعة هؤلاء المؤمنين، ومن الذين تعرّضوا للأذى أكثر من غيرهم، إذ لا يمكن أن نقول: إن نور الفكر محصور في مجموعة أو طبقةٍ من الناس، ولعلّنا نرى

أولئك السادة من قريش. نحن نعلم أن قريشاً كانت ثلاثة عشر بطناً، ويُعدّ أفراد كل بطن بمنزلة واحدة، وهم السادة، وإن كان يختلف بعضه، عن بعض بالغنى والثراء أو كثرة الأبناء والأفراد، وهذا ما يزيد بالمنزلة بعض الشيء، وإن كان ذلك لا يمنع أن نعد بقية أفراد قريش دون منزلة السيادة أو مركز الوجاهة، وعندما تتوفّر لأحدهم بعض مقومات المال أو البنين رتفع مباشرة، وهذا ليس للوراثة فيه أيّ أثرٍ. بل إن قريشاً كانت نفسها رحدة متكاملة في المنزلة، وتعد بقية القبائل دونها وأقل مرتبة منها. ومن مؤلاء الأعان:

١ ـ من بني عبد شمس: عثمان بن عفان، خالد بن سعيد بن العص، عمرو بن سعيد بن العاص، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. وهؤلاء الأربعة من بني عبد شمس: قوم أبي سفيان.

٢ ـ من بني هاشم: علي بن أبي طالب، وأخوه جعفر بن أبي طالب.

٣ ـ من بنى المطلب: عبيدة بن الحارث.

٤ ـ من بني عبد الدار: مصعب بن عُمير.

٥ \_ من بني أسد: الزبير بن العوّام.

٦ ـ من بني تيم: أبو بكر الصديق، وطلحة بن عبيدالله.

٧ ـ من بني عامر: سهيل بن عمرو، سَليط بن عمرو، حاطب بن
 عمرو، السكران بن عمرو، أبو سبرة بن أبي رُهم.

٨ ـ من بني عدي: عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد، نعيم بن عبالله.

٩ ـ من بني الحارث: أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح.

۱۰ ـ من بني زهرة: عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن أبي وقّاص، عُمَير بن أبي وقاص، المطلب بن أزهر.

١١ ـ من بني مخزوم: خالد بن الوليد، عياش بن أبي ربعة، أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم بن أبي الأرقم. وهؤلاء قوم أبي جهل.

١٢ ـ من بني سهم، قوم عمرو بن العاص: خُنيس بن حُذافة.

۱۳ ـ من بني جمح: عثمان بن مظعون، قُدامة بن مظعون، السائب بن عثمان بن مظعون، حاطب بن الحارث.

وهذه أشهر بطون قريش، وأكثرها، وأقواها، فليس من بطن إلا ودخله الإسلام، وكان منه أفراد كثيرون، ومجموعهم أكثر المسلمين في ذلك الوقت، يوم كانت الدعوة سرّاً، بل وحتى وقت الإعلان والجهر بالدعوة. فكيف يُقال: إن أول من أسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي والعبيد؟ بل كل إنسان يعرف أن صاحب الدعوة رسول الله على كان من طبقات الأشراف، وأن عليّ بن أبي طالب شه، وأبا بكر الصديق من وسعد بن أبي وقاص من وغبدالرحمن بن عوف من وعثمان بن عفان من أبي الأرقم من أوائل المسلمين ومن طبقات السادة. وكان عدد هؤلاء السادة واحداً وثلاثين مسلماً، ولم يزد عدد المسلمين على الستين مسلماً بينهم اثنتا عشرة امرأة هن:

۱ ـ خديجة بنت خويلد. ۲ ـ أسماء بنت أبي بكر. ۳ ـ عائشة بنت أبي بكر. ٤ ـ أسماء بنت عُميس، زوجة جعفر. ٥ ـ أم أيمن، زوجة زيد. ٢ ـ فاطمة بنت المجلّل، زوجة حاطب. ٨ ـ فكيهة، زوجة حطّاب بن عمرو. ٩ ـ رملة بنت أبي عوف، زوجة المطلب بن أزهر. ١٠ ـ أمينة بنت خلف، زوجة خالد بن سعيد. ١١ ـ أسماء بنت سلامة، زوجة عياش. ١٢ ـ سميّة، زوجة ياسر.

وهناك ثلاثة من قبائل أخرى، وهم:

۱ ـ عامر بن ربيعة. ۲ ـ مسعود بن هُذَيل. ۳ ـ مسعود القارة، من القارة.

أما الموالي فهم أربعة عشر، منهم:

١ ـ خبّاب بن الأرت، حليف بني زهرة. ٢ ـ صهيب بن سنان،

حليف بني تيم. ٣ ـ عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر الصديق. ٤ ـ عمّار بن ياسر، أبوه ياسر حليف بني مخزوم. ٥ ـ زيد بن حارثة، مولى رسول الله على ٢ ـ بلال بن رباح، مولى أمية بن خلف. ٧ ـ عبداله بن جحش، حليف بني عبد شمس. ٨ ـ عبد بن جحش، حليف بني عبد شمس. ٩ ـ واقد بن عبدالله، حليف بني عدي. ١٠ ـ خاله بن البُكير، حليف بني عدي. ١٠ ـ عامر بن البُكير، حليف بني عدي. ١٢ ـ عامر بن البُكير، حليف بني عدي. ١٢ ـ عامر بن البُكير، حليف بني عدي. عدى عدى . عدى .

وبذا يكون عدد المسلمين:

من وجهاء قریش وأبنائهم
 من قبائل أخرى
 موالي وحلفاء
 امرأة

-----

#### ٦٠ مسلماً

فأكثرية الذين دخلوا في الإسلام يوم كانت الدعوة سرية إنما هم من سادة قريش وأبنائهم، وليسوا من الأرقاء والموالي كما اعتاد أن يتكلم في ذلك كثيراً من الذين كتبوا في السيرة النبوية، وخاصةً من المستشرقين.

أما ما ورد من آياتِ في شأن الضعفاء ﴿وَآصِيرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِيسَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْآ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِيسَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْآ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِيسَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْآ وَلَا نَعْدُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا شَي وَقُلِ ٱلْوَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُادِقُهَا وَلِن يَسْتَخِيثُوا يُعَاثُوا يِمآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ إِنَا عَلَى وَلِن يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ إِنَا عَلَى مُرْتَفَقًا شَكَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كثرة الضعفاء، وإنما يدل على المحافظة عليهم، وعلى كل مؤمنِ مهما كانت مكانته الاجتماعية.

وفي هذه الدعوة مخالفة لعادات الجاهلية، ونظرة الجاهلية إلى أولئك الضعفاء من الازدراء والاحتقار، ففي الآيات تربية وتعليم وترك لكل ما اعتاده الجاهليون، وليس فيها ما يدلّ على الكثرة أبداً.

وقد اعتاد كثير ممن يُعادي الإسلام أن يتكلّم في هذا الموضوع، ليُعطي صورةً سيئةً عن الإسلام، فيقول: إن الأغنياء وأصحاب الفكر والمستنيرين لم يُقبلوا على الإسلام إلا بعد أن خُضدت شوكتهم، فاضطروا أن يُظهروا الإسلام، وهم ينتظرون الفرصة لمحاربته، ولكن الذين آمنوا بالإسلام كانوا من المحتقرين والضعفاء، وكذلك يريد المستغلُّون في البلاد الإسلامية أن يُظهروا الإسلام؛ لأنه التربة الخصبة للفقراء الذين يُشكِّلون أكثرية المجتمع، وذلك في سبيل استغلال العوام وتسييرهم وراءهم.

وفي هذه المرحلة من الدعوة فُرضت الصلاة، وكانت في كل وقتٍ من الأوقات الخمسة ركعتين، وفي الإسراء زيدت الركعات في الحضر فأصبحت أربعاً في كلّ من الظهر، والعصر، والعشاء، وثلاثاً في المغرب، أما في الفجر، والسفر فبقيت كما هي. وكان أصحاب رسول الله عليه إذا أرادوا أن يصلُوا ذهبوا إلى الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم.

واستمرّت هذه الدعوة السريّة مدة ثلاث سنوات، وقريش لا تعلمها حتى نزل قول الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللّهُ رِكِينَ ﴿ اللّهُ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ اللّهُ رِكِينَ ﴾ إِنّا كَفَيْنَكَ النّسَتَهْزِءِينَ ﴾ اللّذِيثَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صَعَ اللهِ إلاها ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صَعَ اللهِ إلاها عَاجَراً.



# الجهر بالدعوة

بعد ثلاث سنواتٍ من الدعوة السرية، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بالجهر بالدعوة، ودعوة الناس جميعاً، فامتثل محمد على للأمر، وبدأ بالدعوة العامة وبصورة علنية، وهو واثق بوعد الله، ونصره، ودعمه، وتأييده، فصعد إلى جبل (الصفا)، ونادى بأعلى صوته: يا بني فهر (قريش)، يا بني (عدي)، يا بني الحارث، يا بني . . . وأخذ يُعدّ بلون قريش بطناً بطناً، فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولاً عنه لينظر الخبر، حتى إذا اجتمعوا إليه، قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تُريد أن تُغير عليكم أكنتم مُصدّقيّ؟» قالوا: نعم، ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديه، فقال أبو لهب: تبًا لك ألهذا جمعتنا(۱)؟ . . . . فأنزل الله سبحانه وتعالى: هوائزر عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينَ شَي وَلَنْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النّهُولِينِ فَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَإِنْ الله عليه الشعراء].

قام رسول الله على فقال: «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب، لا أُغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالى، لا أُغنى عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالى، لا أُغنى عنك من الله شيئاً»(٢).

ثم دعا أقرباءه فاجتمعوا إليه، فقال: «الحمد لله أحمده وأستعينه و ومن به، وأتوكّل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ثم ذال:

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة.

"إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إلله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصةً وإلى الناس عامةً، والله لتموتن كما تنامون، ولتُبعثُن كما تستيقظون، ولتُحاسبُن بما تعملون، ولتُجزون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءاً، وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً».

بدأ رسول الله عَلِيلَةُ الجهر بالدعوة، فكان يدعو الناس في كل مجمع وناد، وفي المسجد الحرام يُحدِّثهم ويتلو عليهم القرآن، كما وينتهز كل عُام موسم الحجّ ليلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة، يعرض عليها الإسلام، ويُبيّن لّها الطريق، فيستجيب من يستجيب، ويرفض من يرفض، ويسخر من يسخر، ولكنه في الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه قريشاً دعوةً عامةً في الأندية والمحافل، والقبائل في المواسم، لم يكن ليترك أبداً التربية والعناية الخاصة لأولئك الذين قبلوا الدعوة ليبني منهم القاعدة الصلبة المتينة. فكان يجمع المسلمين في البيوت بشكلِ سريِّ علىٰ شكل أُسر مغلقة تماماً لا يعرفها أحد خارج أعضائها الذين يُجتمعون فيها، بعيدة عن أعين قريش، وعلىٰ غفلةِ منها، وتضمّ هذه الأسر أولئك الذين عقد عليهم رسول الله عَيْكُ الأمل في حمل العبء والمهام الجسيمة في نشر الإسلام، وبذا تكوّنت طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في إيمانها، متينة في عقيدتها، مدركة لمسؤوليتها، منقادة لقائدها، مُطبِّقة لكل أمر يصدر عنه باندفاع لا يُعادله اندفاع، وحبِّ لا يُساويه حبّ. وبهذه الطريقة استطاع سيدنا محمّد عَلِيُّ أن يُؤدِّي الأمانة ويُبلِّغ الرسالة. وبذلك تكون طريقته قدوةً لنا في عملنا الذي نسير فيه، ودربنا الذي نسلكه حسب هديه عليه الله عليه الله على الله طريقته النقاط التالية:

١ ـ بدأ الدعوة بعناصر اختارها، فلبّت الدعوة وآمنت.

٢ ـ كانت دعوته عامةً للناس، وأثناء هذه الدعوة يُركّز على على من يجد فيهم الإمكانات، أو يتوقّع منهم ذلك.

٣ ـ كان يجمع المؤمنين في أُسرِ خاصة لا يعلمها أحد إلا أعضاءها،
 وكانت هذه الأُسر نواة القاعدة الصلبة التي ثُبَّتت عليها أركان الدعوة.

وعلى هذا يجب أن يكون العمل الإسلامي والدعوة على كل أرض، وفي كل وقت، والسير بالناس في طريق الحق والهدى، ويجب أن تكون الطريقة حسب المنهج الذي سار عليه رسول الله عليه، وهو وفق الخطوط التالية:

١ - انتقاء العناصر المؤمنة الحركية النشيطة وبدء العمل الإسلامي، ويكون هذا العمل بمثابة الجماعة الإسلامية الأولى، ويلتزم الأفراد بالإسلام التزاماً كليّاً، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي انه قال: (لا إسلام إلا بجماعة). ولا يضيرنا أبداً ما يُقال عن هذا العمل إذ أن الفئات الساسية البعيدة عن الإسلام وتصرّفاتها قد أعطت صورةً سيئةً عن كل عمل إسلاميّ، كما الشائعات التي روّجها أعداء الإسلام عن الحركات الإسلامية بنصد تشويه سمعتها والطعن في العمل أمر غير خافٍ علىٰ أحدٍ. كما يجب ألا ننسى أن هناك عدداً من الذين يستغلُّون الإسلام في سبيل مصالحهم وأطماعهم الشخصية، فينتحلون الإسلام وصفة أبنائهم وما هم كذلك، إن هم إلا يكذبون، ويُزيّنون للناس أعمالهم، ويُسوّغون لهم مواقفهم، فيُصدّقهم بعض الناس إذ أكثرهم بسطاء وخاصة العامّة منهم، أو ممن ينتفعون من الأدعياء، هذا بالإضافة إلى أن بعض أولى الأمر يتخذون لهم أعواناً من بين من يدّعي الإخلاص، وقد يكونون من أهل العلم، وتُو-فههم حيث تريد حسب مناهجها ومخططاتها، وهذا ما يُذكّرنا بالمنافقين ودررهم في محاربة الإسلام. وما أصحاب النفوذ والسلطان في هذه الآونة من الزمان الذي ضعف فيه المسلمون وكُسرت شوكتهم إلا صنيعة دولٍ كبرى تُسلمهم الأمر ليُقدّموا لها الخدمات، ويقلّلوا من شأن الدين وأهل العلم. ونظرة واحدة إلى مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر الإسلامية كافية لتُعطى الدليل على ذلك، وما يلقاه المخلصون والدعاة على أيدي هؤلاء بين الآونة والأخرى في كل وقت \_ وما خلا منه مصر إسلامي \_ لدليل قوي آخر على ذلك.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُولُ اِلْمَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِإُوْمِنِينَ لَكَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُولُ اِمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴿ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِإُوْمِنِينَ

﴿ وَمَا تَسْتَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ السَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتُرُهُم بِأَللَهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتُرُهُم بِأَللَهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ وَهِ لَيُوسِفًا.

ولكنهم يسعون وراء مصالحهم التي يستطيع أن يُحققها لهم أصحاب السلطة والنفوذ، لذلك فهم يتبعونهم وينافقون لهم، وكلما ارتقى إنسان تركوا من حطّه القدر إلى من رفعه، لذا كان بقاء المتنفّذين مدة أطول في مناصبهم، وبدا لمن ينظر بعين المصلحة والهوى أن أصحاب السلطة لهم الأتباع، ومنهم الذين يُؤدّون العبادات أو يظهرون التدّين، ولكن يبدو للذين ينظرون بعين الواقع أن هذا كله زَبَدٌ يذهب جفاءً بأقلّ شيء ليظهر في مكان آخر زبداً مرة ثانيةً. وفي الآخرة يكون هؤلاء من الخاسرين.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُّ نَصِيرًا ﴿ النَسَاء].

ويقول الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَيْتُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِلَا كَاهِفَ].

وعلىٰ كل مسلم أن يكون ضمن الصف الإسلامي الصحيح لا ينحرف عنه ولا يحيد، ولا يبتعد عنه، ولا يقف موقف المتفرّج أو الموقف الحيادي ـ كما يزعم بعضهم ـ إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يُسمّىٰ حيادياً، فالمحايد إنما هو بجانب القوي وضدّ الضعيف، إذ لو وقف بجانب الضعيف لجعله قوياً وأخذ حقّه، ولكن إذا ترك الأمر فإنما سمح للضعيف أن يؤكل من قبل القوي، والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذ، فعندما يقف من يدّعي الإسلام، ويُعلن أنه محايد فإنه يكون بذلك من أنصار السلطة وضدّ المسلمين قولاً واحداً، ويجب ألا ننسى قول أبي بكر الصديق الله في خطبته الأولىٰ بعد استلامه الخلافة: (القوي فيكم ضعيف عندي حتىٰ آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتىٰ أدّ إليه حقه).

وإذا لم يطمئن المسلم إلى هذا الصفّ أو لاحظ بعض الهِنات، فعليه أن يسعىٰ في إصلاحها، فإن وجدها كبيرة، أو أن في الخط انحرافات

لا تُقوّم، أو لا يصحّ السير فيها، فعليه أن يفتش عن جماعة أخرى يرضى سيرها، والجماعات ذات الخط الصحيح لا يختلف بعضها مع بعض، إنما دعت الظروف لقيامها أو تعدّدت بتعدّد الأمصار، وإن لم يجد جماعة ذائمة فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جماعة أو يسعى في ذلك، ويبذل جهده كله وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقياماً بالواجب الملقى على عاتقه. أما إذا كانت هناك جماعة تُؤدّي واجبها الإسلامي بحقّ، وتُخلص في العمل، وعمل على إيجاد جماعة أخرى؛ فعمله باطل ويُؤدّي إلى تفريق كلمة المسلمين، وعليه وزر كبير، وما من زمن إلا وكانت فيه جماعة من المسلمين تُؤدّي دورها، وتقوم بعمل جاد ومُثمر بغض النظر عن هذه الجماعة وحجمها وإمكاناتها وأثرها في المجتمع.

والتزام الجماعة أمر خطير في الإسلام، وخاصةً أن الفرد لم يَعُد له دور في هذه المجتمعات الحالية التي لا تُقيم له أي وزن، وتقوم على التكةلات والتنظيمات، فالفرد مهما كان ذا فكر ضاع في خضم هذه الجاهليات، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، فقد روى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله على قال: «آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُثيّ جهنّم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»(١).

وهذا ما يدل على أن إنشاء الجماعة الإسلامية أمر ضروري، وهو قبل كل شيء، ثم يليه عدم الخروج من الجماعة حيث أن مطالب الإسلام، ومقتضياته، وغاياته المهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالجماعة والجهود الجماعية. وقد نجد أثناء الطريق من يُنفّر من الجماعة، ويدعو إلى نبذ التجمّع والاقتصار على الدعوة العامة، وهذا إما جهل بطريقة رسول الله على الوغة وإما الرغبة في تحقيق الزعامة والتفاف الناس حول هالة فارغة، وإما فوفاً وهرباً من تحمّل المسؤولية.

<sup>(</sup>١) الترمذي: (٢٨٦٧).

٢ ـ تقوم جماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الإسلام، وتطبيق منهجه في
 كل مجالات الحياة العامة منها والخاصة.

" و و و و و و و و و و و و و و و العامة باختيار العناصر التي تبدو عليها الحركية، ويظهر فيها الخير، وتدعوها إلى العمل، وتُشكّل منها أُسراً خاصة لبناء القاعدة الصلبة، ويكون هذا سرياً كسرية عمل رسول الله على و بهذا لا تتناقض الدعوة العامة مع سرية العمل؛ بل على كلّ عضو في الجماعة أن يدعو إلى الإسلام علناً، ويظهر أثر ذلك في كل تصرّفاته، وأعماله، وأسرته، وحياته، ولكنه في الوقت نفسه يُخفي جماعته عن الأعين، وخاصة في الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشرّ في العالم كله ضدّ الإسلام.

\$ \_ يجب عدم وقوع أفراد الجماعة الإسلامية في خضم الحياة المادية العنيف، إذ ما أن يقع أحدهم حتى يتخبّط فيه، ويبدأ بمصارعة التيّارات، فأعماله المادية لا يمكن أن يتركها لأنه يتوقّف على ذلك نجاحه أو دماره وإفلاسه، وحياته الإسلامية أساسية بالنسبة إليه، ويبدأ التهاون تدريجياً حتى يصبح سيره كسير الماديين الكبار، وليس معنى هذا إهمال متطلباته الأساسية وشؤونه المادية تماماً أبداً، ولكن أن يعيش الحياة الحرّة الكريمة لا يحتاج أحداً، ولا ينصرف إلى المادة فقط، والحياة المادية اليوم تتطلّب المزيد من الحاجيات التي تتبدّل بين الآونة والأخرى، وأصبح الناس يعدُّون الكمالي منها أساسياً فيجب ألا نسير في هذه الحسابات، وألا نكون متأثّرين بالمجتمع غير مؤثّرين فيه.

٥ ـ يجب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا استقمنا على الطريقة، واتبعنا أوامر الله على إضافة إلى التدريب والاستعداد ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ النَّغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ مَعْدُوّكُمْ وَالتَّكُمُ وَالتَّهُ لَا نَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَالتَّهُ لَا نَظْلَمُونَ الله الله الله عَلَيْهُ كَلَ فردٍ مُقاتلاً، حيث كان القتال بين القبائل مستمراً، ويتدرّب المرء أثناء الغارات وأيام المعارك. وكذلك كانت أعمال السلب، والنهب، وقطع الطريق، وكلها تستدعي معرفة فنون القتال، فكان كل فردٍ مُدرّباً بشكل طبيعي. أما الآن فنحن بحاجةٍ إلى العمل والاستعداد لذلك،

وقد تغيّرت أساليب القتال، وتبدّلت أسلحة الحرب، واختلفت قيادات المعارك وتنظيمات الجيوش.

هذه طريقة رسول الله على، وهو الموحى إليه من قِبَل الله سبانه وتعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ُ يُوحَىٰ ﴿ النجم]. فيجب اتباعها تماماً، وكل طريقة غيرها تُعدّ ناقصة بل وقاصرة، إذ لا يمكن الاعتماد على الدعوة العامة فقط كما يتبنّى ذلك الكثيرون، إذ يكون الامل دون جماعة، ولا نستطيع بهذه الطريقة بناء القاعدة الصلبة التي يمكنها أن تأخذ بزمام الأمور وتمسك بناصيتها، وكذلك ينعدم التنظيم الذي يحتاج إلى السرية لنجاح العمل، ولو لم يكن في صحابة رسول الله على مثل هذه النواة في أبي بكر، وعثمان، وعمر، وعليّ، وسعد، والزبير، وطلحة، أبي عبيدة، وعبدالرحمٰن، وسعيد بن زيد لضاع كثير من المسلمين ومناطقهم أيام الرّدة، بل لما كان الإسلام خاتم الرسالات، وصاحبه خاتم الأنياء والمرسلين، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

كما لا يمكن الاعتماد على القوة فقط كما يتبنى ذلك بعضهم، -بيث يضيع الحكم بعد تسلَّمه بمدةٍ وجيزةٍ، إذ لا توجد الفئة الواعية التي يمكنها أن تسير بالحكم إلى النهاية، والفئة المدركة لأوضاع العالم وما فيه من أساليب ماكرةٍ لضرب الإسلام، وكل حركةٍ تهدف إلى النهوض به. أو أن الأفراد الذين يتسلّمون مركز القيادات سيختلفون بعضهم مع بعض، وتتقل المعركة بينهم إلى داخل الصف، وكل يظنّ أن طريقه هي الصحيح، وأن اجتهاده هو السليم والذي يتفق مع الخط الإسلامي الصحيح، وقد حدثت أيام صحابة رسول الله عليه قضايا صعبة، لو لم تكن فيهم التربية الإسلامية القوية لاختلفوا فيما بينهم، ولانقلب بعضهم على بعض وذلك قبل أن يولّى أبو بكر الصديق الإسلامية الحكم، ولكن ما أن تربّعت على كرسيه حتى ظهرت اتجاهات غير الإسلامية الحكم، ولكن ما أن تربّعت على كرسيه حتى ظهرت اتجاهات متناقضة حيث يعمل كل لتأمين هواه، وله اتجاهاته، ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس، وبقيت تتكرّر الصدامات المسلّحة بين الأجنحة المتعددة بين آونة وأخرى.

وكذلك لا تتخذ الجماعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسي، أو التخلُّص من أفرادٍ مُعيّنين لسبب من الأسباب. ولم يلجأ رسول الله على لهذه الطريقة أبداً، وكان بإمكانه ذلك وبكل يُسرِ، إذ كان يستطيع أن يُكلّف أحد الصحابة بقتل بعض قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخزومي أو العاص بن وائل السهمي أو أبي جهل عمرو بن هشام أو غيرهم، وكان أمره لا يُردّ؛ بل يُنفّذ على أنه نوع من أنواع العبادة بطاعة رسول الله عَلِي . ولكن لم يفعل رسول الله على مثل هذا الفعل. فإن مثل هذا الفعل قد يُؤدّي بالجماعة الإسلامية كاملةً، أو يُعرقل على الأقلّ مسيرتها مدةً ليست قليلةً من الزمن لرد فعل من قِبل أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربها، بل وتجتمع قوى الشر في العالم لتنفيذ مثل هذا العمل وتُباركه وتُؤيّده وتدعمه بكل إمكاناتها، ولا يمرّ يوم دون تحرُّش بالمسلمين للقيام بمثل هذه الأعمال ليكون مسوِّعاً للقضاء عليهم، أو إشارةً من جهاتٍ عالميةٍ تحرَّض المسؤولين في الأمصار الإسلامية للإقدام على مثل هذه التصرّفات. ثم لا ندري فلربما يكون أشد الأعداء اليوم من الأنصار في المستقبل أو من الدعاة، وكثيراً ما حدث مثل هذا الانعطاف في حياة الكثيرين من الرجال. ورسول الله ﷺ كان يدعو لأعدائه بالهداية والتأييد، فهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأحد العمرين: عمر بن الخطاب، أو عمرو بن هشام». وعمرو بن هشام هو أبو جهل ألد أعداء الإسلام، فلو كُتبت له الهداية لكان أحد سيوف الإسلام، وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وأبي سفيان (صخر بن حرب) رضي الله عنهم جميعاً. وما دام رسول الله عليه لم يقم بمثل هذه الأعمال وحياته في مكة تُشبه إلى حدِّ كبير المجتمعات التي نعيش فيها اليوم، ونحن مُكلِّفون باتباع سنّته، ومسؤولون عن مخالفتها، لذا لم نقم بها نحن، ولا نُشجّع عليها. وعندما بعث رسول الله عليه الله عليها الأشرف من قتله كان للمسلمين دولة، ويستطيعون حماية المسلمين؛ بل وقتال من تُسوّل له نفسه بالاعتداء على أيّ فردٍ منهم.

والجماعة الإسلامية هي المجتمع الإسلامي الصغير في هذا الوقت الذي

ينعدم فيه الحكم الإسلامي على ظهر الأرض، وقائدها هو الأمير بالنسبة إلى الدولة الإسلامية، والأمير هو خليفة رسول الله على، وطاعته من طاعته، وطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللهُ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلَنك عَلَيْهِم حَفِيظاً ﴿ النساء]. فالسمع وجب للقائد، وطاعته في طاعة الله فرض. وقال رسول الله على: «لا ماعة لمخلوق في معصية الخالق» (۱). وقال أبو بكر الصديق في خطبة له: (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم). ولنعد إلى حديث رسول الله على: «آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم وإن صلّى وصام وزعم أنه مسلم».

والأمير هو إمام المسلمين ورئيسهم، وكما أن طاعته واجبة؛ فالقتال تحت رايته واجب أيضاً. وروى الإمام مسلم أن رسول الله على قال: «الإمام جُنة يُقاتل من ورائه ويُتقي به». والهجوم عليه والكلام عنه بسوء محالفة لأمر الله ورسوله، وخلع للبيعة، وتهديم للعمل الإسلامي، وتفرقة للصف، وتقويض للمجتمع. وقد كان للخليفتين أبي بكر، وعمر ها هيبة، وللحلافة مركزها أيامهما، لأنه لم يجرؤ أحد أن يتكلّم عنهما بسوء أو يتحدّث عنهما إلا بخير، لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين والخارجين على النظام بين الرعبة، ولقرب العهد برسول الله على، حيث لم تكن السرائر قد فسدت بعد، ولم يندس أصحاب الأطماع بين الصفوف، ومن هنا كانت تنقية الصف يجب أن تتم بين المدة والأخرى بالاختبار والابتلاء، للمحافظة على الجماعة الإسلامية والتأكّد من خلوها من الشوائب التي قد تتسلّل إليها على حين غفلةٍ من أهلها، ولكن عندما تتسلل بعض اليهود إلى الداخل، وبدأ أحدهم وهو (عبدالله بن سبأ) يتكلّم عن الخليفة الراشدي الثالث عثماد، بن غفان هي، وينتقل في الأمصار يروّج الشائعات، ويزرع بذور الفنة،

<sup>(</sup>١) متفق عليه. بلفظ: «لا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف».

والمسلمون لم يعرفوا أمثال ذلك من قبل فجاءتهم من حيث لم يحتسبوا، ووقع بعضهم في شباكها، وكانت رحابة صدر الخليفة، وقوة إيمانه قد فسحت لهم المجال، فحاول أن يُجنّب المسلمين المصيبة وأن يتلقاها هو بقلبه الكبير، فكان أن زعزع المجتمع الإسلامي، وحدثت الفتنة، وذهب الخليفة نفسه ضحيتها، وتفرّقت كلمة المسلمين، ولم تتوحّد إلا أوقاتاً قصيرة تهدأ فيها العواصف لأسباب وقتية، منها قوة الخليفة، وسيره في خطّ سليم بالنسبة إلى أسلافه، ومحاولته رأب الصدع، وردم الهوة بين الأطراف المتباينة الآراء، وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحيد الجهود، وإنهاء الصراع الداخلي وخاصةً في أواخر العهد الإسلامي. وإذا كان المسؤول مُعرّضاً للحرب الكلامية أو النقد الدائم ضعف مركزه وقلّ شأنه، وبالتالي تضعف معه قيمة إمارته. والأمير رئيس المسلمين، سمعته من معتهم، وقوته من قوتهم، وهيبته من هيبتهم.

والحكم الإسلامي تطبيق لقانون الله في الأرض، وتنفيذ لمنهجه، وحمل لدعوته إلى العالم، وهذا غاية كل دعوة إسلامية، وأمل كل داعية، وفرض على المسلمين كافة، ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لأمير، وقد قال عمر بن الخطاب عليه: سمعت رسول الله عليه يقول: «مَن خلع يداً من طاعة الله، لقي الله يوم القيامة ولا حُجّة له. ومَن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»(١). ولا يصح أن يوجد إلا أمير واحد للمسلمين، فإن نازعه أحد وجب قتاله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليُطعه إن استطاع. فإن جاء آخر يُنازعه؛ فاضربوا عُنق الآخر»(١).

ولما لم توجد اليوم دار إسلام يُطبَّق فيها شرع الله، فأمير الجماعة هو بمثابة الخليفة طاعته واجبة، والبيعة له حتمية، وإن لم يستطع أن يُطبَّق المنهج، ويقوم بتنفيذ الأحكام والحدود. يقول رسول الله عَلِيَّة: «مَن مات

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: (١٨٥١).

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث رواه مسلم: (۱۸٤٤).

وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهليةً». وقد ثبتت بيعة المسلمين لرسول الله على ولم تكن هناك دولة إسلامية تُقيم الحدود، وتُعبّق منهج الله، فقد قال عبادة بن الصامت على: (بايعنا رسول الله على الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول، أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم)(١). وتكون البيعة على العمل بالكتاب والسنّة. ومتى أعطى المبايع البيعة كانت أمانةً في عنقه لا يحل له الرجوع عنها، ولو أراد أن يرجع عنها لا يجوز له، إلا أن يخلّ الامير بشروط البيعة فعندها يصحّ عزله. وليس من شروط البيعة أن يبايع كل ذردٍ، ولكن تنعقد بيعة الفرد للأمير بقبوله الانضواء في الصف. ويجب ألا يانطر في بال إنسانِ أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده في يد الأمير ويُبايعه. ،كل رغبةٍ في تقويض الجماعة، أو الإساءة إليها إنما تستهدف أول ما تستهدف القائد بالدرجة الأولى، لذلك ترى التُّهم تكال للأمير، وتروّج الشائات ضده وضد جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارها، تدعمهم الصليبية العالمية واليهودية، ثم أصحاب الأطماع من المسلمين وهم أصعب هؤلاء وأدهاهم، لذا يجب الحذر منهم، ومعرفة القصد من كل كلمةٍ قال في هذا المجال. وقد كان المسلمون الأوائل يُحافظون على تجمُّعهم فلا يتعرّضون للقيادة إلا بخير، ولا يتلقّون إلا من المسؤول المباشر الذي كان هو رسول الله عَلِيُّة، ولا يتحدّثون إلا له، ويُمثّله الآن الأمير، وكان رسول الله على يُوجّه اهتمامه وانتباهه الكبير إلى الأسرة التي تُعدّ النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، ولم يكن القصد من اللقاء بها التلقي والعطاء فقط بل الحياة بين أعضائها حياةً إسلاميةً، تُصور الحياة في ظلّ الدولة الإسلامية المرتقبة التي يعملون من أجلها، وتُعطي أهل مكة صورةً عمليةً عنهم حتى تتوضّح لهم الحقيقة، ويعرفون صلاحية الدعوة، وبالتالي كسبهم إلىٰ صفّها، ولم تكن الأسر التي نشأت في دار (الأرقم بن أبي الأرقم) على المراقم يد رسول الله عَلَيْ إلا صورةً حيّةً لهذا الأنموذج.

<sup>(</sup>١) متفق عليه. من حديث عبادة بن الصامت ١٠٠٠

بدأت دعوة رسول الله على تأخذ طريقها إلى النفوس، وتجد فيها مستقرها ومستودعها، ويزداد عدد أفرادها يوماً بعد يوم، وهذا ما أخاف قريشاً وزعماءها، خاف الزعماء على مصالحهم أن تنتهي، وعلى مراكزهم أن يُقضى عليها، ويأتي مكانهم من أصحاب محمد على وثنيتها أن تُترك، فأرادت أن تُنقذ تزول، وعلى أصنامها أن تتحطّم، وعلى وثنيتها أن تُترك، فأرادت أن تُنقذ الموقف، وتحفظ لها بشيء من الهيبة والعقيدة، لذا رغبت في المساومة لإبقاء بعض عناصر الشرك ومظاهر الجاهلية فيما تعتقد، وبينما كان رسول الله على يطوف بالكعبة اعترضه بعض زعماء قريش، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذنا بحظ منه، وإن كان ما نعبد حيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. . . وجاء الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة لله وحده ليس لمحمد فيه شيء، إنما هو أمر الله الذي لا مرد لأمره، ولا راد لحكمه، فلا مساومة، ولا اتفاق، ولا لقاء.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا عَبَدُمُ ۞ وَلَا أَنْ عَابِدُ مَا عَبَدُمُ ۞ وَلَا أَنتُم عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِى دِينِ ۞ [الكافرون]. تأكيد يليه تأكيد علي أن هذه أول خطوة في الطريق يجب أن يسير عليها رسول الله على أن عموره أول الشوط أمام كل داعية فيتميّز بها خطه، ويعرف بها طريقه في شعوره وسلوكه، ابتعاد عن درب الجاهلية، وانعزال عن دربها، ومفاصلة في طريقها وسلوكها. وإذا كانت بعض أعمال المنحرفين كثيراً ما تتلبّس بأعمال المسلمين وخاصة الجماعات التي نتحدث عنها على الرغم من أن الفارق بينهما بعيد، والبون شاسع، فإن السبيل الوحيد للتميُّز والسير في طريق الخط المستقيم القويم وهو الخروج من الجاهلية بجملتها والهجرة إلى الإسلام بجملته، والانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه.

والمفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية، إذ كان رسول الله على الله على مكة يُعامل المشركين يبيع لهم، ويشتري منهم، يدعوهم، ويقبل

دعوتهم، فقد لبّى دعوة (عُقبة بن أبي مُعَيط) (١)، وكان جاراً له، وقد دعا إليها عقبة كبراء قريش وفيهم رسول الله على وقال له محمد عليه العملاة والسلام: «والله لا آكل طعامك حتى تُؤمن بالله»، فتشهّد عقبة، ثم عاد فنكث، وبدأ يسخر من رسول الله على وإذا كانت المفاصلة انعزالية لا يمكن للمرء أن يقوم بالدعوة الإسلامية أصلاً، وهل يدعو إلا البعيدين عن الإسلام؟ فكيف يبتعد عنهم، ويدعوهم، ويُوجّههم؟ ولكن يكفي المسلم أن يشعر أنه يختلف عن المحيط الذي يعيش فيه، يختلف معه في العقدة، وفي التفكير، وفي السلوك، وفي جوانب الحياة كلها. وفي الاحتكال مع المجتمع يظهر سلوك المسلم، وأهمية دعوته ومحاسنها فيؤثّر فيهم وهذه غايته، وكلما كان الاحتكاك والتطبيق سليماً كان التأثير واسعاً.

وكثيراً ما يُحاول أصحاب الدعوات السائرة في طريق الجاهلية التي ننهل من نبعها، وهي شريكتها في الدنيا والآخرة، يُحاول أصحاب هذه الدعوات أن يكسبوا إلى صفهم بعض البسطاء من المسلمين، أو الذين ينتمون إلى الإسلام انتماء، أو لهم مصالح وأطماع بتزيين جاهليتهم إليهم، بأن فيها كثيراً من تعاليم الإسلام وما يدعو له، وأن ما في أعماله لا يُخالفه، بل مما يُؤيّده، وأنهم عندما يصلون إلى بعض مطالبهم يكونون قد اقتربوا من يُؤيّده، وأنهم عندما يصلون إلى بعض مطالبهم يكونون مرحلا إثر مرحلة انتقالية، وهكذا يتدرّجون مرحلا إثر مرحلة حتى يستطيعوا تطبيق مبادئهم التي يُقرّها الإسلام. ذلك ما يقولونه بألسنتهم إذا التقوا بهؤلاء البسطاء، والله يعلم ما تخفي قلوبهم، ويعلم إنهم لكاذبون.

بدأ رسول الله على دعوته بتعريف الناس بخالقهم، ووجوب انقيادهم له الانقياد التام، حتى إذا استقرت هذه العقيدة في النفوس أمكن تطبيق حكم الله عليهم، واستقرّ معه النظام الذي ترتضيه هذه النفوس المؤمنة، وتستسلم كلياً

<sup>(</sup>١) عقبة بن أبي معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس: من مُتدّمي قريش في الجاهلية. كنيته: أبو الوليد. وكنية أبيه: أبو معيط. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة. أسره المسلمون يوم بدرٍ، وقتلوه، ثم صلبوه، وهو أول مصلوب، في الإسلام.

له، وهذا هو الإيمان. وقد جاء العتاب الشديد لرسول الله على عندما حوّل نظره عن (عبدالله بن أم مكتوم) ذلك الرجل الضرير الذي جاء يستوضح عن بعض الأمور، واتجه نحو قادة قريش (عتبة بن ربيعة)(١) و(عمرو بن هشام)(٢) و(أمية بن خلف)(٣) و(أبيّ بن خلف) الذين طمع في إسلامهم.

قَـالَ الله تـعـالــن : ﴿عَبَسَ وَقُولَٰ ۚ ۞ أَن جَآهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ ٱلسَّغَنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ ٱلَّا يَزَّكَ ۞ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَعْشَيْ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَعْنَى ۞ كَلَا إِنَّهَا

(٢) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي الله في صدر الإسلام، وأحد سادات قريش، وأبطالها، ودهاتها في الجاهلية. سودت قريش أبا جهل ولم يظهر شاربه، فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام، وكان يقال له (أبو الحكم) فدعاه المسلمون (أبا جهل).

سأله الأخنس بن شريق الثقفي، وكانا قد استمعا شيئاً من القرآن: ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسَيْ رهان، قالوا: منا نبيّ يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نُؤمن به أبداً ولا نُصدقه! واستمرّ على عناده، يُثير الناس على محمدِ رسول الله على وأصحابه، ولا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم، حتى كانت معركة بدر الكبرى، فشهدها مع المشركين، فكان من قتلاها.

(٣) أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم. أدرك الإسلام، ولم يُسلم. وهو الذي عذّب بلالاً الحبشي في بداية ظهور الإسلام. أسره عبدالرحمٰن بن عوف يوم بدر، فرآه بلال فصاح بالناس يُحرّضهم على قتله؛ فقتلوه.

<sup>(</sup>۱) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل، خطيباً، نافذ القول. نشأ يتيماً في حجر (حرب بن أمية). وأول ما عُرف عنه توسُّطه للصلح في حرب الفِجَار (بين هوازن وكنانة)، وقد رضي الفريقان بحكمه، وانتهت الحرب بحكمه وعلىٰ يده. وكان يُقال: لم يَسُد من قريش مُمَلق إلا (عتبة) و(أبو طالب)، فإنهما سادا بغير مال. أدرك الإسلام، وطغىٰ فشهد بدراً مع المشركين. كان ضخم الجثة، كبير الهامة (الرأس)، طلب خوذة يلبسها يوم بدر فلم يجد ما يسع هامته، فاعتجر علىٰ رأسه بثوب له. قُتل يوم بدر إذ خرج للمبارزة بين أخيه شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة فقُتل ثلاثتهم، قتلهم: الحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبى طالب، وعبيدة بن الحارث، بالمبارزة.

نَذَكِرَةٌ ﴿ مَنَ شَاءَ ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَّرَفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞﴾ [عبس].

ظنّت قريش في بداية الأمر أن دعوة محمدٍ على ستقتصر عليه وعلى أفرادٍ قلائل تربطهم به بعض الروابط، وتجمعهم به بعض اللقاءات، ولهذا فلن يكون لهذه الدعوة أثر في مجتمع مكة، وأنها لن تُغيّر شيئاً من مالمه الواضحة، لأنها كانت تعلم أن أمر تغيير الدين شيء عظيم، وتبديل ال قيدة أمر صعب مهما كان الدين الجديد. ولم تكن قريش تدرك حقيقة هذه الدعوة التي يحملها محمد على كما اعتقدت قريش في البداية أن أمر محاربة هذه الدعوة الجديدة لن يطول وسينتهي بيسر، وستزول هذه ال قيدة بتركها من قِبَل أتباعها القلائل المغرورين، وإن أخذت هذه الحرب ه ظهر الشدة منذ البداية وذلك لأن أحلام قريش قد سُفّهت منذ اللحظة الأولى، والهتها قد عيبت، وأصنامها قد استهزئ بها، والمرء لن يتأثر بشيءٍ أكثر مما يتأثر لو أصيب بدينه أو أهين بعقيدته إذ الإنسان مُتدين بالفطرة مرتبط بدينه أشد الارتباط، وإن بدا في بعض المراحل غير مبال به.

رأت قريش في دعوة محمد على غير ما توقّعت، ولمست فيها غبر ما كانت تظنّ، فقد بدأت الدعوة بين مختلف الفئات، والطبقات، والمستويات، إذ دخلها عناصر من بيوتات قريش الأولى التي تقف بعنفي، في وجه هذا الدين الجديد. فكان بين صفوف المؤمنين الشريف والوضيع، بينهم السيد المطاع والعبد المباع، بينهم الشيخ الهرم والفتى اليافع، بينهم الرجل الناضج والشاب في مقتبل العمر، بينهم التاجر الثري والخادم المسكين، بينهم المرأة ذات المكانة والأمّة المغمورة، بينهم السيدة الكبيرة والفتاة الصغيرة.

وعندما رأت قريش ما رأت غيّرت طريقتها الأولى في الدعوة إلى اكفّ عن هذا الأمر والرجوع إلى دين الآباء، ومحاولة النصح وطلب الاتباع تارة باللين وأخرى بالحزم والتوعُد، واستبدلت بذلك كله حرباً عامةً شاملة شملت مختلف جوانب الحياة من دعاية، وأذى، وإجاعة، ومطاردة، وقطيعة، وملاحقة، ولننظر إلى جوانب هذه الحرب.

## اً \_ حرب الدعاية:

وهي إطلاق صفاتٍ غير صحيحةٍ على شخص معيّن، إذ أطلق مشركو قريش على محمد عليه قريش على محمد الله قب (صابئ)، وكذا نعتوا كل من اتبع محمداً عليه الصلاة والسلام. ثم كانوا يُلقبونه تارة بالكاهن وأخرى بالساحر أو المجنون، ويظنّون أحياناً أنه يبغي الزعامة أو يريد الشّهرة، ويحسبون أحياناً أخرى أنه قد أصابه شيء من المسّ، كل ذلك في سبيل ترك ما يدعو له، وما يعمل له في سبيل الحق والإيمان بالله واليوم الآخر. وقد كلف مشركو قريش (عتبة بن ربيعة) ليبذل جهده في محاولةٍ يائسةٍ لإقناع محمد على ليغيّر خطه، ويترك دعوته، ويبدّل طريقه. فذهب عتبة إلى رسول الله، وقال له: يا ابن ويترك دعوته، ويبدّل طريقه. فذهب عتبة إلى رسول الله، وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت، من الشرف في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمرٍ عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفّهت به أحلامهم، وعبت به الهتهم ودينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها.

قال رسول الله عَلِيُّة: «قُلْ يا أبا الوليد أسمَع».

قال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالاً، جمعنا لك من مالنا، حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد مُلكاً ملّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيّاً (أحد من الجنّ) تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك، طلبنا لك الطبّ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك منه، فإنه ربما غلب التابعُ على الرجل، حتى يُداوى منه.

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله على يستمع منه، قال رسول الله على: «فاستمع «أقد فرغتَ يا أبا الوليد؟». قال عتبة: نعم. قال رسول الله على: «فاستمع منى». قال عتبة: أفعل.

فقال رسول الله عَلِيَّةَ: ﴿ فِينَسِمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ فَي كِنْنَابُ فُصِّلَتْ ءَايْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكَانُهُ مِّنَا تَدْعُونَا ۚ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكَانُهُ مِّنَا تَدْعُونَا ۚ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكَانِهُ مِنَّا تَدْعُونَا ۚ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكُوبُنَا فِي آكُوبُنَا فِي اللّهِ مِنَّا تَدْعُونَا ۚ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَهُ مِنَا تَدْعُونَا ۚ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنِهُ مِنَا تَدْعُونَا ۚ وَالْمُؤْمِنَا فِي اللّهَ عَلَيْهِ مِنَا تَدْعُونَا ۚ فَي اللّهَ عَلَيْهِ مِنَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَا لَكُوبُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِلَيْهِ وَفِيَ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِحَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنمِلُونَ ۞ قُلْ إِذَّمَآ أَنَأْ بَشُرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ إِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجَّرُ عَيْرُ مَمَّنُونِ ﴿ قُلَ أَيِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ لِلَّذِي تُخْلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا كَاسِ، مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَوْنَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيْنَا طَآمِعِينَ اللَّ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأً وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيحَ وَحِفْظًاۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَحِقَةً مِّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١١٥ ﴿ وَصَلَّ اللهُ عَلَيْكُ بِالْمَراءة إلىٰ هنا أمسك (عتبة) بر(فيه)، وناشده الرحم أن يكفّ عن ذلك، ثم نضى رسول الله عَلِيْكُ يَقرأ السورة ﴿إِذَ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلَّهِمْ أَلَّا نَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لَوَ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِ كَفُرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكُبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِعَاينتِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْمٍ. رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱ ذَخِرَةِ أَخْرَكَىٰۚ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ ۞ . . . ﴾ [فصلت]». وبقي رسول الله ﷺ حتى 'تمّها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقىٰ يديه خلف ظهره معتمداً عليها، يسمع منه، ثم انتهى رسول الله عَلَيْكَ إلى السجدة منها، فسجد، ثم قال: «قد سمعتَ يا أبا الوليد ما سمعتَ، فأنت وذاك». فقام عُتبا إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم، قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعتُ قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشِّعر، ولا بالسِّحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه؛ فاعتزِلوه، فوالله ليكونن قوله الذي سمعتُ منه نبأ عظيم، فإن تُصبه العرب فقد كُفَيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فمُلْكه مُلككم، وعزّه عزّكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.

ولم يقتصر رسول الله على دعوة قومه، إذ لم تكن دعوته خاصة بمجتمع أو قبيلة أو جنسٍ أو عرقٍ كغيرها من الدعوات السابقة، وإنما كانت للناس جميعاً، وعليه أن يقوم بها.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِنَ أَكُنَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا آسِاً.

كان رسول الله على القبائل، ويدعوها إلى عبادة الله، ونبذ ما كانت تعبد من فيعرض نفسه على القبائل، ويدعوها إلى عبادة الله، ونبذ ما كانت تعبد من دونه، فرأت قريش أن تُسرع للوقوف في وجهه، وتسدّ هذه الثغرة أمامه خوفاً من استمالة القبائل إليه أو التأثير على الأفراد، فكانت تُوجّه رجالاتها للدعاية ضدّه، وتُنظّم أمر الدعاية وتحبك خيوطها، وتحاول أن تحصر أمره في مكة، وحتى لا يختلف رجالاتها بعضهم مع بعض فيما يقولون عنه، ويُكذّب بعضهم بعضاً: اقترحوا أن يقولوا عن سيدنا محمد على أنه كاهن أو مجنون، ولكن هذه الاقتراحات لم تجد قبولاً، وأخيراً اتفقوا أن يقولوا: إن هذا الرجل ساحر البيان، وإن ما يقوله سحر يُفرّق بين المرء وأبيه، وبين صاحبته وبنيه، وبين عشيرته التي تُؤويه. وكلما جاء موسم الحج أسرع ماحبته وبنيه، وبين عشيرته التي تُؤويه. وكلما جاء موسم الحج أسرع ويُحذّرون الناس منه، وهنا يبدأ الصراع الفكري المرير بين رجلٍ وحده، ويُحذّرون الناس منه، وهنا يبدأ الصراع الفكري المرير بين رجلٍ وحده، يتحدّى العالم، ويُسفّه الأوثان، وبين مجتمع يستمدّ مكانته من هذه الأوثان، ويقيم صرح حياته الاجتماعية والاقتصادية على أساسها.

تلقى المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وتحمَّل شديدين، وهل أشدّ على المرء من أن دعايةً عن قائده وسيّده ونبيّه أنه ساحر ومجنون؟ ولا يستطيع أن يفعل شيئاً، ثم هو من المغرَّر بهم، وأنه صابئ أو تابع لمجنون، ولكن عليه الصبر ما دام يعتقد أنه على حقِّ، وأن نهايته واضحة، ومصيره بيّن وهو الجنة ماثلة بين عينيه، فيُلقي هذا وراء ظهره، ويستمر في الجهاد.

هذه الدعاية ضد المسلمين منذ بداية الدعوة إلى اليوم لم تتبدّل، وإن اختلفت أساليبها لاختلاف الوسائل، وتغيُّر الأساليب، وتطوُّر الظررف، وتبدُّل الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضدّ الدعاة بأنهم يدّعون الإسلا، ولا يُطبّقونه، ويتظاهرون بالدين وهو منهم بريء، ولكن هذه الدعاية لم تلبت أن فشلت أمام الحق الواضح، وتبيّن للناس كذبها وزورها. وأمام هذا الوسوح تبدّلت الدعاية ضد الأفراد والمبادئ وانتقلت إلى القيادات، لأن الناس يعرفون الأفراد ويحتكُّون بهم، ويعاملونهم، ويعيشون معهم وبين ظهر نيهم فالكلام الكاذب عنهم لا يُصدَّق مهما كان مصدره إن كانوا صالحين، ومن معرفة الأفراد تعرف المجموعة كاملةً لذا صُوِّبت الدعاية ضد القادة الذين لا يعرفهم جميع الأفراد في المجتمع، ولا يُخالطهم الناس كثيراً، وفي هذا خُبْث كبير فهذه التُّهم لا تُدرك بالحواس، ولا تُعرف أضدادها إلا باللقاء، ولا يوجد لقاء، ومع هذا فقد فشلت التُّهم كلها، فالمسلم لا يمكن أن يكون إلا مخلصاً، صادقاً، ناصحاً، وفيّاً مهما كانت المغريات. والمسلم لا يُقدم إلا على حقّ، ولا يعرف إلا الخير، ولا يحبّ لنفسه إلا ما يحب للناس عامةً وللمسلمين خاصةً، وكل مسلم يعرف هذا لذا لا يمكن أن يُصدق أيّة تهمة على أخيه، ولكن ذلك ينطلي على الذين لا يعرفون الإسلام سواء أكانوا من أعدائه أم من الذين ينتمون إليه اسماً إذ يظنُّون أن جميع الناس أمثالهم يسعون وراء المادة، والمنصب، والشهوة، وتفتنهم الحياة بمباهجها، بل لا يمكنهم أن يتصوّروا أن هناك رجالاً لا يمكن أن يفننهم عن دينهم شيء مهما كانت الأسباب إذ ليس في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وإذا كان المسلمون الأوائل قد تحمّلوا هذا الصراع بالصبر المرير فإن المسلمين اليوم يمكن أن يتحمّلوا كما تحمّل أسلافهم إذا استقاموا على الطريق، وأخلصوا النيّة. وإن الفرد الذي يخشى ما يُقال عنه، ويخاف على نفسه من الدعاية لا يصلح للعمل، وسيسقط على الطريق، ثم يكود مع الأعداء تدريجياً حتى ينحرف تماماً، ويحق عليه القول، ويلقى جزاءه يوم الحساب، وإن سقوط بعض الأفراد ليس دليل ضعف وظاهرة مرض، إنما

ظاهرة صحة إذ تُنقّي الجماعة من الشوائب التي تُعيق العمل، وتدفع إلى الكسل، وتدفع إلى المرض.

وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوة الإسلامية الأولى، ووقف في وجهها خوفاً على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة، لذا أطلق الدعاية ضدها في كل ميدان وبين القبائل جميعها، فإن العالم اليوم بأسره يُحارب ويقف في وجه نجاحها، متخذاً الوسائل الحديثة والدراسات الفنية جميعها التي توصل إليها العلم، لأن نجاحها نهاية لمصالحه وخاتمة لسيطرته وسيطرة المهيمنين عليه، فالدول الاستعمارية تنتهي مصالحها في بلاد المسلمين بنجاح الدعوة الإسلامية، ويبدأ بعدها انتشار الفكر النير بين أبنائها للتخلص من الظلم ولنشر الإسلام كما حدث في الماضي. والدول التي يعيش في ربوعها مسلمون تقف في وجه الإسلام؛ لأن معنى نجاحه هو القضاء على غطرسة وكبرياء الجبابرة المتغطرسين، وإنهاء سيطرة أصحاب الهوى والمنافع، والتخلص من المفاسد التي يريدها أهل الشهوات، والتطبيق لمنهج الله في الأرض.

ويصبر الدعاة بإذن الله على كل دعاية مهما كانت، ويقفون أمام كل تحدّ لا يخشون كلام الناس، وإنما يزيدهم ذلك إيماناً، ويبغون رضاء الله وحده، ويعاملون الناس بسلوكهم وأخلاقهم الإسلامية التي يرضاها لهم دينهم، ثم يكون لهم النصر بإذن الله.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَدُهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمران].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# لًا \_ الحرب الاقتصادية:

لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله على قله قله قله الحروا إلى الحبشة، وأصابوا بها أمناً ﴿ وأن النجاشي حاكم الحبشة قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل، اجتمع رجال قريش وتداولوا الأمر فيما بينهم، فاتفقوا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب الذين يمنعون محمداً، رسول الله على منهم، على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم، ثم كتبوا ذلك في صحيفة، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة، توكيداً على أنفسهم، فلما فعلت قريش ذلك انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي عالب (عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم) في شِعبه، واجتمعوا إليه عدا أبي لهب (عبد العزّىٰ بن عبد المطلب بن هاشم) حيث خرج إلى قريش، فأقام المسمون على ذلك سنتين أو ثلاثاً، ولم يستطيعوا الخروج من الشُّعب إلا في الأشهر الحرم بسبب الحراسة عليهم، حتى جهدوا، ولا يصل إليهم شيء إلا ،مرًّا، مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش، يردّ عنهم غائلة الموت، وقد ساءت صحتهم، وبليت ملابسهم، وجفّت أثداء النساء من الجوع والعطش، وشدمبت الوجوه، وذوت الأبدان، وذبلت الأعضاء، وكان رسول الله عليه على بينهم، وهو يحمل أضعاف ما يحملون، فيرى فوق هذه البطون الخاوية صدوراً عامرةً ممتلئةً بالثقة تُشكّل مجتمعاً متكافلاً.

وبقي الوضع هكذا حتى استيقظ الضمير الإنساني عند بعض رجال قربش، وقد كانت تُغطّيه ظلمة الوثنية وأوهام الجاهلية، فقاموا بتمزيق الصحفة، وأعلنوا سخطهم على ما جاء فيها، وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى مساكهم، وقد انتصر الصبر وعتا على الحرب الاقتصادية وعلى ظلم المجتمع وذوي القربى. ولكن المسلم لا يمكن أن يُبالي في مثل هذه الأمور إذ يعتقد عقياة لا يداخلها شك في أن الرزق مُقدّر له، وهو بيد الله، وكذلك أجله.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْفَكُو وَمَا نُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ السَّمَآءِ وَأَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمُ نَطِفُونَ ﴿ إِلَا الله الله الله الله وتعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ

وعن ابن عباس الله قال: كنت خلف النبي الله فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهَك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمَّة لو اجتمعتْ على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمَّة لو اجتمعتْ على أن يضرُّوك بشيء لن يضرُّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجَفّتِ الصَّحف)»(١).

# ٣ً ـ الحرب النفسيّة:

حين حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب حُرموا من الزواج فأوضاعهم المادية لا تُساعد في كثير ولا قليل على الاحتفاظ بمن يُحبّون؛ للبُعد وللوضع الذي هم فيه، فصِحّتهم أصبحت عُرْضَةً للتلف، وأموالهم عرضةً للضياع، ومنظر الفرد منهم مال إلى الذَّبول، والنَّضارة قد ذَوَت، أذهبها الجوع، وأسرعت بها المحنة والبلاء، بل إن كل ما يعتز به الفرد قد سار إلى البوار فطوى الشباب والفتيات ما في قلوبهم من عواطف النفس وفطرة الإنسان. وهذا أيضاً شأن الشباب الذين سجنهم أهلوهم، ومنعوا عنهم المال، فأوضاعهم لا تختلف عن أوضاع إخوانهم في الشّعب.

وحين كان أهل الشّعب ينزلون في الأشهر الحرم إلى مكّة يرى شبابهم صخبها فيذكرون أيامهم الماضية، وهم الآن بثيابهم البالية، وأجسامهم المقوّسة قد أضناها الجوع والألم، فيعافون هذا النعيم الذي يرونه، وينظرون إلى المستقبل فإذا هذا النعيم ينقلب في أعينهم إلى جحيم يتصوّرونه، ويتملاه المسلم يوم يقف الناس لرب العالمين فيخلد أهله في النار بينما هم في روضة يحبرون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فيرى روضة الإيمان في ذلك الشّعب البائس، في تلك المنطقة الموحشة التي لا يسمع فيها إلا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي.

بكاء الرضّع الجياع، وصياح الأطفال مع بعض التأوُّهات، يطغى عليها دعاء الله وكلمات التوحيد، تنطلق من المسلمين الذين يقيمون مع أهلهم سواء أكانوا على عقيدتهم أم لا.

# عً \_ الأذى البدنى:

غدت قريش على من أسلم من رجالها واتَّبع محمداً رسول الله على فنالت منه، إذ وثبت كل قبيلة على من كان منها من المسلمين، فعلوا يحبسونهم ويُعذّبونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة إذا اشتدّ احرّ، ويفتنون من استضعفوا عن دينهم، فمنهم من يُفتن من شدّة البلاء الذي يُصيبه، ومنهم من يَصْلُب عُوده، ويعصمه الله منهم.

فكان (أُميّة بن خلف) يُخْرِجُ بِلالاً إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعُزّى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أَحَد. . أَحَد، وبقي بلال على هذه الحال حتى أنقذه أبو بكر شبه فاشتراه وأعتقه.

وكان بنو مخزوم يخرجون براعمّار بن ياسر)، وبأبيه (ياسر)، وبأمه (سمَيّة) ـ وكانوا أهل بيت إسلام ـ، إذا حميت الظهيرة يُعذّبونهم برمْضاء مكة، فيمر بهم رسول الله عَلَيْهُ وهو لا يملك لهم إلا عبرة تغرورق في عينه، وحسرة في آبده، فيقول لهم وهو حزين: «صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنّة»(١).

أما سُميّة أم عمّار فقد أصابها سهم في موضع عفافها، فماتت، وكانت أول شهيدة في الإسلام.

وكان أبو جهل (عمرو بن هشام) إذا سمع برجل قد أسلم ذهب إليه فإن كان له شرف ومنعَة أنبه وأخزاه، وقال: تركت دين أبيك، وهو خير منك، لنُسَفِّهَنَّ حِلمك، ولنُخطِّئنَ رأيك، ولنضعنَّ شرفك، وإن كان تاجراً، قال: والله لنُكسِّدَنَ تجارتك، ولنُهلكنِّ مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك»: ٣٨٨/٣، والطبراني في «الأوسط».

وقال ابن عباس الله إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه، ويُعطِّشونه، حتى ما يقدر أن يستويَ جالساً من شِدَّة الضَّرِّ الذي نزل به.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الرجال من المسلمين؛ بل نال الجميع ما نالهم من العذاب حتى رسول الله على، فإضافة إلى الإهانة التي أصابته منهم من تكذيب، وسُخرية، وهُزْء، فيُقال: إنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذّبه وآذاه من حُرِّ ومن عبد، إضافة إلى هذا فقد همُّوا بقتله عدّة مرّات، ولكن الله حفظه، وألقوا الشوك في طريقه، والتراب على رأسه، وفتات العظام، وسلا البعير على ظهره فلا يستطيع القيام من السجود حتى تأتي ابنته فاطمة تعلي وترفع سلا البعير عن ظهره. وضربه عدد من أفراد قريش، فلم يُخلصه من أيديهم إلا أبو بكر الصديق الله وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله؟ ويجب أن نلاحظ أن رسول الله على لم يكن ذلك الرجل الضعيف الذي يستكين هذه الاستكانة، ولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع القتال بين أطراف من قريش، ولم يكن المسلمون قد تكاملت قوتهم، ولا اكتمل الدين الإسلامي، وليقضي الله أمراً كان مفعولاً. وأصاب رسول الله على أصابه في الطائف عندما سار إليها، ولم يستطع دخول مكة عندما عاد حتى أجاره (المُطعم بن عَدَى) (١٠).

<sup>(</sup>١) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، من قريش، رئيس بني نوفل في الجاهلية، وقائدهم في حرب (الفُجار) سنة ٣٣ قبل الهجرة، وهو الذي أجار رسول الله على المصرف من الطائف وعاد متوجها إلى مكة، ونزل بقرب (حِراء) فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليُجيروه في دخول مكة فامتنعوا، فبعث إلى (المطعم بن عدي) بذلك، فتسلّح المطعم وأهل بيته وخرج بهم حتى أتوا المسجد، فأرسل من يدعو النبي الله للدخول، فدخل مكة، وطاف بالبيت، وصلّى عنده، ثم انصرف إلى منزله آمناً. وهو الذي أجار (سعد بن عبادة)، وقد دخل مكة معتمراً، وتعلّقت به قريش، فأجاره (المطعم)، وأطلقه. وكان أحد الذين مزّقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. وأصابه العمى في كِبره، ومات قبل معركة (بدر)، وعمره بضع وتسعون سنةً. وفيه يقول حسان بن ثابت

فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً من الناس أبقىٰ مجدُه اليوم مطعما وفيه حديث البخاري: «لو كان المطعم بن عديّ حيًّا ثم كلّمني في هؤلاء النتنىٰ ـ يعني أسارىٰ بدر ـ لتركتهم له».

كانت قريش تنال من المسلمين، وخاصة المستضعفين منهم، ولم بكن بمقدورهم الردّ إلا بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم تنال المشركين تتوعّـهم بالنار، تارة باسمهم وأخرى بالتلميح إذ تُشير الآيات الكريمة إلى حادثة معينة، فيُعرف أشخاصها. وقد كان هؤلاء المستضعفون يهابون الجلوس مع ساداتهم وأشراف قريش، فإذا بهم بعد إسلامهم يتجرؤون عليهم بل ويتوعّدونهم بالعاقبة الوخيمة كلما تلوا القرآن الكريم أمامهم وبغيابهم، بل وكل ساعة.

إن أساليب التعذيب فيما بعد تفوق ما عرفته الجاهلية الأولى. القد صبر المؤمنون الأوائل، وحققوا هدفهم في الحياة، ونرجو أن يمل المسلمون إلى مبتغاهم بما صبروا.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَآةُ وَالضَّرَالُهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُم مَتَى نَصْرُ اللَّهِ قَرِبُ ﴿ وَلَا اللّهِ مَتَى نَصْرُ اللّهِ قَرِبُ ﴿ وَلَا اللّهِ مَتَى نَصْرُ اللّهِ قَرِبُ ﴿ وَلَا اللّهِ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبُ ﴿ وَلِي اللّهِ مَتَى نَصْرُ اللّهِ اللّهِ عَرِبُ ﴿ وَلِي ﴾ [البقرة].

## هً \_ اختلاف المفاهيم:

كانت قريش تشكل مجتمعاً تجارياً، وتُنظّم رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، وتعيش حياة مادية صرفة، وتقيس الرجل بمقياس المادة، وتعدّ مركزه بتجارته وغناه، وقيمته من قبيلته ونسبه. وعندما بدأ محمد على دعوته فنت قريش أن ذلك لا يعدو أن يكون من هذا القبيل، يريد من ورائها عَرَضاً من أعراض الدنيا، ولكن عندما عرضوا عليه المُلك، والجاه، والمال، والنساء، ورفض ذلك كله، وأعرض عنه، استغربوا رفضه، واستغربوا أن تنطلق دعوته من غير هذه المنطلقات، فاتهموه بالكهانة، وبالجنون، ولما لم يُجْدِ معه سيء من الاتهام، والعروض، والمقاومة، واستمر في طريقته لا يُبالي بشيءٍ مما حوله وجدوا أن الأمر غريب، وكيف يكون رسولاً؟ وهل يختار الله فقيراً؟ فلو اختار الله رجلاً رسولاً لكان يجب أن يختار أحد الأغنياء أمثال (الوليد بن المغيرة) في الطائف.

<sup>(</sup>١) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد شمس، من قضاة العرب، في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زنادقتها. ويُقال له: (العدل) لأنه كان عدل قريش كلها، =

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَايَّنِ عَظِيمٍ الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمَحَوْقِ الدُّنَيَا وَرَفَعْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْمَحَوْقِ الدُّنَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَقَ بَعْضِ مَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَعْضَهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِّمَا يَعْضُهُم فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْضَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَعْضَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْضَ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فمفهوم الجهاد، والدعوة، والتضحية، والإخلاص، والعمل الصالح في سبيل الله كلها مفاهيم لا يعرفونها، وإذا وردت فإنما القصد منها عند الجاهليين الحصول على المادة لا يتعدّى الأمر ذلك.

وتفسير الجاهليين اليوم كتفسيرهم بالأمس، فبُعد المسلم عن قول الفحش وهتك الأعراض، ودعوته إلى غضّ البصر، والعفّة، والأخلاق الفاضلة الكريمة لا يُعلّل عند الجاهليين إلا أنه الكبت وعدم الصلاحية للنساء، أو أن إظهار النسك إنما هو في سبيل تحقيق أغراض خاصة له. كما يُعلّلون عدم تعاطي المسكرات بعدم اكتمال الرجولة، وعدم سريان روح الشباب عند هؤلاء المؤمنين.

واشتد أذى قريش على المسلمين، والشدة يعقبها الفرج، وينبلج الفجر بعد شدة الظلمة، وكان من أثر هذا الأذى أن أسلم (الحمزة بن عبد المطلب)(١) عمّ رسول الله على أذ أدركته الحميّة عندما عيّرته إحدى

<sup>=</sup> كانت قريش كلها تكسو (البيت الحرام)، والوليد يكسوه وحده، وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية، وضرب ابنه هشاماً على شربها. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم. إذ وُلد سنة ٩٥ قبل الهجرة، أي قبل مولد رسول الله على باثنتين وأربعين سنة وكان عمره يوم بعثة رسول الله على الناس المتونكم أيام رسول الله على الناس المتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد، فتختلف أقوالكم فيه، فيقول هذا: كاهن، ويقول هذا: شاعر، ويقول هذا: ماحر، لأنه ويقول هذا: مجنون، ولا يُشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قبل فيه: ساحر، لأنه يفرق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته). وهلك الوليد بعد الهجرة بثلاثة أشهر، ودُفن بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد.

<sup>. (</sup>١) الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر (قريش)، الإمام البطل الضّرغام أسد الله، أبو عُمارة، وأبو يَعلىٰ: القرشي، الهاشمي، المكّي، ثم المدني، البدريّ، الشهيد، عمّ رسول الله ﷺ، وهو العم المسلم الأول، ولم يسلم من عمومة رسول الله ﷺ سوى اثنين، وهما: الحمزة والعباس ﷺ.

الجواري بإيذاء (أبي جهل عمرو بن هشام) لابن أخيه محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام، فتوجّه الحمزة هذه مباشرة إلى ذلك الشقيّ، وقد احتمله الغضب لِمَا أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف عند أحد على غير عادته، مُعِدًّا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد، نظر إليه جالساً في القوم، فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجّه شجّة منكرة، ثم قال: أتشتِمُه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد عليّ ذلك إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزو، إلى حمزة، لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعُوا أبا عُمارة، فإني والله قد

وأحد صناديد قريش، وسادتهم في الجاهلية والإسلام، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه، ثم علم أن أبا جهل عمرو بن هشام تعرّض للنبيّ على ونال منه، فقصده الحمزة، وضربه، وأظهر الحمزة المسلمه، فقالت العرب: الدرم عزّ محمد، وإن الحمزة سيمنعه. وكفّ الجاهليون عن بعض ما كانوا يسيئون به إلى المسامين.

وسمع رسول الله على نساء الأنصار يبكين على قتلاهن، فقال: «لكن حمزة لا بواكي له». فبكين على الحمزة هه عنده. فرقد رسول الله على فاستيقظ وهن يبكين فقال: «يا ويحهن أَهُن هاهنا حتى الآن، مُروهُن فليرجعن، ولا يبكين على هالل، بعد اليوم».

والذي قتل الحمزة الله يوم أُحدِ، هو حبشي عبد بني نوفل بحربةِ وقعت في (ثُنَةِ،) أي أسفل بطنه.

<sup>=</sup> وُلد بمكّة سنة أَرْبع وخمسين قبل الهجرة، أي قبل ولادة رسول الله على بأقلّ من سنةٍ، وهو أخوه من الرضاعة، إذ أرضعتهما (ثويبة) جارية أبي لهب (عبد العزى بن عبد المعلب)، وذلك قبل أن تأخذ (حليمة السعدية) رسول الله على للرضاعة.

وأم الحمزة ﷺ هي هالة بنت أهيب، التي هي ابنة عم آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ، وعمة سعد بن أبي وقاص ﷺ.

سبَبْتُ ابن أخيه سبًا قبيحاً. وثبت حمزة على إسلامه، فلما أسلم حمزة على إسلامه، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله على قد عزّ وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفُوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان حمزة على أعزّ فتى في قريش، وأشد شكيمة.

أراد المشركون أن يُغيّروا طريقتهم بإعجاز رسول الله على بطلب الآيات منه، فطلبوا منه شقّ القمر، فأعطاه الله هذه المعجزة، وانشقّ القمر فرقتين، كل فرقة فوق جبل، وعندما رأى ذلك المعاندون، قالوا: لقد سحركم ابن أبي كبشة (١)، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَكُرُ ﴿ وَ وَان يَرَوا اللهِ يَعُرْضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُستَمِرٌ ﴾ وكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمُ وَكُلُ أَمْرٍ مُستَقِرٌ ﴾ والقمر].

عن عبدالله بن مسعود، قال: بينما نحن مع رسول الله بـ(مِنيٰ) إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله عليه: «اشهدوا»(۲).

ثم سألوا رسول الله على بعد ذلك آيات لا يقصدون منها إلا التعنت والعناد، فقالوا له كما جاء في سورة الإسراء.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن فَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَلَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۚ وَمِنَ أَوْ تَأْتِى وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ تَشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِى وَاللّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِمُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلنَا نَقْرَوْنَ لَكَ بَيْتُ مِّن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِمُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلنَا نَقْرُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِمُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلنَا لَقَالِهُ اللّهَ مَنْ لَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) أبو كبشة: زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله، فكانت قريش تقول عنه: (ابن أبى كبشة).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

وبعثت قريش (النضر بن الحارث)(١) و(عقبة بن أبي مُعَيط) إلى حبار يهود يثرب، وقالوا لهما: سلاهم عن محمد، وصفا لهم صفته، وأخراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألا أحبار يهود عن رسول الله على ورصفا لهم أمره، وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، فقال لهم أحبار يهود: سلوه عن للاثٍ نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبيّ مرسل، وإن لم يفعل فالرجل مُتقوّل فروًا فيه رأيكم:

أ ـ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب.

٢٠ وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبوها؟

٣ ـ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه، فإنه بيّ، وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم.

<sup>(</sup>۱) النضر بن الحارث بن علقمة بن كِندة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، من قريش: صاحب لواء المشركين ببدر، كان من شجعان قريش ووجوهها، ومن شياطينوا. له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم، قرأ تاريخهم في الحيرة. وقيل: هو أول من غنى على العود بألحان الفرس. وهو ابن خالة النبي على، ولما ظهر الإسلام بقي على عيدة الجاهلية، وآذى رسول الله على كثيراً. وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الماضية من نقمة الله، جلس (النضر) بعده فحدّث قريشاً بأخبار ملوك فارس رستم وإسفنديار، ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! إنما يأتيكم وحمد بأساطير الأولين. وشهد غزوة (بدر) مع مشركي قريش، فأخذه المسلمون أسيراً، وقتلوه ب(الأثيل) قرب المدينة بعد انصرافهم من الوقعة. وهو أبو (قتيلة) صاحبة الأبيات الما هورة التي منها:

ما كان ضرّك لو مننت، وربما منّ الفتى وهو المغيظ المحنق

رثته بها قبل إسلامها. وعرضت قتيلة للنبي الله وهو يطوف بالبيت واستوقفته، و-ندبت رداءه حتى انكشف منكبه، وأنشدته أبيات الشعر، فرق لها حتى دمعت عيناه، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها. ويُسمِّيها الجاحظ (ليلي).

فأقبل (النضر بن الحارث) و(عقبة بن أبي مُعَيط)، حتى قدما مكة على قريش، فقالا: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبيّ، وإن لم يفعل فالرجل مُتقوّل، فرَوْا فيه رأيكم. فجاؤوا رسول الله على فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟

فقال رسول الله عليه: أُخبركم بما سألتم عنه غداً، ولم يستثنِ، فانصرفوا عنه.

فمكث رسول الله على - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلةً لا يُحدث الله اليه في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلةً، قد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله على مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل من الله على بسورة الكهف، فيها معاتبته إياه على حُزنه عليهم، وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: «غداً» وليس الأمر بيده، وإنما لله على .

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْئَ ۚ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدّا ﴿ آَلُو اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاُذَكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمِيةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَانِنَا مِن لَدُنَكَ رَحْمَةُ وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَنْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْمِزْيَّنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُواْ أَمَدًا ۞ نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَلَا وَنِي إِلَيْهَا لَقَد قُلْنَا إِذَا سَطَطًا وَقَالُوا رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَد قُلْنَا إِذَا سَطَطًا

﴿ هَنَوُلَآءٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِدِةٍ ءَالِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنٍّ فَكَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ١ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلَّيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْدُ ۚ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُم أَيْقَكَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطٌ ۖ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِّ لَوِ ٱطَّلَعْتُ عَلَيْهِم لَوَلَيْتُ بِنْهُمْ فِرَارًا ۗ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ رُعْبًا ١ ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمُ ۚ قَالَ قَآمِلُ مِنْهُمُ َكُمْ لِبَثْثُرُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمَا ۚ أَوَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثْتُمْ فَأَمُّ مَنُواً أَحَدَكِمُ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَمَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنَ تُفْلِحُوَا إِذًا أَبَكُا ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِمُلْمُوا أَ أَنَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْتُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا وَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذِينَ عَلَيْهِم عَلَيْهِم بُنْيَنَا وَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذِينَ عَلَيْهِم عَلَيْهِم بُنْيَنَا وَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذِينَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۚ إِنَّ سَيَقُولُونَ ۚ لَكَنَّةٌ ۚ رَّابِعُهُمْ كَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَاةٌ ۖ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَّمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُم إلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنَّهُمْ أَحَدًا (إلى الله [الكهف].

كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الرجل الطوّاف الذي بلغ ممارق الأرض ومغاربها.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُ الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَابَنًا ﴿ فَا أَنَهُ سَلَبًا ﴿ فَا أَنَهُ سَلَبًا ﴿ فَا أَنَهُ مِنْ كُلِ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ فَا أَنْهُ سَلَبًا ﴿ فَا اللَّهُ سَلَبًا فَا أَنَا مَن ظَلَمَ فَسُوفَ نُعَدِّهُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْدَ يَذَا اللَّهُ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْدَ يُذَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّهُم ثُمّ اللَّهُ مَنْ عَامَن وَعِلَ صَلِيحًا فَلَهُ جَزَاءً لَمُسُنّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلًا عَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُنّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَلْهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَذَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ أَنْهُ عُسَبُنَا ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ وَمَقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَلِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًّا ﴿ قَ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقِ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَيَنْبَهُمْ رَدْمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ السَّلَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

كما جاءه بخبر عن الروح وما هي؟

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلَا عَلِيلًا ﴿ إِلَا عَلِيلًا ﴿ إِلَا عَلِيلًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عِلْمَا عَلَا عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُوالِي عَلْمِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِي عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُو

ضعفت قريش عن مقارعة المسلمين بالحجة والبرهان، وعجزت عندما رأت الآيات والحق المبين، لذلك عادت إلى الأذى، وزادت فيه على كل من أسلم محاولة صدّهم عن اتباع رسول الله على ولم يتركوا طريقة إلا اتبعوها.

عن ابن عباس الله قال: كان النبي عَلَيْ يُصلّي فجاء أبو جهل، فقال: والله ألم أنهكَ عن هذا؟ فانصرف إليه النبي عَلَيْ فزبره (١)، فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ آرَءَيْتَ الّذِي يَنْمُنْ فَي عَبْدًا إِذَا صَلَى آلَهُ يَهُمْ إِنَّ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ



<sup>(</sup>۱) زېره: زجره.

# الهجرة إلى الحبشة

لما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو عليه من العافية، بمكانه من الله على ولمكانة عمّه أبي طالب، وأنه لا يمكنه أن بمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صِدْق، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله على أرض الحبشة، مخافة الفتنة، وفراراً بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام.

ولكن المشركين لن يتركوا الدعوة تنطلق بحرية في أرض فيها الحية، بل اتخذوا الوسائل كلها للكيد لها، وهذا في كل مكان، وفي كل وقت تجد فيه الدعوة مجالاً للانطلاق، فأرسلت قريش إلى الحبشة وفداً يضم (عمرو بن العاص السهميّ) و(عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي)، و(عمارا بن الوليد المخزومي) يُؤلّب النجاشي<sup>(۱)</sup> سلطان الحبشة على نُزلائه، ويرغر صدره على ضيوف بلده، مُتخذاً الكذب، والافتراء والدسّ، وإن لم يدكنه ذلك لظهور الحق، ورجاحة عقل النجاشي، ومكانة الضيف، والخوف على سمعة الحكم، والكنا نُلاحظ عِدة ملاحظات:

أ ـ إن الدعوة محاطة في كل وقتِ بالأعداء من كل جهةِ، ولن بترك لها أعداؤها الفرصة لتنطلق بحريةٍ، فهم يراقبونها في كل مجالٍ، ويتتبعون أفرادها في كل بقعةٍ، فعليها أن تأخذ الحيطة، وتحتاط لكل أمرٍ، وتُخطّط

<sup>(</sup>١) النجاشي اسمه (أصحمة) وقد أسلم، وحسُن إسلامه، وتوفي في حياة النبيّ الله، فصلّى عليه رسول الله عليه بالناس صلاة الغائب، وذلك أنه مات بين قوم نصارى، ولم يكن عنده من يُصلّى عليه، لأن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا قد خرجوا منها.

لأمنها وسلامتها، فلا تسير مُعلنةً عن مواقفها، مبيّنةً خطّ سيرها، كما يتبادر لذهن بعضهم في أن تكون الدعوة عامةً دون حذرٍ، الأمر الذي يجعل الأعداء يُفسدون عليها الطريق.

Ÿ ـ لم تكن الدعوة لتنحصر في بقعةٍ من الأرض أو في مساحةٍ من العالم، وإنما تنتقل إلى المكان الذي يتوفّر فيه العمل والمناخ الملائم، وتنطلق منه، ولعل الهجرة الأولى كانت إلى أرض الحبشة التي لا يسكنها العرب، حتى لا يُخيّل لبعض الناس أن الدعوة يجب أن تنطلق إلى بقعةٍ من الأرض التي ظهرت فيها أول مرّةٍ وهي أرض العرب، وإنما إلى مكانٍ تتهيّأ فيه الظروف وتساعد العوامل يجب أن ينطلق المسلمون، فلربما كانت الانطلاقة الثانية من غير أرض العرب، وإن كان لا يمنع أن تكون منها بل الأفضل أن تكون.

" ـ يجب أن تتجمّع جهود المسلمين في منطقة واحدة للاندفاع منها، فإذا ما تهيّأت الأسباب انطلقت نحو هدفها تُطبّق منهجها، فرسول الله على لم يسمح للمسلمين أن ينتشروا في أرض الله الواسعة، ويتفرّقوا كيف يشاؤون، يحاول كل منهم أن يجد المأوى يتخلّص فيه من أذى قريش واضطهادها، وإنما سمح لهم أن يُهاجروا إلى أرض واحدة يعيشون فيها حياة واحدة مجتمعين، فيها من معاني الإسلام ممّا تلقّوه من رسول الله على في مكة، يُساعد كل أخاه على حياة الغربة، والتمسّك بمبادئ الإسلام والعمل به.

هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، وكان عددهم عشرة رجالٍ وخمس نسوةٍ وهم:

١ عثمان بن عفان، ومعه زوجته رُقيّة بنت رسول الله ﷺ. ٢ ـ أبو خُذيفة بن عُتبة بن ربيعة (١)، ومعه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو.

<sup>(</sup>١) أبو حذيفة الذي غلبت كنيته على اسمه، قيل: إن اسمه (قيس، وقيل هشيم) بن عبتة بن ربيعة بن عبد قيس. وأمه فاطمة بنت صفوان بن أُميّة بن محرث الكناني.

كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين. وُلد قبل البعثة بثلاثين سنة، فهو أصغر من رسول الله على بعشر سنوات، نشأ في بيت عزّ، وكان أبوه عتبة بن ربيعة يُعدّه ليكون سيد بني عبد شمس مكانه، فهو خليفته إذ أنه من أنبه أولاده. شهد بدراً، وطلب مبارزة أبيه، وحضر المشاهد كلها.

= تزوج سهلة بنت سهيل بن عمرو، وأسلمت، وهاجرت معه إلى الحبشة، وأنجبت له محمد بن أبي حذيفة الذي حرّض أهل مصر على عثمان بن عفان الله.

كان أبو حذيفة ولله طويلاً، حسن الوجه، أثعل (مرادف الأسنان)، أحول. استشد، يوم اليمامة سنة ١٢ للهجرة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، وعمره أربع وخمسون سنة وقد انقرض ولد أبي حذيفة فلم يبق منهم أحد.

وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب، أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سه بان.

(١) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، من بني عبد الدار: صحابي شجاع من السابقين إلى الإسلام. أسلم في مكة، وكتم إسلامه، فعلم به أهله، فأرثقوه وحبسوه، فهرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، وهاجر إلى المدينة، فكان أول من جمع الجمعة فيها، وعُرف فيها بدالمقرئ). وأسلم على يده أسيد بن حسير، وسعد بن معاذ، وشهد بدراً، وحمل اللواء يوم أحد، فاستشهد. وكان في الجاهلي فتى مكة، شباباً وجمالاً ونعمة. ولما ظهر الإسلام زهد بالنعيم، وكان يُلقب بدامصعب الدير)، ويُذكر فيه وفي أصحابه نزلت الآية الكريمة ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُوا بَيْدِيلًا ﴿ اللّه اللّه الأحزاب].

(٢) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجُمحي، أبو السائب: صحابي كا، من حكماء العرب في الجاهلية، يُحرّم الخمر. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين. وأراد التبتُّل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة، فمنعه رسول الله على فاتخذ بيتاً يتعبّد فيه، فأتاه النبي على فأخذ بعضادتَيْ البيت، وقال: «يا عثمان، إن الله لم يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاث)، وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة». وشهد دراً، ومات بعدها بأشهر، ولما مات جاءه النبي على فقبّله ميتاً، حتى رؤيت دموعه تسيل على خدّ عثمان. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دُفن في البقيع منهم

(٣) أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي: ابن عمة رسول الله على برة بنت عبد المطلب، تزوج هند بنت أبي أمية وهي ابنة عمّه، وأنجبت له (سلمة) فكني به حتى نسي التاريخ اسمه، وعرفه باسم (أبو سلمة). وكان شه من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع مع من رجع بعد أن سمعوا أخباراً طيبة عن المسلمين في كة. واستجار بخاله (أبي طالب) فأجاره، ثم كان أبو سلمة من أوائل الذين هاجروا إلى المدينة. وعندما انطلق رسول الله على إلى غزوة العشيرة استعمل على المدينة أبا سلمة، وكان أبو سلمة من أصحاب بدر، وأرسله رسول الله على الغزو قومه بني أسد.

وكان أبو سلمة الله ممن جُرح يوم (أُحُد)، ولكن اندمل جَرحه، وعوفي، ثم انتقض عليه، فمات منه في بداية السنة الرابعة للهجرة اللهجرة اللهجر

أُميّة المخزوميّ. V - أبو سَبْرة بن أبي رُهْم العامري (۱)، ومعه زوجته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو.  $\Lambda$  - عامر بن ربيعة ( $\Upsilon$ )، ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة.  $\Omega$  - عبدالرحمٰن بن عوف ( $\Upsilon$ ).  $\Omega$  - سهيل بن البيضاء ( $\Omega$ ).

(١) أبو سبرة بن أبي رهم: عاش يتيماً، وتزوج عندما بلغ سنّ الشباب، وكان في طليعة الشباب المؤمنين إذ أسلم عندما بدأت الدعوة الإسلامية، وأسلمت معه زوجته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو التي أنجبت له محمداً، وعبدالله. وهاجر إلى الحبشة، وبقي هناك مع إخوانه ثلاثة أشهر ثم رجعوا إلى مكة، لكن وجدوا أنفسهم غرباء، فعندما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شِعَب أبي طالب أمر رسول الله على أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر معظمهم وكانوا ثلاثة وثمانين رجلاً وثماني عشرة امرأة، وكان أبو سبرة وزوجته أم كلثوم منهم. وبعد مدة بدأت تصل أخبار إسلام كثير من قريش، لذا أخذ عدد منهم بالعودة إلى مكة وكان منهم أبو سبرة وزوجته أم كلثوم. ثم هاجر إلى المدينة، وآخي رسول الله على بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش من الأوس، وشهد أبو سبرة المشاهد كلها مع رسول الله على. وكان في بعث أسامة بن زيد، وفي قتال المرتدين، وفي فتح العراق، وقاد قوة لقتال (الهرمزان) في الأهواز فحقق النصر ـ بإذن الله ـ وأسر (الهرمزان) وأرسله إلى الخليفة عمر بن الخطاب ، كما فتح مدينة (تُسْتُر)، ولاحق الفُرس، وفتح مدينة (السوس) سنة ١٧ه، ثم قصد مدينة (جنديسابور) فدخلها وقد قبلت دفع الجزية، وبعدها عاد إلى مكة بإذن الخليفة، وتوفي سنة ٣٥ هجرية في أواخر خلافة عثمان بن عفان .

(٢) عامر بن ربيعة بن كعب العنزي: صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله على، واستخلفه عثمان بن عفان الله على المدينة عندما حج. له ٢٢ حديثاً.

أدرك الثورة علىٰ عثمان ﷺ واعتزلها، ومات بعد مقتل عثمان ﷺ بأيام.

(٣) عبدالرحمٰن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبو محمد الزهري القرشي: صحابي، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم من بعده وهم: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبدالرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيدالله. أحد السابقين إلى الإسلام، وقيل: هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية (عبد الكعبة) أو (عبد عمرو)، وسمّاه رسول الله على: (عبدالرحمٰن). ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات، فهو أصغر من رسول الله على بعشر سنوات. أسلم، وشهد بدراً، وأحداً، والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد ٢١ جرحاً. وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً، وكان يمتهن التجارة فاجتمعت له ثروة كبيرة، وتصدّق يوماً بقافلة تضمّ سبعمائة راحلة تحمل الحنطة، والدقيق، والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصىٰ بألف فرس، وبخمسين ألف دينارٍ في سبيل الله. له ٦٥ حديثاً، وتوفي في المدينة سبة ٣٢ه في خلافة عثمان بن عفان الله، وعمره ست وسبعون سنة.

(٤) سهيل بن البيضاء: وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أُهَيب بن ضَبَّة بن الحارث بن فهر.

وكان أميراً عليهم عثمان بن مظعون. فالركب يجب ألا يسير دون أمير، ورسول الله على يقول: «إن كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم». فلا يصحّ أن تكون الدعوة دون أمير؛

ثم خرج جعفر بن أبي طالب هم مهاجراً، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة، فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه، فكان عددهم جميعاً ثلاثة وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً، أو وُلدوا وهم فيها.

#### المهاجرون من بنى هاشم:

١ ـ جعفر بن أبي طالب، ومعه زوجته أسماء بنت عُمَيس.

# المهاجرون من بني أُميّة:

۱ ـ عثمان بن عفان، ومعه زوجته رُقيّة بنت محمد رسول الله ﷺ. ۲ ـ عمرو بن سعيد بن العاص بن أُميّة، ومعه زوجته فاطمة بنت صفوان بن أُمية. ٣ ـ خالد بن سعيد بن العاص بن أُميّة، ومعه زوجته أمينة بنت خلف من خزاعة.

### المهاجرون من بني أسد بن خزيمة:

۱ ـ عبدالله بن جحش، وهو ابن عمّة رسول الله على أميمة. ٢ ـ عبيدالله بن جحش، ومعه زوجته، أم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان. ٣ ـ قيس بن عبدالله، ومعه زوجته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان صخر بن حرب. ٤ ـ مُعَيقيب بن أبي فاطمة.

### المهاجرون من بنى عبد شمس:

١ ـ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. ٢ ـ عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري).

#### المهاجرون من بنى نوفل:

١ ـ عُتبة بن غَزُوان.

# المهاجرون من بني أسد بن عبد العزّىٰ:

١ ـ الزبير بن العوام بن خُويلد. ٢ ـ الأسود بن نَوْفل بن خويلد.
 ٣ ـ يزيد بن زمعة. ٤ ـ عمرو بن أُمية بن الحارث.

#### المهاجرون من بني عبد بن قصيّ:

١ ـ طُليب بن عُمير.

## المهاجرون من بني عبد الدار:

۱ - مصعب بن عمير ۲ - سُويبط بن سعد ۳ - جهم بن قيس، ومعه زوجته حرملة بنت عبد الأسود ٤ - عمرو بن جهم بن قيس ٥ - خُزيمة بن جهم بن قيس ٦ - أبو الروم بن عمير ٧ - فراس بن النضر .

### المهاجرون من بنى زُهرة:

۱ ـ عبدالرحمٰن بن عوف. ۲ ـ عامر بن أبي وقاص، ومعه زوجته رَمْلة بنت أبي عوف.

#### المهاجرون من بني هُذيل:

١ ـ عبدالله بن مسعود. ٢ ـ عُتبة بن مسعود.

#### المهاجرون من بهراء:

۱ ـ المقداد بن عمرو. ۲ ـ هزل بن فاس. ۳ ـ دَهِير بن ثور (المقداد بن الأسود).

## المهاجرون من تَيْم:

۱ ـ الحارث بن خالد، ومعه امرأته رَيْطة بنت الحارث. ۲ ـ عمر، بن عثمان.

### المهاجرون من بني مخزوم:

١ - أبو سَلَمة (عبدالله) بن عبد الأسد. ومعه زوجته أم سَلَمة (عند)
 بنت أبى أُميّة. ٢ - شمّاس بن عثمان.

### المهاجرون من حلفاء بني مخزوم:

١ ـ مُعَتِّب بن عوف، من خُزاعة.

## المهاجرون من بني جُمح:

### المهاجرون من بنى سهم:

۱ ـ خُنيس بن حُذافة. ۲ ـ عبدالله بن الحارث. ۳ ـ هشام بن العاص. ٤ ـ قيس بن حُذافة. ٥ ـ عبدالله بن حُذافة. ٦ ـ الحارث بن الحارث. ٧ ـ مَعْمَر بن الحارث. ٨ ـ سعيد بن الحارث. ٩ ـ سعيد بن عمرو. ١٠ ـ السائب بن الحارث. ١١ ـ عُمير بن رئاب. ١٢ ـ مَحْمية بن العزاء. ١٣ ـ أبو قيس بن الحارث. ١٤ ـ بِشْر بن الحارث.

#### المهاجرون من بني عدي:

١ - معمر بن عبدالله. ٢ - عروة بن عبد العزّىٰ. ٣ - عدي بن نضلة.
 ٤ - النعمان بن عدي. ٥ - عامر بن ربيعة، حليف آل الخطاب، ومعه زوجته ليلئ بنت حَثْمة.

#### المهاجرون من بنى عامر:

۱ ـ أبو سَبْرة بن أبي رُهْم، ومعه زوجته أم كُلْثوم بنت سهيل بن عمرو. ٢ ـ عبدالله بن مَخْرمة. ٣ ـ عبدالله بن سهيل بن عمرو. ٤ ـ سَليط بن عمرو. ٥ ـ السكران بن عمرو، ومعه زوجته سودة بنت زمعة. ٦ ـ مالك بن زمعة، ومعه زوجته عَمْرة بنت السعدي. ٧ ـ حاطب بن عمرو. ٨ ـ سعد بن خولة.

### المهاجرون من بنى الحارث:

۱ ـ أبو عبيدة (عامر بن عبدالله بن الجراح). ٢ ـ سهيل بن البيضاء (البيضاء: دعد بنت جحدم). ٣ ـ عمرو بن أبي سَرْح. ٤ ـ عياض بن زهير. ٥ ـ عمرو بن الحارث. ٦ ـ عثمان بن عبد غَنْم. ٧ ـ سعد بن عبد قيس. ٨ ـ الحارث بن عبد قيس.

وبذا يكون عدد الذين هاجروا إلى الحبشة اثنين وثمانين رجلاً، وست عشرة امرأة، مع أبنائهم، ومن وُلد هناك. ويُضاف عمّار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي القحطاني<sup>(۱)</sup> حسب بعض الروايات، فيصبح العدد ثلاثة وثمانين رجلاً.

<sup>(</sup>١) عمّار بن ياسر، أبو اليقظان: أحد السابقين إلى الإسلام، وإعلان ذلك، هاجر إلى المدينة، شهد (بدراً) و(أُحداً) و(الخندق) و(بيعة الرضوان)، وكان رسول الله على يُلقّبه (الطيّب المطيّب). وقال رسول الله على: «ما خُيّر عمّار بين أمرين إلا اختار أرشدهما». وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام، بناه في المدينة، وسمّاه قباء. وولاّه الخليفة عمر الكوفة مدة ثم عزله عنها. وشهد الجمل وصفّين مع الخليفة عليّ الله، وقُتل في الثانية وعمره ثلاث وتسعون سنة. وهو أصغر من رسول الله على بأربع سنوات، ولد سنة ٥٧ قبل الهجرة، وله ٢٢ حديثاً.

هاجر المسلمون إلى الحبشة خوفاً على إسلامهم وحفاظاً على عقيد هم، وكانوا قدوة الدعاة إلى الله، وأسوة المخلصين في سبيل الله. وهناك في الحبشة ارتد عن الإسلام (عبيدالله بن جحش) ابن عمّة رسول الله عليه أميمة بنت عبد المطلب، ودخل النصرانية، وبدأ يؤذي المسلمين، ويسخر منهم، وبعد أن كان قدوةً للمسلمين أصبح بعيداً منهم غريباً عنهم، فالمسلمون لا يرتبطون بالرجال، وإنما يرتبطون بالدعوة والمبدأ، فقد ينحرف الرجل فيزول عندها مركزه من بين الصفوف، أما الدعوة فتستمرّ. فما إن ارتدّ عبيدالله بن جحش حتى غدا في عداد الكافرين، وابتعد عنه المهاجرون الذين كانوا بالامس إخوانه، فالقرب والبُعد إنما يكون على أساس العقيدة، حتى زوجته (رَمْلة بنت أبى سفيان \_ أم حبيبة) قد حرّمت عليه، وفارقته على الرغم من أنها ها-برت معه، وفضّلت صحبته على الحياة في مكة موطنها ومرتع صباها، ومقرّ أهلها، وأبوها (أبو سفيان صخر بن حرب) صاحب الكلمة المسموعة والأمر المدلاع. فضّلت عِشْرَةَ عبيدالله عندما كان مسلماً، ومفارقته عندما ارتد. وقد حفف لها رسول الله على هذا الإيمان، وأراد إكرامها وعدم إضاعتها، فطلب من النجاشي أن يخطبها له، ففعل، وأمهرها أربعمائة دينار، ثم انتقلت إلى المدينة، ددينة رسول الله على ودخلت في عداد أمهات المؤمنين رضى الله عنهن وهذا غاية الإكرام. وهنا يجب أن نتوقّف على ملاحظتين:

١ ـ الزواج لا يصحّ بين صاحبَي عقيدتين مختلفتين إلا إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب، ولا يصحّ العكس، وإذا كان الزواج قائماً، وتبدلت أحدهما، حُرّم أحدهما على الآخر، وتجب المفارقة.

٢ ـ ترك المسلمون عبيدالله بن جحش عندما ارتد، أي عندما بدّل عقيدته، ولكن لو تساهل في تطبيق بعض الواجبات وضعف عن أدائها لوجبت عندها العناية به، والاهتمام بشؤونه، وزيادة الصلة به، وإظهار المحبة الزائدة، وتذكيره باليوم الآخر، والجنّة حتى يعود إليه عقله، ويرجع عن غيّه.

قَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَنجِرَتِ فَأَمَّةِ نُوهُنَّ ٱللَّهُ مَا الله تعالَىٰ: ﴿ يَعْمُ مُونَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمَّمْ وَإِنْ هُمْ اللّهُ أَعْلَمُ وَإِيكَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُ لَمَّمْ وَإِنْ هُمْ يَعِلُونَ هُونَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا عَالْيَثُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا أَن مَنكِحُوهُنَ إِذَا عَالْيَتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا

تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَشَعْلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلِيَسْنَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ يَنْنَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ۞﴾ [الممتحنة].

### إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

كان إسلام عمر بن الخطاب والسادس من البعثة النبوية، وكان من قبل رسول الله على الحبشة، في العام السادس من البعثة النبوية، وكان من قبل شديداً على المسلمين، كثير الأذى لهم، قالت ليلى بنت أبي حَثْمة زوجة عامر بن ربيعة: والله إنا لنرحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عليّ، وهو على شركه ـ قالت: وكنا نلقى منه البلاء، أذى وشدة علينا ـ قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله؟ قالت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا. حتى يجعل الله لنا مخرجاً، قالت: فقال: صَحِبكم الله، ورأيت منه رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه ـ فيما أرى ـ خروجنا، قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبدالله، لو رأيتَ عمر آنفاً ورِقّته وحُزنه علينا. قال: أطمعتِ في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم، قال: فلا يُسلم الذي رأيتِ حتى يُسلم حمار الخطاب، قالت: يأساً منه، لِما كان يُرى من غِلْظته وقَسوته على المسلمين.

وكان ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلم، كما أسلمت زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، كما أسلم نُعيم بن عبدالله النحّام من قومه بني عدي، وكانوا جميعاً يُخفون إسلامهم عن عمر. وكان خبّاب بن الأرَتّ يختلف على فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن. فخرج يوماً عمر متوشّحاً سيفه، يريد رسول الله على ورهطاً من أصحابه، وقد ذُكروا له أنهم اجتمعوا في بيتٍ عند الصفا وهو بيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وهم قريب من أربعين مسلماً، ومع رسول الله على عمّه الحمزة بن عبد المطلب، والمسلمون الذين لم يخرجوا إلى الحبشة، فلقيه قريبه نُعيم بن عبدالله، فقال له: أين تُريد يا عمر؟ فقال: أُريد محمداً هذا الصابئ الذي فرّق أمر قريش، وسقه أحلامَها، وعاب دينها، وسبّ آلهتها، ورأى نُعيم الخضب يحتمل عمر، والشرر يتطاير من عينيه، فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى بيت فخاف، ورأى أن يثنيه عن عزمه، ولكن أنّى له هذا، ففضّل أن يُوجّهه إلى قتلها هي، وزوجها، وخبّاب بن الأرَت، فإن

قتلهم يُعوّض، أما فَقُدُ رسول الله على فلن يُعوّض، وستموت الدعوة. فقال له نعيم: لقد غرّتك نفسُك مِن نفسِك يا عمر، أترى بني عبد مناف يتركرنك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتُقيم أمرَهم؟ قال: وأيّ أهل بيتي؟ قال: ختنُك وابن عمّك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فوالله قد أسلما، وتابعا محمداً على دينه فعليك بإما، فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه، وعندهما خبّاب بن الأرت ومعه صحيفة فيها صدر من سورة (طه) يُقرئهما إياها، فلما سمعوا حسّ عمر، تغيّب خبّاب، في بعض البيت، وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خبّاب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهَرنمة والله لقد أُخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه، وبطش بابن عمه ختنه والله، لقد أُخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه، وبطش بابن عمه ختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب، لتكفّه عن زوجها، فضربها فشجّها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، فارعوى، قال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً، أنظر ما هذا لذي جاء به محمد، وكان عمر كاتباً، فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، قال: لا تخافي، وحلف بآلهته ليردّنها إليها إذا قرأها، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نَجَس على شِركك، وإنه لا يمسّها إلا الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها سورة (ده). فلما قرأ صدراً منها، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه، فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه، فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب». فالله الله يا عمر، فقال له عند الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب». فالله الله يا عمر، فقال له خبّب: ذلك عمر: فدلّني يا خبّاب على محمد حتى آتيه فأسلم، فقال له خبّب: هو في بيتٍ عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشّحه، ثم عمد إلى رسول الله على أصحابه، فضرب عليهم الباب، فلما فتوشّحه، ثم عمد إلى رسول الله على أصحابه، فضرب عليهم الباب، فلما

سمعوا صوته، قام رجل من أصحاب رسول الله على فنظر من خلال الباب، فرآه متوشّحاً السيف، فرجع إلى رسول الله على وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشّحاً السيف، فقال الحمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرّاً قتلناه بسيفه، فقال له رسول الله على: «ائذن له»، فأذِن له الرجل، ونهض إليه رسول الله على الحجرة، فأخذ بمجمع ردائه، ثم جَبَذه به جبذة شديدة، وقال له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنْزِلَ الله بك قارعة»، فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله؛ فكبّر رسول الله على تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله على عمر قد أسلم.

فتفرّق أصحاب رسول الله على من مكانهم، وقد عزُّوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام الحمزة، وعرفوا أنهما سيَمنعان رسول الله على وينتصفون بهما من عدوهم. وقال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاً، وإن هجرته كانت نصراً، وإن إمارته كانت رحمةً، ولقد كنا لا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً، حتى صلّى عند الكعبة وصلينا معه.

وفي رواية لعمر نفسه عن إسلامه، يقول: كنت للإسلام مباعداً، وكنت صاحب خمر في الجاهلية، أُحبّها وأُسرّ بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ب(الحزورة) عند دار آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي، قال: فخرجت ليلة أُريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك، قال: فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو أني جئت فلاناً الخمّار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلّي أجد عنده خمراً، فأشرب منها، فخرجت، فجئته فلم أجده، قال: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين. قال: فجئت المسجد أُريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله على قائم يُصلي، وكان إذا صلّى استقبل الشام، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مُصلاً بين الركنين: الركن الأسود والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول! فقلت: لئن دنوتُ منه أسمع لأروًعته، فجئت من قبل الحِجْر فدخلت تحت ثياب الكعبة، فجعلت

أمشي رويداً، ورسول الله على قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق قلبي له، فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائماً في مكاني ذلك، حتى فضى رسول الله على صلاته ثم انصرف، و... قال عمر شه: فتبعته، حتى إذا دخل دار عباس، ودار ابن أزهر، أدركتُه، فلما سمع رسول الله على -سسي عرفني، فظن رسول الله على أني إنما تبعته لأؤذيه فنهمني (۱)، ثم قال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» قال: قلت: جئت لأؤمن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله، قال: فحمد الله رسول الله على ثم الن عمر»، ثم مسح صدري، ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله على بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله على بالثبات، ثم المد

### رجوع المهاجرين من الحبشة:

لم تَرُق الحياة للمهاجرين في الحبشة، إذ ابتعدوا عن رسول الله على وقد اعتادوا الحياة بقُربه يتلقون منه، وهو الذي ارتبطت حياتهم به، وابتعدوا عن بلدهم الذي نشأوا فيه، وعن بعض إخوانهم الذين آمنوا معهم، كما وجدوا أنفسهم في مجتمع غريب عنهم في اللغة وفي العادات والتقايد، وعددهم قليل في مجتمع واسع لا يستطيعون التأثير فيه، فهم ينتظرون أقل إشارة لعودتهم، وبعد إقامتهم ثلاثة أشهر في الحبشة وصل إليهم خبر فاده أن بعض زعماء قريش دخلوا في الإسلام، ولم يكن بالواقع سوئ عمر بن الخطاب في فقرّر بعضهم العودة، فرجع منهم ثلاثة وثلاثون مسلم في الخطاب في من السنة السادسة للبعثة، وكانوا قد غادروا مكة قبل ثلاثة أشهر في شهر رجب من العام نفسه. وما أن وصلوا عائدين إلى مكة حتى حابت أمالهم، ولم يستطع بعضهم دخولها إلا بعد أن دخل في جوار بعض و جهاء قريش، فدخل أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب قريش، فدخل أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد في جوار الوليد بن

<sup>(</sup>١) النهم: صوت وتوعد وزجر، يقال: نهم إبله: زجرها.

المغيرة، ورأى هؤلاء المهاجرون أن قريشاً لا تزال تُؤذي المسلمين فيها، بل ازدادت عتواً، وسفاهةً، وحقداً، وحسداً.

### الصحيفة الجائرة:

لما رأت قريش أن بني عبد مناف لا يمكن أن يخذلوا محمداً والله وأن عمّه أبا طالب ما زال ينصره، وأن قومه قد رفضوا تسليمه مقابل دِيّه مضاعفة، وأن عمّه قد أبئ أن يأخذ سيّداً من شبابهم بدل ابن أخيه الذي سيسلمه إليهم ليقتلوه... إذ كان وجهاء قريش قد مشوا إلى أبي طالب برغمارة بن الوليد بن المغيرة) أخي (خالد بن الوليد)، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولداً، فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفّه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل، فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني! أنعطونني ابنكم أغذيه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله لا يكون أبداً.

لما رأت قريش ذلك، ورأت أن أصحاب رسول الله على يزيدون يوماً بعد يوم، وأنهم قد وجدوا في الحبشة مكاناً آمناً لهم ومُستقراً، وأن الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل الأخرى، وأنه قد امتنع في قريش إذ أسلم عمر بن الخطاب والحمزة بن عبد المطلب، وهما من أشداء قريش ووجهائها، لما رأت هذا كله اجتمع وجهاؤها وائتمروا فيما بينهم على مقاطعة كل من ينصر محمداً مقاطعة اقتصادية، وقرروا كتابة ذلك في صحيفة على أن لا يُنكحوا إليهم، ولا ينكحوهم، ولا يبيعونهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة.

فلما فعلت قريش ذلك انقسمت بنو عبد مناف قوم محمد على إلى قسمين: بنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلى أبي طالب ودخلوا معه في شِعبه، واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب (عبد العزى بن عبد المطلب) إلى قريش، فظاهرهم، والقسم الثاني وهو: بنو نوفل وبنو عبد شمس انضموا إلى قريش.

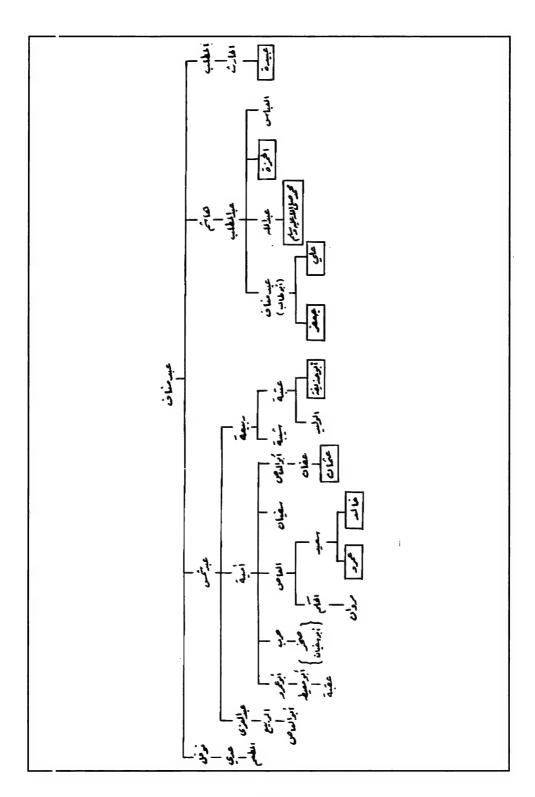

#### هجرة الحبشة الثانية:

لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شِعب أبي طالب مع رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله المسلمين بأن يُهاجروا إلى الحبشة، وينضمُوا إلى إخوانهم الذين بقوا هناك حتى يكون عددهم كبيراً، ويساعد بعضهم بعضاً، وكان جعفر بن أبي طالب أميراً عليهم فهاجر معظم المسلمين من مكة.

لما رأت قريش ذلك أرسلت وفداً إلى النجاشي ملك الحبشة، يحمل إليه الهدايا ورسالةً من قريش تطلب فيها إعادة المهاجرين إليهم، إذ أنهم نابذوا قومهم العداء بعد أن سفّهوا أحلامهم، وعابوا آلهتهم، وشتموا دين آبائهم، وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهمي، وعبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، وعُمارة بن الوليد المخزومي.

ركب الوفد البحر، وأتى الحبشة، فلما دخل على النجاشي سجد أفراده له، وسلّموا عليه، وقالوا له: إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك مُحبُّون، وإنهم بعثونا إليك لنُحذِّرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك، لأنهم قوم رجل كذَّابٍ، خرج فينا يَزْعُم أنه رسول الله، ولم يتبعه أحد منا إلا السفهاء، وكنّا قد ضيّقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شِعبِ بأرضنا، لا يدخل عليهم أحد، ولا يخرج منهم أحد حتى قتلهم الجوع والعطش، فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه (جعفر بن أبي طالب) ليُفسد عليك دينك، ومُلكك، ورعيتك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك، ولا يُحيُّونك بالتحية التي يحييك بها الناس، رغبةً عن دينك وسُنتك. قال: فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مُروا هذا الصائح فليُعِد كلامه، ففعل جعفر، قال النجاشي: فليدخلوا بأمان الله وذمّته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه، فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله، وما أجابهم النجاشي؟ فساءهما ذلك، ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له، فقال عمرو بن العاص: ألا ترى كيف يستكبرون أن يسجدوا لك. فقال لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي، وتُحيُّوني بالتحية التي يُحييني بها من أتى من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبياً صادقاً، وأمرنا بالتحيّة التي نعتها الله لنا وهي السلام، تحيّة أهل الجنّة. فعرف النجاشي أن ذلك حق، وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال جعفر: إنك ملك من لموك أهل الأرض، ومن أهل الكتاب، ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الغلم، وأنا أُحيب عن أصحابي، فمر هذين الرجلين فليتكلم أحاهما وليسكت الآخر، فتسمع محاورتنا.

فقال عمرو لجعفر: تكلّم، فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الرعل: أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم، نقال النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام، فقال النجاشي: خرجتم من العبودية، قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دماً بغير حقّ فيقتص منا؟ فقال عمرو: لا، ولا قطرة، قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حقّ فعلينا قضاؤه؟ قال النجاشي: يا عمرو، إن كان قطاراً فعليّ قضاؤه، فقال عمرو: لا، ولا قيراط، قال النجاشي: فما تطابون منهم؟ قال عمرو: كنا وإياهم علىٰ دينٍ واحدٍ وأمرٍ واحدٍ، علىٰ دين آبئنا، فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره، ولزمنا نحن، فبعثنا إليك قومهم لتدفغهم ألينا. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه، والدين الذي اتبعتموه، أصدقنى؟

قال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره: كنا اكفر بالله على ونعبد الحجارة. وأما الذي تحوّلنا إليه فدين الله الإسلام، جاءا به من الله رسول الله، وكتاب مثل كتاب ابن مريم، موافقاً له.

فقال النجاشي: يا جعفر، لقد تكلّمت بأمرِ عظيم، فعلى رسك. ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، فلما اجتمعوا عنده، قال النجاشي: أُنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبياً مرسلاً؟ فقالوا: اللهم نم،

قد بشّرنا به عیسی، وقال: مَن آمن به فقد آمن بي، ومَن کفر به فقد کفر بی.

فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل، ويأمركم به وما ينهاكم عنه؟

قال جعفر: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بحُسن الجوار، وصلة الرحم، وبرّ اليتيم، ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له.

فقال: اقرأ علينا شيئاً مما كان يقرأ عليكم. فقرأ عليهم سورة العنكبوت وسورة الروم، ففاضت عينا النجاشي وأصحابه بالدمع، وقالوا: يا جعفر، زدنا من هذا الحديث الطيّب. فقرأ عليهم سورة الكهف.

فأراد عمرو بن العاص أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه? فقرأ عليهم جعفر سورة مريم، فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي بقيةً من سواك قدر ما يقذى (۱) العين، وقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم أقبل على جعفر وأصحابه، فقال: اذهبوا فأنتم سيوم (۲) في أرضي \_ يقول: آمنون \_ مَن سبّكم أو أذاكم غرم، ثم قال: أبشروا ولا تخافوا، ولا دهورة (۳) اليوم على حزب إبراهيم.

قالوا: يا نجاشي، ومَن حزب إبراهيم؟

قال النجاشي: هؤلاء الرهط، وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده، ومن اتبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادّعوا دين إبراهيم.

ثم ردّ النجاشي على عمرو وصاحبَيْه المال الذي حملوه، وقال: إنما هديتكم إليّ رشوة فاقبضوها، فإن الله ملّكني ولم يأخذ مني رشوة.

<sup>(</sup>١) يقذى العين: ما يسقط في العين والشراب.

<sup>(</sup>٢) سيوم: جمع سائمة.

<sup>(</sup>٣) دهورة: خوف.

قال جعفر: وانصرفنا، فكُنّا في خير دارٍ وأكرم جوار، وأنزل الله على الله الله على وهو في المدية.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواً وَاللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى عَمْران].

### نقض الصحيفة الجائرة:

مكث بنو هاشم وبنو المطلب في شِعب أبي طالب مدة ثلاث سنوات، وقد ضاقوا ذرعاً بتلك المعيشة، إلا أن أفراداً شعروا بجور هذه الصحيفة، وجور قريش على بطنٍ من بطونها، فتدارسوا الأمر، وبدأ بذلك هشام بن عمر، بن ربيعة العامريّ، فكلم زهير بن أبي أمية المخزومي، ثم المُطْعَم بن عدي من بني عبد مناف، ثم أبا البختري العاص بن هشام الأسدي، ثم زمعة بن الأسود الأسدي، ثم اجتمعوا فتعاقدوا على تمزيق الصحيفة، وغدوا على أندية قريش، فتكلم زهير، فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام، ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى، لا يُباع ولا يُبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تُمزّق هذه الصحيفة الظالمة، فأيده أصحابه، وقالوا: نتبرًأ مما جاء فيها، وأنكر أبو جهل، وقال: هذا أمر قضي بليلٍ، وتشاورتم فيه بغير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليُمزّقها، فوجد حيوانة (الأرضة) قد أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم).

وكان رسول الله على قد قال لعمّه أبي طالب: «يا عمّ، إن ربي الله قد سلّط (الأرضُة) على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسماً هو (الله) إلا أبتته فيها، ونفت عنه الظلم والقطيعة والبُهتان»، فقال أبو طالب: أربُك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم»، قال: فوالله ما يدخل عليك أحد.

وعندما قام المطعم بن عدي ليُمزّق الصحيفة، كان أبو طالب جالساً في ناحية من المسجد، فقام، فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلموا إلى صحيفتكم، فإن كان ما يقول ابن أخي صحيحاً، فانهوا عن قطيعتنا، وانزلوا عما فيها، وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخي، نقال القوم: رضينا، فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا، فإذا هي كما نال رسول الله عليها، فزادهم ذلك شراً.

ومُزّقت الصحيفة، وبطل ما فيها، وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وبقي الأذى للمسلمين من قريش التي كانت ترى زيادة عددهم، فتزداد ضغناً ولؤماً، ولننظر إلى هذا المجتمع الإسلامي الصغير في مكة ونظرته إلى الجاهليين الذين حوله، والذين يُؤلّفون معظم المجتمع، ثم لننظر عوامل الارتباط بين أفراده بعضهم مع بعض.

### المجتمع الجاهلي:

جاء الإسلام، وقام رسول الله عليه يدعو إلى ترك العادات الجاهلية ونبذها، والالتزام بمكارم الأخلاق وكريم الخصال التي تنبع من دعوة الإسلام، وقد بيّنها لهم بشكل دقيق، وأوضح لهم الطريق السوي، وآمن المسلمون الأوائل واتبعوا النبيِّ الأميِّ، وأسلمت ألسنتهم وقلوبهم وجميع جوارحهم، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يعيشون ضمن ذلك المجتمع الجاهلي الذي كان يضغط عليهم، ويضطرون للتعامل معه ما داموا قلَّةً، فتكاد نفوسهم ترنو إلى بعض مطالبها وأهوائها في بعض الأوقات من الضعف البشري، الذي ينتاب النفوس أحياناً، فتحلو لها الزعامة أو كثرة المال، وخاصةً عندما يرون أصحابها يتحكّمون في المجتمع ويسيطرون على الناس بما لهم من مالٍ أو بما عندهم من جاهٍ وسيادةٍ، ويتدخّل الشيطان ليُزيّن إلى تلك النفوس المؤمنة أثر هذا المال وعظمة تلك السيادة، وأن هذا لو كان للمسلمين لتمكّنوا من تبليغ دعوتهم، ولأسلمت لهم النفوس، وخضعت لهم الرجال، ودانت لهم القبائل، ودالت دولة الشرك، وزالت آثار الوثنية، ويُوحي بعضهم إلى بعض أنه يمكنهم السير في هذه الطريق ليتمّ علىٰ أيديهم هذا كله، وليسيروا وراء هذه المطالب، وتكون لهم هدفاً ومطلباً، فينعطف بهم المسعى، ويتغيّر الخط، ولكن الله سبحانه وتعالىٰ لم يكن ليترك عباده المؤمنين، يخضعون لضغط تلك الآثار النفسية وتزيين الشيطان لهم، وفتنته لهم، وصدّهم عن سبيل الحق والطريق السوي المستقيم، ووسوسته الدائمة لهم، وقيادتهم إلى الهاوية، وحملهم إلى الضلالة، فكان القرآن الكريم يتنزّل على محمدٍ عَيْكُ، ليقرأه على المسلمين، ويُبيّن لهم أن هذه المظاهر لا تزن شيئاً في ميزان الله، وأن هذه الفترات من الضعف البشري التي تنتاب النفوس إن هي إلا من وسوسة الشيطان الهائمة في الوقت الذي تنقطع فيه الصلة بين العبد وربّه. ويسمو القرآن الكريم في النفوس المؤمنة لترتفع فوق مستوى ذلك المجتمع الجاهلي بالارتباط المائم بالله، ويُحذّرها من همزات الشياطين، ويطلب منها اليقظة الدائمة والانتباه المستمرّ، ويوضّح لها كيف يوسوس الشيطان؟ وما هي طرقه ومجالاته؟

وقد حافظ الإسلام على أبنائه الذين عاشوا في مكة بين الجاهليين محافظة قوية، واستطاع أن يحميهم من ذلك المجتمع، ومن كيد الشياطين وذلك ب:

- أ ـ تذكير المسلمين بشكلٍ مستمرٍ بخط الإسلام ومقاييسه وموازينه.
- تنبيه المسلمين إلى الأبواب والمداخل التي ينفذ منها الشيطان.
- ت ـ استمرار اللقاء بين المسلمين، والسماع إلى النصائح، والتوجيهات، والتوصيات.
  - ةً ـ الوعد بالجنّة، والتخويف من النار والعذاب.

وليس المجتمع الذي نعيش فيه اليوم أفضل من ذلك المجتمع الجادلي؛ إن لم نقل إنه أكثر منه تردياً، وإن ضَعفه لأقوى، وطريقته لأشد وأذكى، وعلى المسلمين إلآن أن يتذكروا تلك النقاط على الدوام.

### نظرة المسلمين للجاهلية:

رأينا نظرة مشركي قريش للمسلمين، وهي نظرة كلها عداء، وخصرمة، وكراهية، ويرون من خلالها ضرورة القضاء على المسلمين والخلاص مهم، وبينما كانت هذه نظرة مشركي قريش، كان المسلمون يريدون لمشركي قريش الخير كله، ويطلبون لهم الهداية، وينظرون إليهم نظرة ملؤها الطف والشفقة من العذاب، الذي ينتظرهم يوم الحساب، والجهل الذي يرين على قلوبهم، فيحجبها عن الهدى، ويمنعها من الإيمان بحجب من الدادة، والشهوة، والجاه الكاذب، ويربطها إلى الأرض بروابط زائلة، ويُقيدها بقيود

فانية. يدعوهم إلى الهدى فلا يستجيبون، ويُرشدونهم فلا يعقلون، وعلى الرغم من هذا كله فلا يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا أفئدتهم، ويأملون أن يأتي يوم يستجيب فيه الجاهليون لداعي الله، وعلى الرغم مما يُلاقيه المسلمون من إهانة واضطهاد على أيدي الجاهليين، فهم يرجون هدايتهم. وأبلغ ما في ذلك دعاء رسول الله على اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون».

وبينما يرى الجاهليون الدنيا جامدة مقفرة، لا حياة إلا بما يحصلون عليه من متاع وشهوات، وبما يحصلون عليه من متاع وشهوات، وبما يحققونه من متاع وشهوات، وبما يحصلون عليه من مصالح وزعامات، يرى المسلمون أن الدنيا حياة، تعجّ كلها بالمعاني والشعور بالراحة عندما يُؤدّي الإنسان واجبه، ويُرضي ربّه، وأن كل ما في هذه الدنيا يخضع لله، ويسير حسب مشيئته، وعلى طبيعة فطرته التي فطره الله عليها.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَفَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقال الله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اُلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُثْتِيَا طَوَعًا أَوَ كَرُهًا ۚ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﷺ [فصلت].

فالوجود كله ساجد لرب العالمين، مسلم لأمره. والحياة كلها مستسلمة لله، فلما يكفر هؤلاء الجاهليون بالله؟ ومن هنا يأتي مصدر الإحساس بالشفقة عليهم والعطف نحوهم على الرغم من شدّة بأس الجاهليين على المسلمين.

هذه النظرة الإسلامية للناس لا تختلف بين غنيّهم وفقيرهم، فالناس كلهم سواء، فليس هناك من فروق في الطبقات أو الأجناس أو العروق أو الألوان أو الغنى أو الأنوثة والذكورة.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَهَآ إِلَى لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ ۖ ۖ ۖ ﴿ [الحجرات]. وقال رسول الله ﷺ في خطبة حجة الوداع: «يا أيها الناس كلكم 'آدم، وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربيِّ على أعجميٍّ, ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى».

وليست نظرة المسلمين لأهل الكتاب إلا من هذا القبيل، فالأصل أن يكون أهل الكتاب أسبق الناس للإسلام؛ لما لديهم من كتب تدعو إلى الإيمان بالله، وتُبشّر بمجيء رسول الله محمد على ولكن أبعده، عن الإيمان أحبارهم ورهبانهم الذين زيّنوا لهم السوء، وصدُّوهم عن السبيل حسداً واستكباراً، وغيّروا كلام الله وبدّلوه وحرّفوه بعدما عرفوه.

وإذا كان المسلمون قد حاربوا هؤلاء الجاهليين فليسوا لأنهم أدداء، ولكن لأنهم ناصبوهم العداء، وأصلوهم وابلاً من الاتهامات، وعرّضوهم لأنواع الأذى، وحارب المسلمون الشرّ الذي في نفوسهم، والجهل المسيطر عليهم، فالمسلمون ليسوا خصوماً لأحدٍ، فهم دعاة دين سماوي هو آخر الأديان ورسوله خاتم الأنبياء والرسل، ورسالته خاتمة الرسائل وناسخة لها، والإسلام ليس مُلكاً لأحد فيتعصب له، وإنما كل هم المسلمين أن يُؤمن الناس بمثل ما آمنوا به هم. وأن يُؤدُّوا هذه الأمانة، والناس هم السيدان الذي يعمل فيه المسلمون دعاةً لربهم إرضاءً له وبأمرِ منه، فليس من الخير أن ينسفوا ذلك الميدان، أو يزرعوا فيه شوكاً، أو يسقوا أهله سُمًّا، العلهم يُسلمون، فإذا أسلموا انتهى ما سبق، وأصبحوا إخوة لنا، فالإسلام يجبّ ما قبله، ولننظر إلى عمر بن الخطاب رها، إذ كان من أشد أعداء الإسلام، فلما اعتنق الإسلام أصبح أحد دعاته، ومن أبطاله. وعُرف أبو جهل عمرو بن هشام بعدائه الشديد للمسلمين، ومع ذلك كان رسول الله، عليه يطلب من الله أن يهديه، وأن يُؤيّد الإسلام به، لما عُرف من قوته، فكان رسول الله على يقول: «اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين»، ويقصد بهما: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وقد أسلم عمر بن الخطاب ، وتولَّىٰ منصب الخلافة الإسلامية، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رها أبو جهل عمرو بن هشام فقد شهد معركة بدر مع المشركين، وقُتل كافراً. وكذا عكرمة بن أبي جهل فقد كان مع الأنفار،

وأهدر رسول الله على دمه يوم فتح مكة، ففر وابتعد أما زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وهي ابنة عمه، فقد جاءت إلى رسول الله على أبيها الحارث بن هشام، وأسلما، وطلبت من رسول الله على أن يسمح لها بالسير وراء زوجها والعمل على إعادته، وسينضم ـ إن شاء الله ـ إلى المسلمين، فسمح لها رسول الله على بذلك، واستطاعت اللحاق بزوجها، وأقنعته بما تعمل له، فوافق، ورجعا إلى مكة، وسارا إلى رسول الله على وأعلن عكرمة إسلامه بين يدي رسول الله على أسلامه، وضدق الله في إسلامه، وخرج مجاهداً في سبيل الله، وشهد معركة اليرموك سنة ١٣ للهجرة، ونال الشهادة في سبيل الله.

وما دخل المسلمون معركةً إلا طلبوا من أعدائهم ـ مهما تمادوا في بغيهم وعدائهم قبل بدء القتال ـ طلبوا إحدىٰ ثلاث:

- أ الإسلام، وعندها يصبحون إخوة لهم.
- ؟ ـ الجزية، وعندها يدخلون في ذِمّة الله ورسوله.
- ٣ً ـ السيف حتىٰ يحكم الله بينهم، والله خير الحاكمين.

ومع مرور الأيام، وتبدّل الأحوال لم تتغيّر نظرة الجاهليين إلى المسلمين في الكراهية، والعمل على استئصال شأفتهم، وفي الوقت نفسه لم تتغيّر نظرة المسلمين أيضاً إلى الجاهليين في الخير والسعادة لهم، وطلب الهداية والإيمان لهم، وذلك بدعوتهم المستمرّة، وإبانة الطريق لهم، وتأسيس مُنظّمات الدعوة والإرشاد. ومع هذه النظرة فقد لا يمرّ عام دون حدوث مذابح للمسلمين على أيدي الجاهليين بتلفيق مختلف التهم، والادعاءات.

## المجتمع الإسلامي:

لننظر إلى ارتباط المسلمين بعضهم مع بعض، وإلى شعورهم تجاه أفرادهم، وهل يمكن لهم أن يُؤسّسوا دولةً تقوم على هذا المجتمع.

## اً \_ الأخوة:

يشعر المسلم منذ أن يعتنق الإسلام، ويدخل الإيمان إلى قلبه أن المسلمين جميعاً إخوة له. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ الحجرات].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ وَلَا جَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ ٱحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴿ إِلَى ﴿ [الحجرات].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَمَّ لَمَّ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلصَّكِدِفُونَ (إِنَّهَا﴾ [الحجرات].

وأن هذه الرابطة هي أقوى من رابطة الدم والنسب، وأكثر تماسكا من رابطة الجنس والحسب، وأكثر انسجاماً من رابطة اللغة والمصالح الاقتدمادية والعلاقات المتبادلة، وإن المسلمين هم إخوته الحقيقيون لا أشقاؤه إن كانوا من غير المسلمين.

# ۲ٌ ـ الشعور:

يشعر المسلمون المؤمنون جميعاً أنهم مجتمع واحد ولو كانوا متفرقين بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو مبعثرين في مناطق

<sup>(</sup>١) البخاري: ٥٣/١ في باب الإيمان. مسلم: ٤٥ من حديث أنس.

واسعة لقلّتهم، أو يخضعون للضغط بسبب الأحكام الجائرة المستبدة بهم، أو موزّعين بسبب الفكرة الطبقية الهدّامة المتبنّاة. ويشعر كل فرد مسلم أنه يؤدّي واجباً معيّناً تجاه مجتمعه الإسلامي، وبهذه الواجبات يتكامل البناء الاجتماعي، ويسير نحو الأفضل، ويقترب تدريجياً من الكمال، يقول رسول الله على المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمّى»(۱).

وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة، متفق في الفكرة، منسجم بالشعور، وأنه متكامل يُؤدّي كل عضو فيه دوره المكلّف به لأداء وظيفته، كما أن القيادة فيه ـ تُشبه القلب الذي لا يُميّز عضواً عن عضو، فكلهم إخوة متساوون بحاجتهم إلى الدم ـ هي الفكر المحرّك الذي يُعطي التوجيه إلى سائر الأعضاء، وهي الصدر الذي يتسع لكل المجتمع ومشكلاته ومتطلباته، وتُنقّي له الفكر من الشوائب خشية أن يزيغ، كما تُنقّي الرئة الدم للجسم، ويشعر المسلم أنه غريب في المجتمع إن لم يكن مسلماً، إذ لا ينتمي إليه وإنما ينتمي إلى مجتمع آخر، وهو المجتمع الإسلامي، ولو كان بعيداً عنه، فالفكر، والعادات وحتى الألبسة واحدة.

فنرىٰ المسلم الذي يعيش خارج المجتمع الإسلامي، يشعر دائماً بارتباطه بمكة مصدر الإشعاع الرباني، أكثر من ارتباطه بمجتمعه الذي يعيش بين جوانحه لأنه مجتمع غير إسلامي.

## اً ـ التعاون:

ليس التعاون فقط في أداء الوظائف وتكامل البناء، وإنما في المادة أيضاً وتكافل الحياة، وليس أكثر دليلاً على هذا التكافل المادي من إعطاء الزكاة للفقراء المسلمين إذ لا تصح لغيرهم، ومن إنفاق خديجة تعطيمها لمالها الكثير في سبيل الدعوة، ومن شراء أبي بكر الصديق العبيد الذين أسلموا،

<sup>(</sup>١) مسلم: (٢٥٨٦) في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

وعتقهم لتخليصهم من الرق والعبودية، وقد لامه أبوه (عثمان أبو قحفة)، ولم يدرِ بعد طبيعة هذا الدين، فقال له: يا بني، إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً، يمنعوك، ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر في: يا أبت، إني إنما أريد ما أريد لله فيل. كما أن المسلمين من أصحاب الأموال قد وضعوا أموالهم بين يدي رسول الله في عند المحنة. وكان أصحاب رسول الله في يقدمون الاموال بين المدة والمدة للدعوة، ولكل ما تحتاج إليه، وعندما سأل رسول الله الم الله بين الم ورسوله، أي كان قد قدّم ماله كله. ويعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

ولم يقتصر الأمر على التعاون المادي، وإنما زاد على ذلك، فقد يزهد بعض الرجال بالمادة، ولكنه وصل إلى الأذى البدني الذي لا يقبله حرّ، ولا يقوى عليه إنسان. فقد صعب على بعض المسلمين أن يروا إخوانهم من الضعفاء يُعذُّبون، ولم ينلهم هم الأذى لقوة عشيرتهم ومركزهم أو لحمايتهم من قِبل بعض الأعيان، وقد كان الجوار هو السائد والمعروف، فمن دخل في جوار أحدٍ حماه، وإن أصيب بأذِّي، وقعت الإهانة على صحب الجوار، وشعر أن الأذى قد لحق به، فقد روى ابن هشام أن بعض المسلمين عادوا من الحبشة بعد هجرتهم إليها، لم يستطع بعضهم الدخول إلى مكة حتى دخل في جوار بعض أعيان قريش، فأبو سلمة عبداله بن عبد الأسد قد دخل في جوار خاله أبي طالب، ودخل عثمان بن مظعو، في جوار الوليد بن المغيرة. ولما رأى عثمان بن مظعون ما في أصحاب رسول الله عليه من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المنيرة، قال: والله إن غُدوّي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء في الله ما لا يُصيبني لنقص كبير من نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة، فقال: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، قد رددتُ إليك جوارك، فقال: لِمَ يا ابن أخي؟ لعله آذاك أح، من قومى؟ قال له: لا، ولكنى أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بايره.

قال: فانطلق إلى المسجد، فاردد عليّ جواري علانيةً كما أجرتك علانيةً. فانطلقا، فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد ردّ عليّ جواري، قال عثمان: صدق، قد وجدته وفياً كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره، ثم انصرف عثمان. ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلسٍ من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت. وتابع لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريشٍ، والله ما كان يُؤذي جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سُفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله.

فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما (عظم واستطار)، فقام إليه ذلك الرجل، فلطم عينه فخضّرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة قال عثمان: بل والله، إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس، فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت فعُدْ إلى ما كنت عليه من جوار، فقال: لا.

أما أبو بكر الصديق الله فقد ضاقت عليه مكة، وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله وأصحابه ما رأى، فاستأذن رسول الله وأصحابه ما رأى، فاستأذن رسول الله والله والل

قال أبو بكر: أخرجني قومي، وآذوني، وضيّقوا عليّ.

قال ابن الدغنة: ولِمَ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة، وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم، ارجع فأنت في جواري. فرجع معه، حتى إذا دخلا مكة، قام ابن الدغنة، فقال: يا معشر قريش، إني أجرت ابن

أبى قحافة فلا يُعرضن له إلا بخير فكفُّوا عنه. وكان لأبى بكر ر الله مسجد عند باب داره في بني جُمح، فكان يُصلّي فيه، وكان رجلاً رقيقاً، إدا قرأ القرآن بكئ، فيقف عنده الصبيان والعبيد والنساء، يعجبون لما يروا، من هيئته. فمشى رجال من قريش إلى مالك بن الدغنة، فقالوا له: يا ابن الدغنة، إنك لم تُجِر هذا الرجلُ ليؤذينا! إنه إذا صلَّىٰ وقرأ ما جاء به ،حمد يرقّ ويبكى، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنِهم، فأتِه فَمُرْهُ أن يدخل بيته، فليصنع فيه ما شاء. فمشى ابن الدغنة إليه، فقال له: يا أبا بكر، إني لم أَجِرْك لتُؤذي قومك، إنهم كرهوا مكانك الذي أنت فيه، وتأذُّوا بذلك منك، فادخل بيتك، فاصنع فيه ما أحببت، قال: أوَأرد عليك جوارك، وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد على ا جواري، قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة، فقال: يا معشر قربش، إن ابن أبي قحافة قد ردّ عليّ جواري، فشأنكم بصاحبكم. فلقي أبا بكر سَفيه من سُفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا على رأسه تراباً، فمرّ بأبى بكر الوليدُ بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال أبو بكر: ألا ترى ما يصنع بي هذا السفيه؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. فكان أبو بكر الله يُردد: أي رب ما أحلمك!!!

#### غً \_ الطاعة:

كان المجتمع الإسلامي يشعر أن له رسولاً قائداً، فكانت طاعته الجبة بصفته رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً ﴿ النساء].

ويشعر كل فرد أنه أولى منه بنفسه، يقول الله تعالى: ﴿ ٱلنَّهِ ۗ أُولَى إِلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُهُم ۗ ... ﴾ [الأحزاب: ٦].

وكان رسول الله عَيْظُ المثل الأعلىٰ للمؤمنين.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِللَّهِ اللَّاحِزَابِ].

كما أن طاعة رسول الله عليه واجبة بصفته رأس المجتمع، وقائده وبه

تتمثّل الدعوة، فلم يكن مسلم يتصرّف دون إذنه، وكانت إشارته أمراً، ورغبته فرضاً يجب تحقيقه، وهذا ما يدعو إليه المسلم. وكذلك فالأمير اليوم تجب طاعته بصفته رئيساً يُمثّل المجتمع الإسلامي، ويقيم حدود الله بينهم، وهو يمثّل رسول الله عَيْنَةً.

### ه ـ التضحية:

كان المسلمون يُضحُّون بكل شيءٍ في سبيل رسول الله على ودعوته نتجية تقديرهم العميق له، وبصفته رمزاً لهذه الدعوة، وصاحبها، وتتجلّى هذه التضحية عندما نام علي بن أبي طالب فله في فراش النبي على يوم الهجرة، وكان هدفاً للقتل، بل وتتجلّى في كل معركة خاضها رسول الله على حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم، ويتلقّون الضربات عنه.

# <sup>7</sup> - الموقع:

كان الفرد المسلم يعرف موقعه تماماً في المجتمع الذي يعيش فيه، ويعرف التيارات التي تحيط به، ومن خلال هذه المعرفة يتخذ لنفسه موقفاً، ويتعرّف على ما يُحاك ضدّه من مؤامرات، وعلى الجهة التي تُخطِّط وتُنفِّذ ذلك، فيراقبها من جهته مراقبة دائمة، ويعرف من خلالها تحرُّك الأعداء، ويُبلِّغ قيادته بشكل دائم ومتصل لتتخذ الموقف المناسب الذي يُحبِط عمل الخصم، ويحول دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه، وقد كانت أحوال قريش وتحركاتها اليومية تصل إلى رسول الله على المسلمين المعلومات يعطي الرسول الكريم أوامره، وقد ينقلها إلى بعض المسلمين الذين يرئ ضرورة معرفتهم لها.

# ٧ً ـ النظرة الصحيحة:

كان الفرد المسلم يُقدر الرجال تقديراً صحيحاً بعيداً عن كل هوى، فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المركز أو الطبقة، بل هو بمقدار قربه من رسول الله عليه قائده وموجّهه، وحسب تطبيقه للإسلام، وانقياده ووعيه.

# ٨ً \_ الحماية:

هذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي نشأ في مكة كان لا بُدّ لا، من حماية من المحيط الجاهلي الذي يعيش فيه، والذي يريد القضاء عليه ولا تتوفّر له الحماية إلا إذا وُجد له التنظيم الدقيق والسرِّيَّة التامّة، وهذا لا يُضمن إلا إذا توفّرت الطاعة التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول الله على ينظّم العمل، ويقيم سِرًّا لقاءاتِ تتم في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي تحدّثنا عنها في البداية، فلا يعلم ما يدور فيها إلا الذين يدخلون الدار، ولم يعلم باللقاء إلا الذين يحضرونه، هذا بالنسبة إلى الذين لا تعلم نريش السلمهم. أما الذين يجهرون بالدعوة، وتعرفهم قريش فكان لا بُدَّ من توفير الحماية لهم أيضاً، وكانت تتم إما:

أ ـ بدخول بعض المسلمين في جوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم بهم الصداقة أو القرابة، وقد تكون أحياناً من باب الشهامة أو حبّ الشهرة، وذلك في سبيل حمايتهم من الاضطهاد، دون أن يمسّ ذلك شيئاً في عقيدتهم أو سلوكهم الإسلامي، أو دفاعهم عن إخوانهم في الدين من المستضعفين.

ب ـ الهجرة من البلد: والقيادة هي التي تؤمن ذلك لحماية أفراده ا من وقوعهم في أيدي الجاهليين، وخوفاً عليهم من الفتنة، فكانت القيادة هي التي تشير إلى بعض المسلمين بالهجرة إلى مكانٍ مُعيّنٍ كما حد، في الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى يثرب، ولم يكن مسلم ليخرج إلى أية جهة يريدها كيفما اتفق، أو يخرج دون أن يستأذن القائد أو المسؤول الذي هو رسول الله عليه في التي تُقدر الأمر، وليس الأفراد.

ويتساءل بعضهم: هل يصحّ الانضواء في صفوف مؤسسة جاهلية التخاذ مظلّة يتقي بها شرّ الأعداء؟ ويعمل من خلالها لفكرته، ويستندون في هذا التساؤل إلى دخول رسول الله عليه غيه جوار المطعم بن عدي بعد عوده من

الطائف، ودخول أبي بكر فله في جوار مالك بن الدغنة، ودخول عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة، ثم دخول رسول الله على مع بني هاشم وبني المطلب في شِعب أبي طالب، غير أن الأوضاع متباينة، فالجواب مختلف.

أ ـ إن دخول فردٍ في جوار فردٍ يختلف عن دخول فردٍ في حماية جماعةٍ أو مؤسسةٍ، إذ أن علاقة الفرد بالآخر تبقى علاقة، وربما تتوطد وتزداد أو تنفصم عندما يجد أحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع أفكاره ومبادئه، وهذا ما حدث عندما ردّ أبو بكر هذه جوار ابن الدغنة، وعندما ردّ عثمان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة. أما العلاقة مع مؤسسةٍ فما دام الفرد عضواً فيها فيجب أن يخضع لها، ويسير حسب نهجها، ويتبع أفكارها ولو أنها تباين أفكاره وخاصةً أنه ضعيف.

Y ـ إن دخول رسول الله على مع بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب كان دخول فردٍ مع أسرته وحُماته، ولكنه لم يكن يسمح للمسلمين من غير أبناء هذين الأخوين (هاشم والمطلب) بالدخول معهم، وإنما طُلب منهم أن يهاجروا إلى الحبشة (الهجرة الثانية)، وخاصة الضعفاء في قبائلهم، أو الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم، ومعنى هذا رفض رسول الله على دخول فردٍ مسلمٍ في حماية جماعةٍ على الرغم من وجوده هو فيها.

" ـ إن دخول رسول الله على في شعب أبي طالب لم يكن دخول فرد، وإنما كان المحور الذي يدور حوله ذلك المجتمع، والعنصر المحرّك فيه، فكان إذا جنّ الليل، وآوى رسول الله على إلى فراشه، ورأى الناس ذلك، طلب منه أن ينتقل إلى فراش غيره من أبناء عمومته، وينتقل صاحب الفراش إلى مكان رسول الله على حتى لا يُصاب الرسول بأذّى إن أراد أحد به مكراً أو اغتيالاً، بل يُصاب غيره. أما غير رسول الله على فإذا انضم إلى مؤسسة ضاع بين أفرادها، وخاصة إذا كانت المؤسسة ذات سلطة، وكان هو ضعيفاً، وأراد أن يحتمى بها، وهذا سبب دخوله أصلاً إليها.

غ ـ كثيراً ما يتخذ الإنسان هذا الدخول لتحقيق بعض مصالحه، فيحاول أن يجد المسوّغات في ذهنه حتى أن يجد المسوّغات في ذهنه حتى تصبح حقيقةً عنده يُدافع عنها.

#### تنقية الصف:

ولم يكن هذا المجتمع ليخلو من هزّاتٍ تُصيبه بين مدةٍ وأخرى، فنَقيه من الشوائب التي يمكن أن تتسرّب إليه، وتُصفّيه من ضِعاف الإيمان عند وجودهم فيه، فإما أن يقوى إيمانهم ويسايروا الركب، ويكونوا أعنماء عاملين فيه، أو يسقطوا على الطريق، وبهذا يصبح المجتمع أكثر تماسكا، وأفضل تجانسا، فإن وجود عناصر مرضى يُعيق السير، ويُخفّف من الحركة، وقد تؤدي إلى ضعف النمو، وبالتالي إلى التخاذل وتوقّف الحيوية. وإن حادثة الإسراء والمعراج كانت إحدى هذه الهزّات التي أصابت المجمع الإسلامي الصغير، فعندما حدّث رسول الله على بقصة إسرائه أنكرت قريش عليه، وقال الناس: هذا والله الأمر البيّن، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مُدبرة، وشهراً مُقبلة، أفيذهب محمد في ليلة واحدة، ويرجع إلى مكة؟ فارتد بعض من كان أسلم.

صحيح أن الهزّات كانت تُقلّل العدد، فيضمر المجتمع، ولكن متى كان للعدد تلك الأهمية؟ إن الأهمية كل الأهمية في القلوب التي في الصدرر، القلوب التي يعمرها الإيمان، فتُحرّك الرجال، وتدفعهم كي يتجشّموا المخاطر، ويتحمّلوا النوازل، ويتلقّوا المصائب، ويستهينوا بقوة العدوّ، هما كانت أمام قوة الله، هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت سبب النصر في كل المعارك التي خاضها المسلمون على الرغم من قلّة العدد، وقلّة العتاد، وما انتصر المسلمون في معركة بكثرة العدد، أو ضخامة العتاد، وإنما انتصروا بالإيمان والتأييد من الله، وقد هُزموا في معركة حنين في بداية الأمر عدما أعجبتهم كثرتهم، وداخلهم شيء من الأمر، وظنّ بعضهم أن النصر بالكرة، فخابت آمالهم.

قال الله سباحانه وتعالى: ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ رَيَّوْمَ

حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلِيَّتُم مُّذْبِرِينَ شَهُ [التوبة].

ثم جاء نصر الله للذين هُزموا، ليعرفوا أن الكثرة لا قيمة لها؛ بل النصر من الله.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمُّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُّ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ثُمَّ تَكُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاآةٌ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ آللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

ويوم أُحُد أضعف المنافقون الصف الإسلامي، ونشروا الفوضى، ثم انسحبوا من الجيش، وهذا شأن ضعفاء الإيمان في كل معركة، وفي كل ميدانِ.

## وفاة أم المؤمنين خديجة، رضي الله عنها:

بعد أن خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شِعب أبي طالب بقليل وذلك في السنة الثالثة قبل الهجرة، توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد تعلقها وهي أولى زوجاته، ولم يكن لرسول الله على زوجة غيرها، وهي على قيد الحياة. وبقيت زوجة له مدة خمس وعشرين سنة، وقد أنجبت له بناته كلهن: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، كما أنجبت له من الذكور: القاسم، وعبدالله الملقب بـ(الطيّب) وبـ(الطاهر)، أما الابن الثالث لرسول الله على أبراهيم وقد أنجبته له (مارية القبطية)، وقد مات الأبناء الثلاثة الذكور صغاراً، أما البنات فقد تزوّجن كلهن، وأنجبت منهن زينب وفاطمة، رضى الله عنهن.

وحزن رسول الله على خديجة تعليها حزناً كبيراً، فهي أول من صدّقه، ومن بذل ماله له وللدعوة، وأنجبت له الأولاد، وكانت العطوف عليه وقت الشدة.

## زواج رسول الله ﷺ سودة بنت زمعة:

بعد أن توفي (السكران بن عمرو) بعد عودته من الحبشة، إذ هاجر مع زوجته (سودة بنت زمعة) في الهجرة الثانية، فبقيت (سودة) تَعِلَيُهُمّا من غير

معيل لها، وهي من بني عامر من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن ممرو أخو زوجها السكران بن عمرو. وكان سهيل من أشد الذين وقفوا في وجه الإسلام. فهي شريفة، أسلمت، وخالفت قبيلتها وأسرتها، وهاجرت مع زوجها، ولم يجد رسول الله عليه بدًا من أن يتزوجها، إذ توفي زوجها، ولا معيل لها، وهي مسلمة، وأسرتها لم تُسلم، وفي الوقت نفسه هو عليه بحاجة إلى زوجة إذ توفيت خديجة تعليه قبل شهر، فتزوجها.

### وفاة أبى طالب:

بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد تعطيقها بشهر تُوفِّي عمّه أبو الله الذي وقف بجانبه، وحماه من قريش، وكان رسول الله على يطمع في إسلامه إذ كان يصدقه، ولا يُكذّبه أبداً فيما يقوله، ولكنه لم ينطق بالشهادة. وكان رسول الله على يقول له: «قُلْها ولو في أُذُني»، ولكنه رفض وخشى أن تُعيره قريش. وقد نالت قريش من رسول الله على بعد وفاة عمّه ما لم تنله في حياته.

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله على وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «أي عمّ، قل معي لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن مِلّة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلّمهم به: على مِلّة عبد المطلب. فقال النبي عَلَيْهُ: «لأستغفرن لك ما لم أُنه عنه»(١). فنزلت عبد المطلب. فقال النبي عَلَيْهُ: «لأستغفرن لك ما لم أُنه عنه»(١). فنزلت الآية الكريمة: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَو حَانُوا أَوْلِي قَرْبُكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَكُمْ أَنّهُم أَصْحَبُ لَجْحَيمِ الله التوبة].

وروي أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قُبض فيها، قالم له قريش: يا أبا طالب، أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها، تكون لك شفاءً. فخرج الذي أُرسل حتى وجد رسول الله على أبا بكر جالساً معه، فقال: يا محمد، إن عمّك يقول: إني كبير ضعيف

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

سقيم، فأرسل إلى من جنّتك هذه، التي تذكر من طعامها وشرابها، شيئاً يكون لي فيه شفاء. فقال أبو بكر: إن الله حرّمها على الكافرين. فرجع إليهم الرسول، فقال: بلّغت محمداً ما أرسلتموني به، فلم يحر إليّ شيئاً، وقال أبو بكر: إن الله حرّمها على الكافرين. فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل أبو طالب رسولاً من عنده، فوجد الرسول في مجلسه، فقال له مثل ذلك، فقال له رسول الله على: «إن الله حرّم على الكافرين طعامها وشرابها». ثم قام في أثر الرسول حتى دخل معه بيت عمه أبي طالب، فوجده مملوءاً رجالاً، فقال: «خلُّوا بيني وبين عمي». فقالوا: ما نحن بفاعلين، ما أنت أحق به منا، إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك. فجلس إليه فقال: «يا عمّ، جُزيت عني خيراً، يا عمّ، أعِنّي علىٰ نفسك بكلمة واحدة، أشفع لك بها عند الله يوم القيامة». قال: وما هي يا ابن أخي؟ قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». فقال: إنك لي ناصح، والله لولا أن تُعيّر بها، فيُقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك. قال: فصاح القوم: يا أبا طالب، أنت رأس الحنيفية مِلَّة الأشياخ. فقال: لا تحدّث نساء قريش أن عمّك جزع عند الموت. فقال رسول الله عَلِيَّة: «لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردّني». فاستغفر له بعدما مات، فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا؟ قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهذا محمد يستغفر لعمه. فاستغفروا للمشركين(١) حتى نـزل: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَالَّذِيكَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِي قُرُيَكِ . . . ﴾ [التوبة: ١١٣].

## عقد رسول الله عَيْنَةُ على عائشة سَعْنَهُ:

عقد رسول الله على عائشة بنت أبي بكر الصديق الله على عائشة على عائشة بنت أبي بكر الصديق الله على بعد أبي طالب بشهر تقريباً، وكانت صغيرةً فلم يَبْنِ بها إلا في المدينة أي بعد خمس سنواتٍ من العقد، إذ دخل عليها في أواخر السنة الثانية للهجرة.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. المتوفئ سنة ٢٦٨هـ.

## الإسراء والمعراج

وقبل الهجرة أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله بالإسراء والمعراج، إ: نام يوماً بمكة بعد أن صلّى العشاء الآخرة، وقبيل الفجر أُسري به على البُراق إلى بيت المقدس، فوجد هناك رسول الله إبراهيم، وموسى، وعيدسى، عليهم السلام، وعدداً من الأنبياء معهم، فصلّى بهم، ثم عُرج به إلى السماء حيث رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، وفُرضت عليه الصلاة فكانت خمسين صلاة في اليوم، ثم سأل ربه التخفيف فوضعها عنهم إلا خمس صلواتٍ في كل يوم وليلة فمن أداهُنَّ إيماناً بهن كان له أجر خمسين ملاة مكتوبةً. ثم عاد إلى بيت المقدس ومنها إلى مكة، ولم يخرج النهار فعللى الصبح.

تقول إحدى نسائه: ما أُسري برسول الله على إلا وهو في بيتي. نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلّى العشاء الآخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبّنا (أيقظنا) رسول الله على فلما صلّى الصبح و«سلّينا معه، قال: لقد صلّيت معكم العشاء الآخرة، كما رأيتِ بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس، فصلّيت فيه، ثم قد صلّيت صلاة الغداة معكم الان كما ترين، ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه، فتكشف عن بطنه كأنه قبطية (١) مطوية، فقلت له: يا نبيّ الله، لا تُحدِّث بهذا النس، فيكذّبوك ويُؤذونك، قال: لأحدِّثنهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبية: فيكذّبوك الناس، وما يقولون له.

فلما خرج رسول الله على الناس أخبرهم، فعجبوا، وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط، قال: آية ذلك أني مررت بعير بنى فلان بوادي كذا وكذا، فأنْفرَهم حِسّ الدابّة، فندّ لهم بعير، فدالتهم

<sup>(</sup>١) القبطية: ثياب من كتان تُنسج في مصر، نسبة إلى القبط.

عليه وأنا موجّه إلى الشام. ثم أقبلت حتى كنت بالضجنان مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياماً، ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه، وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وآية ذلك أن عيرهم الآن يصوب (١) من البيضاء (٢): ثنيّة التنعيم يقدمها جمل أوْرق، عليه غرارتان، إحداهما سوداء، والأخرى برقاء.

قالت: فابتدر القوم الثنية، فأول ما لقيهم الجمل كما وصف لهم. وسألوهم عن الإناء، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء، ثم غطّوه، وأنهم هبُّوا فوجدوه مُغطًى كما غطّوه، ولكن لم يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين وهم بمكة، فقالوا: صدق والله، لقد أُنفرنا في الوادي الذي ذكره، وند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه، حتى أخذناه.

وحدّث رسول الله على أبا جهل أيضاً بما جرى، فقال أبو جهل: يا بني كعب بن لؤي هلمُّوا، فأقبل إليه كُفّار قريش، فأخبرهم الرسول الخبر، فصاروا بين مُصفّق، وواضع يده على رأسه تعجُّباً وإنكاراً، وارتدّ ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب. وسعى رجال إلى أبي بكر شه فقال: إني أصدّقه على أبعد من ذلك، فسُمّي من ذلك اليوم صِدِّيقاً.

ثم أخذ المشركون يمتحنون رسول الله على ويسألونه أن يصف لهم بيت المقدس، ومعهم رجال يعرفون ذلك البيت، ولم يكن رسول الله على يعرفه قبل حادثة الإسراء، فجلاه الله له، فصار يصفه لهم مكاناً مكاناً، فقالوا: أما الوصف فقد أصاب.

وكانت هذه الحادثة اختباراً للمسلمين نَقّتْ صفوفهم من ضِعاف الإيمان، فأصبحت أكثر تماسكاً وأشد ارتباطاً. والله غالب على أمره، وله في كل حادثة حكمة، وفي كل أمر شأن.

<sup>(</sup>١) يصوب: ينزل من عل.

<sup>(</sup>٢) البيضاء: عقبة قرب مكة تهبط بك إلى فخ.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَاتَ اللهُ سُبْحَانَ اللهُ عَلَيْنِنَا اللهُ عَلَيْنِنا اللهُ عَلَيْنِا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِا اللهُ عَلَيْنِيا اللهُ عَلَيْنِيا اللهُ عَلَيْنِا اللهُ عَلَيْنِيا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِا عَلَيْنِا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِيْنَا عَلَيْنِيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِيْنَا عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ ۞ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُو إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ۞ عَلَمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مَرَ وَ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِٱلْأُفَقِ ٱلْأَعْلَى ۞ ثُمّ دَنَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمْنُونَهُم عَنَ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْظَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمُأْوَىٰ ۞ يَذِي يَرِي هِ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْظَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمُأْوَىٰ ۞ إِذَ يَغْشَى ٱلسِدْرَةِ مَا يَغْشَى ٱلسِدِرَةِ مَا يَغْشَى ٱلسِدِرَةِ مَا يَغْشَى اللَّهُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَفَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَلَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا مَلَىٰ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ



# البحث عن قاعدة للدعوة

رأى رسول الله على أن القاعدة الصلبة للجماعة الإسلامية قد وُجدت، وأن عدد المسلمين غدا جيداً، وهم يزدادون يوماً بعد يوم، وأن الدعوة قد زادت حمايتها بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ، وأن القبائل الثانية قد بدأ خبر الإسلام يصل إليها، وأخذ يعتنق الإسلام أفراد من تلك القبائل.

إذ أسلم عبدالله بن مسعود من هُذيل. وأسلم مسعود بن القاري من القارة. وأسلم عامر بن ربيعة من اليمن. وأسلم الطفيل بن عمرو من دوس.

ووفد نصارىٰ نجران، وقد وصل إليهم خبره عن طريق المهاجرين إلى الحبشة. قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً، على رسول الله على وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، بينهم ثلاثة رجالٍ يؤول إليهم أمرهم، وهم:

أ ـ عبدالمسيح: أمير القوم، وصاحب مشورتهم الذي لا يُصدرون إلا عن رأيه.

٢ - أيهم: إمام القوم، وصاحب رحلهم.

" - أبو حارثة بن علقمة: حِبر القوم، وأُسقفهم، وصاحب مدارسهم. وكان قد درس كتب النصارئ، حتى غدا عالماً في دينهم. وكان ملوك الروم قد أعطوه المكانة والمال، وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، وللعمل على نشر النصرانية.

قدم الوفد على رسول الله على، ودخلوا المسجد حين صلّى الرسول

الكريم العصر، وعليهم أردية، وجِباب، وثياب الأحبار، وعلى إبل الحارث بن كعب، يقول من رآهم من أصحاب رسول الله على: ما رأينا وفداً مثلهم. وقد حانت صلاتهم، فقاموا فصلُوا في مسجد رسول الله على فقال رسول الله على: دعوهم. فصلُوا إلى المشرق، فكلم عبد المسيح والأيهم رسول الله على فقال لهما رسول الله على: أسلما. فقالا قد أسلمنا قبلك.

قال رسول الله على: كذبتما، منعكما من الإسلام «دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير». قالا: إن لم يكن عيسى ابن الله فمَن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى.

فقال لهم رسول الله على: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وبشبه أباه؟ قالوا: بلي.

قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيِّم على كل شيء يحفظه ويرزقه. قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا.

قال: فإن ربنا صوّر عيسىٰ في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل، ولا يشرب، ولا يحدث. قالوا: بلئ.

قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وسعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غُذّي كما يُغَذّى الصبي، ثم كان يُطعم، ويشرب، ويُحدث. قالوا: بلى.

قال: ألستم تعلمون أن ربنا حيّ لا يموت، وأن عيسى أتى عليه الناء. قالوا: بلى. قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آيةً منها.

لما رأى رسول الله على ما صار إليه أمر المسلمين بدأ يُفكّر في تأسيس الدولة التي تحمي الدعوة، وتعمل على حملها وانتشارها، وقد بدأ هذا العمل منذ الهجرة إلى الحبشة، إذ كانت الغاية منها إضافةً إلى حماية الذين أسلموا دراسة أوضاع الحبشة، فإذا كانت التربة صالحة، والمناخ ملائماً،

انتقل رسول الله على بعد المهاجرين إليها، يعمل هناك لنشر الدعوة وتأدية الرسالة، إلا أن ظروف الحبشة لم تكن مناسبة لذلك، إذ اختلف البطارقة مع النجاشي، كما نازعه رجل على الملك، ولكن الله نصره عليه، وعاش المسلمون عنده في خير منزل، إلا أن الوضع كان على حالة لا يناسب انتقال رسول الله على إليها، لأن الخلاف مع البطارقة يمكن أن ينفجر معه الوضع في كل وقت.

### الهجرة إلىٰ الطائف:

وفكر رسول الله على في مدينة الطائف، فهي قريبة من مكة لا تبعد عنها أكثر من ثمانين كيلومترا، وهي مكان مرتفع، وسكانها من قبيلتي ثقيف وهوازن، وهما قبيلتان مشهورتان عند العرب، وذاتا مَنعة، فإذا وجدت هناك الحماية والمَنعة للمسلمين من قريش التي اشتد أذى مشركيها عليه وعلى مَن أسلم بعد وفاة عمّه أبي طالب، هاجر إلى هناك، فإذا تمّ ذلك ربما أمكن اتخاذ الطائف مكاناً يكون قاعدة الدعوة.

عمد رسول الله على إلى نفر منهم، وهم آل عمير، ويُعدُّون من سادة ثقيف إلا أنهم ردُّوه بعد أن دعاهم إلى الله، وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام، فلما يئس منهم، طلب منهم أن يكتموا عنه، إذ خشي أن يعلم قومه من قريش بما قام به، فيزداد أذاهم له ولإخوانه المسلمين، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبُّونه ويصيحون به، حتى اجتمع الناس عليه، وألجؤوه إلى بستانِ لعُتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش، فرجع عنه سفهاء ثقيف، وابنا ربيعة ينظران إلى محمد على وما فعل به، وعمد رسول الله إلى ظلِّ شجرة عنب، فلما اطمأن هناك توجه بالدعاء إلى ربه قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى مَن الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى مَن عكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدوً ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي

غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العُتبيٰ حتىٰ ترضىٰ، ولا حول ولا قوّة إلا بك».

وقد رق لرسول الله على ابنا ربيعة، فأرسلا له قطفاً من عنب، مع غلامهما (عدّاس)، وهو من أهل نينوى بالعراق إلى الشرق إلى الموصل. فلما بدأ رسول الله على يأكل من العنب، قال: بسم الله الرحمٰن الرحيم. فاستغرب (عدّاس)، وظهرت عليه الدهشة.

قال رسول الله: من بلد أخي يونس بن متى رسول الله؟ قال عدّاس: نعم، وأكبّ على رأس رسول الله على يُقبّله، وعلى يديه وقدميه. وقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر لمّا رأيا ذلك: أفسد علينا الغلام. فلما رجع عدّاس إليهما. قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تُقبّل رأس هذا الرجل ويدّيه وقدمَيه؟

قال عدّاس: يا سيدي، ما في هذه الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبيّ، قالا له: ويحك يا عدّاس! لا يصرفنّك عن دينك، فإن دينك خير من دينه.

انصرف رسول الله على من الطائف راجعاً إلى مكة، إذ يئس من ثقبف، حتى إذا كان ب(نَخْلَة)(١) قام من جوف الليل يُصلّي، فمرّ به نفر من الدِعنّ، فاستمعوا إليه، فلما فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين، قد منوا وأجابوا إلى ما سمعوا.

وعندما وصل رسول الله على الله الله الله الله الله الطائف قد وصل إلى قريش، فلم يستطع دخول بلده مكة حتى أجاره المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

<sup>(</sup>١) نَخْلَة: اسم واديين إلى الشمال الشرقي من مكة على طريق الطائف، يُقال لأ-دهما (نخلة الشامية)، وللآخر (نخلة اليمانية).

وأنزل الله ﷺ على رسوله سورة الجنِّ:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ اَلِجْنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِىَ إِلَى الرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِذْ وَلَن نَشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ . . . ﴾ [الجن].

### دعوة القبائل:

لما يئس رسول الله على من إيمان قريش في مكة، وثقيف في الطائف، بدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق مثل: (عُكاظ) و(ذي مجنة) و. . . ، وتحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع إلى ما يلقى فيها من شعر. فكان رسول الله على يعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها إلى الله، وإلى نُصرته ومنعته حتى يُؤدّي رسالته، وكذلك كان يعرض نفسه على هذه القبائل في موسم الحج، فيقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تُؤمنوا بي، وتُصدقوا بي، وتمنعوني حتى أبيّن عن الله ما بعثنى به».

ولكن قريشاً لم تكن لتتركه وشأنه مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفراداً منها يُحذّرونها منه، ويرمونه بالسحر والكهانة أو الجنون حتى إن عمّه أبا لهب (عبد العُزّىٰ) كان يسير وراءه في كثير من الأحيان، ويردّ أقواله فيقول: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا (اللات) و(العزّىٰ) من أعناقكم، وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أُقيْش، إلىٰ ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تُطيعوه، ولا تسمعوا منه.

ومن هذه القبائل من كان يرد ردًّا لطيفاً، ومنها من كان يرد ردًّا قبيحاً، وربما أقبح ردِّ ما كان من بني حَنيفة قوم مُسيلمة الكذّاب. أما بنو عامر بن صَعْصعة، فقد قال كبيرهم فِراس بن عبدالله: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلتُ به العرب، ثم قال: أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟

قال رسول الله عَلِيلًا: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء».

قال فراس: أَفَتُهْدفُ نُحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه.

فلما صدر الناس، رجعت بنو عامرٍ إلىٰ شيخٍ لهم، قد كانت أدركته السِّن، حتىٰ لا يستطيع أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم، فلما قدموا عليه ذلك العام، سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريشٍ، ثم أحد بني عبد المطاب، يزعم أنه نبيّ، يدعونا إلىٰ أن نمنعه، ونقوم معه، ونخرج به إلىٰ بلادنا. فوضع يده علىٰ رأسه، ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلافٍ؟ هل لدُناباها(۱) من مَظلب؟ والذي نفس فلانِ بيده ما تقوّلها إسماعيلي قطّ (۲)، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟

وهكذا يبدو أن رسول الله على لم تكن غايته جمع الناس حوله وماتلة خصومه، وعند نجاح أمره، يُطبِّق المنهج الذي يريد، وإنما كانت خايته تثبيت العقيدة في البداية والسير على هدى هدى الله من أول الطريق، فيس هناك من مراحل في الدعوة، وليس هناك أنصاف حلول. فالحكم لله يامعه حيث يشاء، لا مزاودة فيه، ولا عمل من أجله بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق منهج الله في الأرض.

وجاء وفد من يثرب من الأوس إلى مكة، يبغون نصرة قريش لهم على إخوانهم الخزرج، وعليهم أبو الحَيْسر (أنس بن رافع) فسمع بهم رسول الله على فأتاهم فجلس إليهم، فقال لهم: «هل لكم في خير مما جئتم له؟». فقالوا له: وما ذاك؟

قال: «أنا رسول الله، بعثني الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا لله، ولا يُشركوا به شيئاً، وأُنزل عليّ الكتاب»، ثم ذكر لهم الإسلام، تلا

<sup>(</sup>١) هذا مثل يُضرب لما فات، وأصله من ذنابي الطائر إذا أُفلت من الحِبالة، فعالمبت الأخذ به.

<sup>(</sup>٢) أي ما ادّعى النبوة كاذباً أحد من بني إسماعيل.

عليهم القرآن، وكان معهم غلام حدث هو (إياس بن معاذ)، فقال: أي قوم، هذا والله خير ما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر (أنس بن رافع) حفنة من تراب البطحاء فضرب وجه (إياس)، وقال: دعنا منك، فلعمري جئنا لغير هذا، فصمت إياس، وقام رسول الله عليه عنهم، وانصرفوا إلى يثرب.

وكانت وقعة (بُعاث) بين الأوس والخزرج، وأتت على أكثر رؤسائهم إذ لم يبق من زعماء الخزرج سوى عبدالله بن أُبيّ بن سلول، ومن الأوس سوى أبي عامر الراهب. وربما كان ذلك مقدمة لمقدم رسول الله على إذ أن الوجهاء عادة يقفون أمام كل مصلح خوفاً على مصالحهم، وهذا ما كان في مكة، وكذلك في يثرب إذ نلاحظ أن هذين الرجلين (عبدالله بن أُبيّ بن سلول) و(أبي عامر الراهب) كانا من أشد أعداء رسول الله على وإن أظهر أولهما الإسلام، لكنه كان رأس المنافقين لا يترك مناسبة إلا ويحاول فيها الوقيعة بين المسلمين، أو شق صفوفهم، أو نقداً لرسول الله على أما الثاني: وهو أبو عامر الراهب فقد عادى رسول الله على وخرج مغاضباً إلى مكة وسار مع أبنائها القتلة، ومات كافراً، أما إياس بن معاذ فلم يلبث أن مات، ويُعتقد أنه مات مسلماً إذ كانوا يسمعونه يُكبر الله، ويحمده، ويُسبّحه.

وجاء موسم الحج، وبينما كان رسول الله على القبائل التقى بجماعة من الخزرج عند العقبة. فلما سألهم من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج، قال: أمِن موالي يهود؟ قالوا: نعم - إذ كانت الغلبة في يثرب لليهود. وذلك أنه لما كانت حادثة خراب سدّ مأرب وتفرق العرب من حوله، وساروا في مختلف الجهات، إذ سار أزد عُمان نحو عُمان، وانتقل أزد شنوءة إلى بلاد عسير، واتجه المناذرة إلى العراق، وحطّت رحال الغساسنة في بلاد الشام، شمال شرقي دمشق وعلى مقربة منها، وتوقّف حارثة وولداه الأوس والخزرج في يثرب، وقد حارب العرب في البداية يهود، وانتصروا عليهم، وأصبحوا أصحاب النفوذ في يثرب، ثم تفرّقت كلمتهم، ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج، أثارها اليهود ليعود نفوذهم إليها، وليستفيدوا من بيع السلاح للفريقين كعادة يهود على مدار التاريخ، وكان بين الحيين أيام وحروب، كان آخرها يوم (بُعاث) الذي كان

للأوس على الخزرج، وقد حالف بنو قينقاع وبنو النضير من يهود الخزج، وحالف بنو قريظة الأوس. فلما لقيهم رسول الله على موسم الحج - قال لهم: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله على، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكانوا يسمعون من يهود في بلادهم، كلما كان بينهم شيء أن نبياً مبعوث الآن، وقد أظل زمانه، وتقول يهود: إننا نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرَم. فلما كلمهم رسول الله على ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقتكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إذ قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم، فعسى، أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، وتَعرض عليهم الذي يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، وتَعرض عليهم الذي أحبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه، فلا رجل أعزّ منك، وواعدوا رسول الله على المقبل في الموسم.

## بيعة العقبة الأولى:

استدار العام، وأقبل الناس إلى الحج، وكان بين حجاج يثرب إثنا عشر رجلاً، عشرة من الخزرج، وإثنان من الأوس، وهم:

۱ ـ أسعد بن زُرارة . ۲ ـ عوف بن الحارث . ۳ ـ معاذ بن الحارث . ٤ ـ عُبادة بن الصامت . ٥ ـ يزيد بن تعلبة . ٦ ـ رافع بن مالك . ٧ ـ العباس بن عبادة . ٨ ـ ذَكُوان بن عبد قيس . ٩ ـ عقبة بن عاس . ١٠ ـ قطبة بن عامر .

وهؤلاء من الخزرج، أما رجال الأوس، فهما:

١ ـ أبو الهيثم مالك بن التيهان. ٢ ـ عُويم بن ساعدة.

وقد التقوا حسب الموعد مع رسول الله على عند العقبة، وأسلموا، وبايعوا رسول الله على ويقول عبادة بن الصامت الله على كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض القتال، على أن لا نُشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا ولا من خلفنا، ولا نعصيه في معروف. فقال رسول الله على: "فإن وفيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم من ذلك شيئاً، فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر».

وعندما غادره القوم أرسل معهم مُصعب بن عمير الله وأمره أن يُقرئهم القرآن، ويُعلّمهم الإسلام، ويُفقههم في الدين، فسار معهم، فلما وصلوا إلى يثرب نزل على أسعد بن زرارة الله وكان مُصعب يُسمّى هناك ب(المُقرئ). وقد صلّى مصعب بالمدينة الجمعة لأول مرة، ولم يزد عددهم على الأربعين.

وذهب يوماً أسعد بن زرارة ومعه مصعب بن عمير إلى بستان من بساتين بني عبد الأشهل - أحد بطون الأوس - فجلسا فيه، واجتمع حولهما عدد من الذين أسلموا، فرآهما سعد بن مُعاذ، وأسيد بن حضير، وهما يومئذ سيدا بني عبد الأشهل، ومن سادة الأوس أيضاً، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليُسفّها ضُعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت، كفيتك ذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدماً، فأخذ أُسيند بن عُمير حربته، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عُمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدُق الله فيه، قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما مُتشتماً، فقال: ما جاء بكما إلينا تُسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب: أوتجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كُفّ عنك ما تكره؟ قال: أنصفت، ثم ركّز حربته وجلس إليهما، فكلّمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن

يتكلّم في إشراقه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين، قالاً له: تغتسل فتطهر، وتُطَهِّر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، فقام، واغتسل، وطهّر ثوبَيه، وتشهّد مهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكا لم يتخلّف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، وهو سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعدٍ وقومه، وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مُقبلاً، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أُسَيْد بغير اوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي، قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلّمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حُدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك، ليُخْفِروك. فقام سعد منضباً مبادراً، تخوُّفاً للَّذي ذُكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يده، ثم فال: والله ما أراك أغنيت شيئاً، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مُطمئنين عرف أن أُسيداً إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما مُتشتماً، ثم قال الأسع، بن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت مني عذا، أتغشانا في دارينا بما نكره، وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سَيِّد مَن وراءَه من قومه، إن يتبعك لا يتخلُّف عنك منهما اثنان. فقال له مصعب: أوتقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً ورغبت، فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت، ثم ركّز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلُّم لإشراقه وتسهَّله، ثم قال لهما: كيف تصعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالاً: تغتسل فتطهر، وتُطَهِّر ثوك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تُصلّي ركعتين، فقام فاغتسل، وطهّر ثربه، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادي قومه، ومعه أَسَيْد بن حُضير.

فلما رآه قومه مقبلاً، قالوا: نحلف بالله، لقد رجع إليكم سعد غير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم، قال: يا ني

عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا، وأفضلنا رأياً، وأيمننا نقيبة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام، حتى تُؤمنوا بالله وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلماً، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام مصعب عند أسعد يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان في دار بني أمية بن زيد، وخطمة، ووائل، وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم: أبو قيس بن الأسلت، وهو صيفي، وكان شاعراً لهم قائداً، يستمعون منه ويُطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام.

### بيعة العقبة الثانية:

رجع مصعب بن عمير الله الله الله الحجّ، وخرج من يشرب مسلمين ومشركين، ولما قدموا مكة واعد المسلمون رسول الله الله العقبة، يوم أوسط أيام التشريق ليلاً بعد الثُلْثِ منه، وقد أمرهم ألا يُنبهوا نائماً، ولا ينتظروا غائباً حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيّه، وإعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله.

فلما فرغ الحجّاج من حجّهم، ونام أهل يثرب في رحالهم، مسلمهم وكافرهم، ومضى ثلث الليل من يوم الموعد، خرج المسلمون من رحالهم لميعاد رسول الله على وتسلّلوا تسلّل القطا حتى اجتمعوا في الشّغب، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً، منهم اثنان وستون من الخزرج، وأحد عشر من الأوس، ومع الرجال امرأتان، هما: نُسَيبة بنت كعب المازنية من بني النجّار، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. ووافاهم رسول الله على وليس معه إلا عمّه العبّاس بن عبد المطلب، وكان لا يزال على دين قومه، جاء يستوثق لابن أخيه، فقال العبّاس: يا معشر الخزرج، إن محمداً منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزّ من علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزّ من قومه، وآنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما

تحمّلتم من ذلك، وإن كنتم ترَوْن أنكم مُسلّموه وخاذِلوه بعد الخروج البكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عزّ ومَنَعَةٍ من قومه وبلده.

قالوا: قد سمعنا ما قلت، فتكلّم يا رسول الله، فخذ لنفسك وربّك ما أحببت.

فتكلّم رسول الله على، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغّب في الإسلام، ثم قال: «اشترط لربي أن تعبدوه وحده، ولا تُشركوا به شيئاً، ولنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم». فتقدّم البراء بن معرور (۱) فأخذه بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيًا، لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل السلاح، ورثناها كابراً عن كابر... فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهاد (۲)، والبراء يُكلّم رسول الله على فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطِعوها ـ يعني يهود ـ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله على ثم ال: «بل الدم الدم، والهدم الهدم (۳)، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم».

وابتدأت البيعة، فبايع البراء بن معرور أول من بايع، ثم تتابع الجميع،

<sup>(</sup>١) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان: السيد، النقيب، أبو بشر الأنهماري الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، وهو ابن عمّة سعد بن معاذ. وكان نقيب قومه بني سلمة، وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى، وكان فاضلاً، تقياً، فقيه النفس، ماد، في صفر قبل قدوم رسول الله على المدينة بشهر.

<sup>(</sup>٢) أبو الهيثم بن التيهان: مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي، أبو الهيثم، صحابي. كان يكره الأصنام في الجاهلية، ويقول بالتوحيد، هو وأسعد بن زرارة، وكان أول من أسلم من الأنصار بمكة، وهو أحد النقباء الإثني عشر، شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلها، وتوفي في خلافة عمر شه، وقيل: شهد صِفِين مع عليّ شه، وقتل فيها سنة ٣٧ه. وكان شعراً، له قصيدة في رثاء النبيّ على يقول فيها:

لقد جُدعت آذاننا وأنوفنا غداة فُجعنا بالنبيّ محما (٣) عبارة تقولها العرب عند عقد الحلف والجوار، أي دمي دمك، وهدمي هدمك فما هدمت من الدماء هدمته أنا.

ثم قال لهم رسول الله على: «أخرجوا إليّ منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم»، فأخرجوا تسعةً من الخزرج وثلاثةً من الأوس، وهم:

۱ - البراء بن معرور. ۲ - أسعد بن زرارة. ۳ - سعد بن الربيع. ٤ - سعد بن عبادة. ٥ - عبدالله بن رواحة. ٦ - عبدالله بن الصامت. ٧ - رافع بن مالك. ٨ - عبدالله بن عمرو بن حرام. ٩ - المنذر بن عمرو. ١٠ - أسيد بن حُضَير. ١١ - سعد بن خَيْثمة. ١٢ - أبو الهيثم مالك بن التيهان.

التسعة الأوائل من الخزرج، والثلاثة الأواخر من الأوس.

وبعد البيعة قال رسول الله على: «ارفضوا(۱) إلى رحالكم». فقال له سعد بن عبادة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا؟ فقال رسول الله على: «لم نُؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى مضاجعهم، فناموا حتى الصباح.

فلما أصبح الصباح، جاء وفد من قريش، فقالوا لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا، تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حيِّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم، منكم، أما المسلمون فقد صمتوا، وكان ينظر بعضهم إلى بعض، وأما المشركون فقد اندفعوا يحلفون بالله أنه ما كان من هذا شيء، ولا يعلمون شيئاً من هذا. . . ثم انصرف وفد قريش، وقد صدقوا ما قيل لهم، وذهبوا إلى عبدالله بن أبيّ بن سلول، فسألوه، فقال: والله إن هذا الأمر جسيم، ما كان قومي ليتفوّتوا عليّ بمثل هذا، وما علمته كان . . . ثم انصرفوا، ولما سافر حجاج يثرب . . . انتشر الخبر في مكة كثيراً، فوجدت قريش أن الأمر قد تمّ فخرجت في طلب القوم، فأدركت سعد بن عُبادة، وكان أحد النقباء، فأخذوه أسيراً إلى مكة، وأفلت منهم المنذر بن عمرو و . . . وقد عُذب سعد بن عُبادة في مكة ثم أجاره جبير بن

<sup>(</sup>١) ارفضُّوا: أي تفرّقوا.

المُطْعم بن عديّ، والحارث بن حرب بن أُميّة إذ كان سعد يُجير لهما تجارتهما في يثرب.

فلما رجع مسلمو يثرب إليها، أظهروا الإسلام فيها، وكان عمر بن الجَمُوح قد اتخذ في بيته صنماً، إلا أن من آمن من أهله كان يُلقي اصنم في الليل على المزابل فيُعيده عمرو بعد أن يغسله، ويُطهِّره، ويُطيِّبه، ولما تكررت الحادثة أدرك عمرو ما قيمة الصنم، فألقاه وأسلم. وكان آخر الأنصار إسلاماً.

أما مكة، فقد اشتد أذى مشركيها على من أسلم بعد أن علمرا أن محمداً على من أسلم بعد أن علمرا أن محمداً على قد حالف أهل يثرب عليهم. وعندها أمر رسول الله على أصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا، والذين معه من المسلمين بمكة بالعروج إلى المدينة والهجرة إليها، والالتحاق بإخوانهم من الأنصار، أي أمر أن يجتمع المسلمون كلهم في مكانٍ واحدٍ حتى تقوى كلمتهم، ويُمكن إقامة الدولة الإسلامية لتطبيق منهج الله في الأرض.



## الهجرة

بدأ المسلمون ينتقلون حسب أوامر رسول الله علي الله علي يثرب، لحاقاً بإخوانهم المسلمين وفراراً بدينهم، وكان أول من هاجر من مكة إلىٰ يثرب أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمّة رسول الله عَيِّكُ، وقد هاجر قبل بيعة العقبة الثانية بعام تقريباً، إذ اشتد أذى قريش عليه بعد أن رجع من الحبشة، وعلم بدء انتشار الإسلام في يثرب فانتقل إليها، وكانت معه زوجته أم سلمة (هند بنت أبي أمية) وولدهما (سلمة)، إلا أن أهل هند قد حالوا دون خروج ابنتهم مع زوجها، ثم لحقت به بعد مدةٍ، وتتحدّث هي عن هجرتها فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه، وحمل معي ابني (سلمة) في حجري، ثم خرج بي يقود بعيره، فلما رأته رجال بني المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علامَ نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضب ذلك بنو عبد الأسد، رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، قالت: فتجاذبوا ابني (سلمة) بينهم، حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي (أبو سلمة) إلى المدينة. قالت: ففُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداةٍ فأجلس ب(الأبطح)، فما أزال أبكي حتى أمسي، وذلك مدة سنةٍ أو قريباً منها، حتى مرّ بي رجل من بني عمّى، أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة، فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، قالت: فقالوا لي: الحقى بزوجك إن شئتِ. قالت: وردّ بنو عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني، فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خَلْق الله. قالت: فقلت: أتبلّغ بمَن لقيتُ حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت برالتنعيم) لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أوبه وبُنيّ هذا. بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله، إلا الله وبُنيّ هذا. قال: والله ما لكِ من مَثرك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحطّ عنه، ثم قيّده بالشجرة، ثم تنحّىٰ عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح، قم إلى بعيري، فقدّمه فرحّله، ثم استأخر عني، فقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت بعيري، فقدّمه فرحّله، ثم استأخر عني، فقاده حتىٰ ينزل بي. فلم يزل يصنع بي ذلك عتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف برقُباء)، قال: وجك في هذه القرية ـ وكان أبو سلمة بها نازلاً \_ فادخليها علىٰ بركة الله، ثم انصرف راجعاً إلىٰ مكة.

ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجته ليلئ، وعبدالله بن جحش وأخو، عبد أبو أحمد وأهليهما، ثم تتابع المسلمون حتى لم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر، وعلي، وصهيب(١١)، وزيد بن حارثة، وقليل من المستضعفين الذين لم

<sup>(</sup>۱) صهيب بن سنان بن مالك، من بني النمر بن قاسط: صحابي، من أرمى العرب سهما، وله بأس، وهو أحد السابقين إلى الإسلام. كان أبوه من أشراف الجاهليير. ولأه كمرى على (الأبلة) موقع البصرة، وكانت منازل قومه في منطقة شمالي العراق، و ها وُلِد صهيب، فأغارت الروم على ناحيتهم، فسبوا صهيبا، وهو صغير، فنشأ بينهم، فكان (ألكن)، واشتراه منهم أحد بني كلب، وقدم به مكة، فابتاعه عبدالله بن جدعان التيمي، ثم أعتقه، فأقام بمكة يحترف التجارة، إلى أن ظهر الإسلام، فأسلم (ولم يتقدمه غير بضعة بثلاثين رجلا). فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة كان صهيب قد ربح مالاً وفيراً من أجارته، فمنعه مشركو قريش، وقالوا له: جئتنا صعلوكاً حقيراً، فلما كثر مالك هممت بالرحيل! فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم جميع ماله. فبلغ الذي الله فقال: «ربح صهيب، ربح صهيب». وشهد بدراً، وأحُداً والمشاهد كلها. ٢٠٧٠ أحاديث، وتوفي في المدينة سنة ٣٨ه، وكان يُعرف بـ(صهيب الرومي). وفي الحدث «أنا أحاديث، وتوفي في المدينة سنة ٣٨ه، وكان يُعرف بـ(صهيب الرومي). وفي الحدث «أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة».

تمكنهم حالتهم من الهجرة، ولما أراد أبو بكر الهجرة، قال له رسول الله على رسلك، فإني أرجو أن يُؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله على ليصحبه، وعَلَفَ راحلتين كانتا عنده ورق السمر استعداداً لذلك.

ولما أراد صهيب الهجرة، قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك، فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم ما لي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: «ربح صهيب».

وأقام رسول الله على بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يُؤذن له في الهجرة، ولم يتخلّف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا مَن حُبس أو فُتن إلا عليّ بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق .

أما قريش، فقد علمت وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتماع في دار الندوة لتبحث بما هي فاعلة. فتشاوروا في الأمر، فاقترح بعضهم أن يتركوه يخرج لتستريح منه مكة وأبناؤها، فرُفِض هذا الاقتراح، إذ قالوا: تجتمع هناك حوله رجال القبائل، وربما رمانا بها، واقترح بعضهم أن يُصَفَّد بالحديد ويُترك، حتى يقضي عليه الموت، فرُفِض أيضاً هذا الاقتراح، وقالوا: ربما حاول أتباعه أن يُنقذوه فتقع الحرب بيننا، ونحن في غنى عنها. ثم تمّ الاتفاق على رأي اقترحه طاغيتهم أبو جهل إذ قال: أن نأخذ من كل قبيلة فتى، شابا، جلداً، نسيباً، وسيطاً فينا، ثم نُعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثم يعمدوا إليه، فيضربوه ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك، تفرق دمه في القبائل جميعاً، فلم يستطع بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً، فيرضوا منا بالعَقْل (بالديّة) فعقلناه لهم.

وأعلم الله على نبيته بما تم في دار الندوة، وأمره ألا يبيت هذه

الليلة على فراشه، وأَذِنَ له بالهجرة. فأسرع رسول الله على فخبر أبا بكر بذلك، وأنه صاحبه في الرحلة، فَعَرَضَ عليه أبو بكر الحدى راحلتيه اللتين كانتا مُعَدّتين لذلك، فجهّزهما أحسن الجهاز، ووضع الطعام في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر الله قطعة من نطاقها، فربطت به فم الجراب.

واستأجر أبو بكر الصديق الله (عبدالله بن أريقط)، وكان مشركاً على دين كفار قريش، فأمناه، ودفعا إليه الراحلتين، وواعداه (غار ثور) بعد الاث ليالي، وكان عبدالله بن أريقط دليلاً ماهراً، وخِرِّيتاً في الطريق. ثم نارق رسول الله على أبا بكر، وواعده الالتقاء بعد منتصف الليل خارج مك في مكان حَدداه بدقة، وكانت هذه ليلة التنفير لدى قريش لقتل رسول الله على ولما كانت ظُلمة الليل اجتمعوا أمام داره يراقبونه حتى ينام، فإذا فعل انقضُوا عليه. فلما رأى ذلك رسول الله على أمر ابن عمّه علي بن أبي طالب الله أن ينام على فراشه، وأن يتسجّى ببرده، كعادته هو إذا نام. وكانت وظيفة على فله التمويه عن رسول الله على أبي ليلاً، وتأدية الودائع التي عند رسول الله الله، إلى أصحابها.

وحان موعد الخروج، فخرج رسول الله على من داره وهو يتلو (يس وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُرْعِينِ الْمُرْعِينِ الْمُرْعِينِ عَلَى مِرَطِ مُسْتَقِيدِ فَي مَزِيلَ الْمُرْعِينِ الْتَحِيمِ فَي لِلْمُنْدِرَ فَوْمًا مَّا أَنْدِرَ ءَابَآوُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ فَي لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْفَوْلُ عَلَى اللهُ الْفَوْلُ عَلَى اللهُ الْفَوْلُ عَلَى اللهُ الْفَوْلُ عَلَى اللهُ الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله على الله عالى عار ثور، فأقاما وسول الله على عار ثور، فأقاما فيه.

أما قريش فبقيت تنتظر، وينظر رجالها من خلال ثقوب الباب فرون إنساناً نائماً، ولا يعدو عندهم محمداً، وأتاهم طارق لم يكن معهم فسألهم عما ينتظرون، فقالوا: محمداً، قال: قبّحكم الله لقد خرج محمد، واطلق

لحاجته، فأسرعوا فنظروا من خلال ثقوب الباب فرأوا النائم مكانه، فلم يُصدّقوا، وانبلج الصبح، واستيقظ عليّ هي فلما رأوه سألوه عن محمدٍ على فقال: لا أدري، فانطلقوا مسرعين من كل جهةٍ يفتشون عن رسول الله على وقادهم الطلب حتى غار ثور، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعماهم عنهما، وقد بكى أبو بكر الصديق هي إذ لاحظ أنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآهما، فقال له رسول الله على .

وأقام رسول الله على وصاحبه أبو بكر فله في الغار ثلاث ليال، حتى ينقطع عنهما الطلب. وكان يبيت معهما عبدالله بن أبي بكر، ويخرج من عندهما بالسحر، فيصبح مع قريش في مكة كأنه نائم بها، وفي المساء يأتي إليهما، ومعه أخبار مكة وأهلها جميعاً. كما يغدو ويروح عليهما عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر، ومعه عدد من الأغنام يرعاها، ويتبع أثر عبدالله بن أبي بكر حتى لا يظهر، ويسقيهما من لبن الغنم. فلما انقطع الطلب خرجا، وقد جاءهما الدليل صبح ثلاث مضت.

أما قريش فقد ذهب بعض أعيانها إلى دار أبي بكر الصديق الله أوقفوا على الباب، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت: لا أدري والله أين أبي، فضرب أبو جهل خدّها ضربة قاسية.

خرج رسول الله على من الغار مع صاحبه أبي بكر، ومعهما عامر بن فُهيرة، والدليل عبدالله بن أُريقط، وانطلقوا يسلكون طريق الساحل، وكانت قريش قد جعلت مائة ناقةٍ لمن يأتي بمحمدٍ أو صاحبه قتلاً أو أسراً، وسار

أصحاب الأطماع يُفتشون، وبينما كان سراقة بن مالك(١) يجلس في نادي قومه بني مدلج، وهو ممن عُرف بالعدق والصعلكة إذ يدخل رجل فينول: لقد رأيت ثلاثةً ما أظنّ إلا أنهم محمد وصحبه، فأومأ إليه أن اسكنت، وقال: ولكنهم بنو فلان، ثم خرج هو إثرهم، ويقول في ذلك: (لما خرج رسول الله عَلِيُّ من مكة مهاجراً إلى المدينة، جعلت قريش فيه مائة ناقةٍ لمن ردّه عليهم. قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا، حتى وقف علينا، فقال: والله! لقد رأيت ركبةً ثلاثةً مرُّوا عليّ آنفاً، إني لا راهم إلا محمداً وأصحابه، قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان، يبتغون ضالّة لهم، قال: لعلّه، ثم سكت. قال: ثم مكثت قليلاً، ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي، فقُيد لي إلى بطن الودي، وأمرت بسلاحي، فأخرج لي من دِبرِ حُجرتي، ثم أخذت قِداحي التي أستقسم بها، ثم انطلقت، فلبست الأمتي، ثم أخذت قِداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره، قال: وكنت أرجو أن أرده على قرش، فآخذ المائة ناقة. قال: فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد بي، عثر بي، فسقطت عنه، قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره، قال: فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فلما بدا لى القوم ورأيتهم، عثر بى فرسى، فذهبت يداه فى الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيتُ ذلك، أنه قد مُنع مني، وأنه ظاهر. قال: فناديت النوم، فقلت: أنا سُراقة بن جُعْشُم انظروني أُكلِّمكم، فوالله لا أريبكم، ولا يتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله عليه الله عليه الله على بكر، قل له: وما بتغي منا ؟ قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آيةً بيني

<sup>(</sup>١) سُراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان: صحابي، له شعر، كان ينزل قديداً. له في كتب الحديث تسعة عشر حديثاً، كان في الجاهلية قائفاً (افتضاض الأثر وإصابة الفراسة، اشتهر بها في العرب آل كنانة، واختص بها من كنانة بنو مدلج). أخرجه أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله على حين خرج إلى الغار مع أبي بكر من وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ثمانٍ للهجرة، وتوفي سنة أربع وعشرين للهجرة.

وبينك. قال: اكتب يا أبا بكر. فكتب له. فرجع سُراقة، وتابع رسول الله على ومن معه حتى وصل إلى (قباء)، قبيل الظهر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة للبعثة يوم الاثنين).

أقام رسول الله على برقباء) في بني عمرو بن عوف مدة خمسة أيام إذ سار يوم الجمعة، وبنى هناك أول مسجد في الإسلام، ووضع رسول الله على أول حجر باتجاه القبلة، ووضع أبو بكر الله حجراً بجانب حجر رسول الله على وأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف إذ صلاها في بطن وادي (رانوناء)، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. وسار نحو المدينة، وكانت القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ينزل عندها، وتتعهد بحمايته وإكرامه، ولكنه على كان يقول: "دعوا الناقة فإنها مأمورة"، فبقيت تسير حتى بَرَكت في حيّ بني مالك بن النجار، مكان مسجده على اليوم في مكان حتى بركت في حيّ بني مالك بن النجار، مكان مسجده على اليوم في مكان وسهيل ابنا عمرو، فنزل رسول الله على عن الناقة، ونزل بدار خالد بن زيد (أبي أيوب الأنصاري) (۱)، واشترى الموربد من ابني عمرو، وبدأ ببناء المسجد، وعُرفت (يثرب) باسم (مدينة الرسول) ثم (المدينة المنورة).

ونلاحظ في هذه المرحلة الثقة التامة من الناس برسول الله على التامة من رسول الله على التامة من رسول الله على بنصر الله وتأييده، فأهل مكة من المشركين على الرغم من عدائهم لرسول الله على يضعون عنده أماناتهم، وعلى الرغم من اتهامهم له بشتى أنواع التهم، من جنون، وسحر، وكهانة، وتفريق بين المرء وزوجه كانوا لا يجدون مكاناً لودائعهم إلا عنده، فأية أمانة وأية ثقة أكبر من

<sup>(</sup>١) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (أبو أيوب الأنصاري) من بني النجار: صحابي، شهد العقبة، وبدراً، وأُحُداً، والخندق وسائر المشاهد. وكان شجاعاً، صابراً، تقياً، محباً للغزو والجهاد. عاش إلى أيام بني أمية، وكان يسكن المدينة، ورحل إلى الشام، ولما غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه، صحبه أبو أيوب غازياً، فحضر الوقائع، ومرض، فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، ثم توفي سنة أربع وخمسين للهجرة، ودُفن في أصل حصن القسطنطينية. وله (١٥٥) حديثاً.

هذا، عدو مأمون، ومكروه محبوب، وعلى الرغم من أن المسلمين قد تركوا أموالهم في مكة، ودورهم، وأملاكهم، وأن المشركين قد «نعوا خروج صهيب حتى يترك ما جناه لنفسه عندهم من تعبه وعرق جبينه. فإن رسول الله على لم يستحل درهما واحداً مقابل هذا، فأبقى رسول الله على المن عمّه عليًا هله ثلاثة أيام عن رسول الله، فأدى مُهمّته، ثم لحق برسوله الكريم، ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله على فيها.

عندما مضت الأيام الثلاثة، ورسول الله على وصاحبه في الغار، جءهما الدليل عبدالله بن أُريقط بالراحلتين، فقدّم أبو بكر الله أفضلهما لرسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا أركب ما ليس لي»، فقال له أبو بكر الله؛ يا رسول الله، فداك أبي وأمي، الراحلتان لك، فقال له: «لا، ولكن أ كبها بالثمن». وقد يستغرب المرء هذا القول، فأبو بكر الله قد قدّم جل ماا في سبيل الدعوة، وهو يعطي الكثير الكثير، والآن وفي هذا الموقف الحرج يقول رسول الله على ما يقول، ولكن الأمر أبعد من هذا بكثير وأعمق، فرسول الله على الرغم مما هم فيه من موقف حرج وشدة في الطلب لا ينسئ أنه المعلم، وأنه الأسوة الحسنة للمسلمين على مدى الأيام، فيُربد أن ينسئ أنه المعلم، وأنه الأسوة الحسنة للمسلمين على مدى الأيام، فيُربد أن يُعلّم الناس، ويُعرّف الدعاة أن المسلم يجب ألا يكون عالةً على أحد في حياته كلها مهما اشتدت به الحال، وعليه أن يسعى ويجدّ ليحصل على حاجياته كلها، ومُتطلباته، وأن رسول الله على سيوفي ثمن الناقة عندما يتهيأ حاديا المال، وأنه إذ أصابها شيء فهو صاحبها والمسؤول عنها.

انطلق رسول الله على من مكة مُطارداً، خائفاً يترقب، مُهدّداً بالنتل، مُعرّضاً للأسر، ولكنه كان واثقاً من نصر الله وتأييده إلى أبعد الحدود، فعندما أدركه سُراقة بن مالك يُريد ردّه لقريش، قال له رسول الله على «يا سُراقة، ما رأيك بسواري كسرى؟» وهو في تلك الحالة يُمنّي الذي يُلاحقه بانهيار أكبر إمبراطورية وقتذاك، وهي إمبراطورية فارس، وأن يأخذ ذلك البدويّ من بني مُدلج الطامع في مائة ناقةٍ من قريش مقابل ردّ رسول الله، أن يجلس مكان كسرى، وأن يلبس سواريه. . . ولقد صدق الله وعده ونصر عبده.

ونلاحظ أنه بهجرة رسول الله على المدينة، التي غدت داراً للإسلام وجب على كل مسلم أن يُهاجر إلى دار الإسلام، إذ تجب الهجرة إلى البلاد التي يستطيع المسلم أن يُؤدي فيها شعائر دينه إذا كان في موطنه لا يستطيع ذلك. كما تجب الهجرة إذا اقتضت الظروف لجمع المسلمين والإفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم المادية، والعسكرية، والمعنوية. أما إذا كان غير ذلك بحيث يستطيع المسلم تأدية شعائره والدعوة إلى عقيدته، فمن الأفضل أن يبقى في موطنه حيث هو؛ ليقوم بدوره في إبلاغ الإسلام والدعوة إلى الله.

وإن وجود دار الحرب يقتضي وجود دار للإسلام، فقبل هجرة رسول الله على لم تكن توجد دار إسلام، وبمقتضى الحال لا توجد دار للحرب، فلم تكن مكة داراً للحرب، وعندما بدأ تطبيق الإسلام في المدينة أصبحت مكة دار حرب، وكانت الهجرة واجبة على المسلمين منها، حتى إذا فُتحت أصبحت داراً للإسلام، ولم تعد الهجرة واجبة منها، لذلك قال رسول الله على: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»(١).

ودار الإسلام هي البلاد التي يُطبّق فيها شرع الله، ولو لم يكن أكثر أهلها من المسلمين. ودار الحرب هي البلاد التي لا يُطبّق فيها شرع الله، ولو كان سكانها جميعهم من المسلمين. وعلىٰ هذا فإن الزمن الذي لا يوجد فيه مكان فيه الإسلام لا توجد دار للحرب وبالتالي لا توجد دار للإسلام، وعلىٰ كل مسلم، وعلىٰ المسلمين جميعاً في أيّ مصر كانوا، أن يعملوا للإسلام، ويدعوا له، ويُجاهدوا في سبيل الله، حتىٰ إذا أمكنهم إقامة دولة إسلامية وُجِدت داران إحداهما للإسلام، وأخرى للحرب. وفي أية بقعة لا يتمكّن مسلموها من إقامة شعائرهم فعليهم أن يُهاجروا إلىٰ بلاد يمكنهم فيها تأدية شعائرهم وتطبيق شرع الله.

وفي أيّة بقعة احتاجت منها دار الإسلام أخصائيين أو فنيين أو قادة أو

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عائشة رَجِيَّتُهَا.

أفراداً مُخصّصين، فعلى المسلمين أن يُهاجروا لتتقوّى دار الإسلام، ونعمل على نشر الإسلام والدعوة له في كل مكانٍ حتى يزول الظلم، وتنتهي الطواغيت من سطح الأرض. هذا مع الحذر والانتباه إذ يظهر المنافقون بصورٍ شتّى ومنها الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ اللّهِ عَلَمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعَلَّاهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



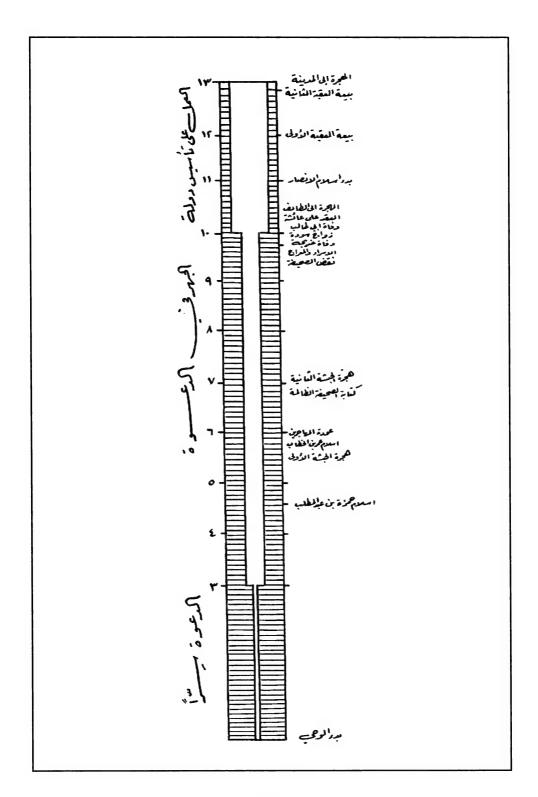

## دولة الإسلام في المدينة

عندما وصل رسول الله على يثرب (المدينة)، كان فيها مجمودات من السكان متباينة في عقيدتها، مختلفة في أهدافها، متفرقة في اجتماعاتها، كما كانت لديهم خلافات، بعضها قديم موروث، وبعضها حديث موجرد، فكان هناك:

اً ـ المسلمون من الأوس والخزرج الذين دانوا بالإسلام، وعاهدوا الله ورسوله على نُصرة نبيّه، وإقامة شرعه، وهم يتعاونون من الناحية المادية، وهذا أمر طبيعي في كل مجتمع.

آ ـ المسلمون المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعقيدنهم مع رسول الله على وبأمر وتوجيه منه محافظة على عقيدتهم، وجمعاً لابناء دينهم، وتأسيساً لدولة الإسلام في سبيل تطبيق شرع الله، ودعوة له، وللجهاد في سبيل الله. وقد تركوا أموالهم وأملاكهم في موطنهم الأول، كما تركوا أقرباءهم الذين لم يقبلوا الإسلام، وحافظوا على شركهم وكفرهم. فالأخوة بالإيمان والدولة على أساس الإسلام، وهم فقراء لما تركوا في موطنهم الأول وبحاجة إلى دعم إخوانهم من سكان المدينة.

٣ ـ أناس أظهروا الإسلام عندما وجدوا قومهم قد دانوا به، وقد أظهروا الإسلام محافظة على مركزهم، وعلى الدعم القبلي، ومن هؤلاء بعض الوجهاء، أمثال عبدالله بن أبي بن سلول(١) الذي كان قومه يهيئوذ له

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أُبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، أبو الحُباب، المشهور برابن سلول)، وسلول جدته لأبيه، من خُزاعة: رأيس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة. =

التاج ليُسودوه عليهم، فلما جاء الإسلام فقد ذلك المنصب الذي جعله يحقد على الإسلام، وعلى نبيّه، ولكن لا بُدّ من مسايرة قومه حتى تبقى له بعض الوجاهة تُمكّنه من العمل ضد ما يحقد عليه، فأظهر الإسلام بعد غزوة بدرٍ، وفي نفسه حقد وشيء خفيّ.

٤ ـ المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد.
 وكان لكل قبيلة ناد خاص يلتقون به.

ق ـ اليهود، وهم عدة قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وكانوا يتحكّمون في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدوم الرسول محمد على إليها، مستغلّين أوضاعهم المالية، ويوقدون نار الخلاف بين الأوس والخزرج فيُعطون السلاح لكلا الطرفين، فيتاجرون بالسلاح، ويمصُّون دم الحيين، ويشعرون بالسعادة حين يرون هلاك الآخرين من غير دينهم، وزيادة في الكيد فقد حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج، وحالف بنو قريظة الأوس، وذلك ليتمكّنوا من إثارة الخلاف، وإيقاد نار البغضاء. وإضافة إلى هذه القبائل اليهودية وُجِد أفراد آخرون من اليهود لا ينتمون إلى القبائل التي ذكرناها.

وكان اليهود حينما يصطدمون مع سكان يثرب، ويخسرون الجولة، يستفتحون عليهم، ويقولون لهم: لقد أظلّ زمان نبيّ من هذه البلاد، نتبعه، ونحاربكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حقداً، وحسداً، ولؤماً إذ ليس منهم، فلعنة الله على الكافرين. ومن حقدهم بدأ تكذيبهم للرسول الكريم على وعلانهم للمسلمين أنه ليس هذا هو النبيّ المنتظر، ثم بدؤوا محاولة الدسّ والافتراء.

<sup>=</sup> كان سيّد الخزرج في آخر جاهليتهم، وأظهر الإسلام تقيةً بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر. ولما تهيئاً رسول الله على لغزوة أُحُدِ انخزل ابن أُبيّ، وعاد بثلاثمائة رجلٍ إلى المدينة، وفعل ذلك يوم السير إلى تبوك. وكان كلما حلّت بالمسلمين نازلة شَمِتَ بهم، وكلما سمع بسيئة نشرها. ومات سنة تسع للهجرة، وتقدّم رسول الله على فصلّى عليه. ولم يكن ذلك من رأي عمر هم، فنزلت الآية الكريمة ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهَ } [التوبة].

وكان عبدالله بن أُبيّ بن سلول عملاقاً، يركب الفرس فتخُطّ إبهاماه في الأرض.

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ بَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّهِ، أَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴾ [البقرة].

وقـال الله تـعـالـين: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [البقرة].

وقـال الله تـعـالــين: ﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [الأنعام].

أ ـ كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس والخزرج، وكانت بينهم أيام وحروب في الجاهلية، وآخرها يوم (بُعاث)، ولا يزال في النفوس شيء منها.

كان على رسول الله على أن يحلّ هذه المشكلات جميعها بأن يُزيل آثار الماضي، ويُوحِد حلاً للمعضلة المالية، ويُزلّف بين سكان المدينة من مسلمي الأوس والخزرج والمهاجرين، ويجعلهم كتلة واحدة تقف في وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدر، وهو ديدنهم في الدياة، وأن يُعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء.

كان أول عمل قام به رسول الله على أن بنى المسجد العام في ا فناء الذي بركت فيه ناقته، وذلك بعد بناء مسجد قباء، وكان الفناء مِربداً للمر، وفيه قبور، وفيه شجرات نخل، وجذوع هرمة، وحفر مهجورة، فنُبشت القبور، وقُطعت الجذوع، وسُويت الحُفر، واشترك المسلمون جميعاً في هذا العمل بما فيهم رسول الله على وكانت تُنشَدُ الأراجيز، وكان أول عمل تعاوني عام، وحد بين القلوب، وأظهر الهدف العام للعمل.

وكان لكل حيّ في المدينة مكان يلتقون فيه، يسمرون ويسهرون، يتقايضون، وينشدون الأشعار. فكانت هذه الحال تدلّ على الترقة والاختلاف، فعندما بني المسجد كان مركز المسلمين جميعاً ومكان اجتماعهم، يلتقون به كل حين، يسألون رسول الله على فيأخذون بنه، يُرشدهم ويُوجّههم، يبيعون ويشترون، ويستقبلون ويجتمعون، حتى إذا

حدثت أصوات تُزعج المصلين خُصِّص جانب من المسجد لأعمال الدنيا، وآخر للصلاة والعبادة. وبهذا تجمّعت الأندية، والتقت الأحياء، واقتربت القبائل، وتحابّت البطون، وانقلبت التفرقة إلى وحدة، وانقلبت التجزئة إلى انسجام، ولم تعد في المدينة جماعات بل جماعة واحدة، ولم تعد زعامات بل قائد واحد هو رسول الله عِلَيْ يتلقّى من ربّه ويُعلّم أُمّته.

ولم يكن المسجد مركزاً لحيًّ مُعيَّن أو أُسرةٍ خاصةٍ كدار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة، وإنما أصبح عاماً للمسلمين عامةً، يأتي إليه المسلم في الوقت الذي يراه، ولم تعد ضرورة لوجود جماعة إسلامية معينة ولا للدعوة السِّريَّة التي كانت موجودة في مكة، وإنما أصبح المسلمون كلهم صفاً واحداً ترعاهم الدولة مُتمثّلةً بقيادة الجماعة التي كانت ترعى جماعة مكة. وقد خفي هذا الأمر على الكثيرين، فأنكروا قيام جماعة بعد أن اكتمل الإسلام في المدينة، وأنه لا ضرورة لوجود الجماعة بعدها حيث لم تكن في المدينة جماعة، ولكن العصر الذي كُنّا فيه إنما يتمثّل بمكة حيث لا توجد دار إسلام ولا دار حرب.

إننا نعيش في المجتمع المكي بكل ما في هذا المجتمع من مقومات ومعان، لذا فإننا نستفيد من خطوات رسول الله على مكة، ونسير على نهجه، وهو القدوة الحسنة لنا، ولكننا وإن كنا نعيش في مجتمع مكة إلا أننا لا نُطبّق ما كان يُطبّقه المسلمون في مكة، ولكننا نُطبّق الإسلام الذي اكتمل في المدينة قبيل وفاة رسول الله على الله الله الله على أو أمر به رسول الله على أو فعله، قال الله تعالى: ﴿ الْيُومُ الْكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلام دِيناً فَمَنِ اصْطُرَ فِي عَنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ الله عَفُورُ لَكُمُ الإسلام كافة.

كان من نتائج العمل الأول لرسول الله على وهو بناء المسجد أن امتزجت النفوس والعقليات، وتقوّت الوحدة، وتآلفت الأرواح، وتعاونت الأجسام، فكان المسجد مركزاً لعملهم، وندوةً لهم ـ إن صحّ التعبير ـ ثم جاء عمل رسول الله عليها

الثاني تأكيداً للأول وزيادةً في مفهوم وحدة النفوس، فكانت المؤاخاة. ولم تكن الغاية منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وإنما بين المسلمين، ولم تكن الغاية منها مادية بحتة، واقتصادية صرفة، وهو المتعارف عليه والمشهور، وعلى هذا يُركّز المؤرخون، إذ لو كانت كذلك لكانت فعلاً بين المهاجرين والأنصار فقط، ولكننا نجد أن رسول الله على قد آخى بينه ـ وهو سيّد البشر ـ وبين ابن عمه على بن أبي طالب في وكلاهما مهاجر. وبين عمه الحمزة بن عبد المطلب وبين، ولاه زيد بن حارثة وكلاهما مهاجر الله وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن مسعود وكلاهما مهاجر الله وبين المؤاخاة بن جبل وحدالله الختممي وكلاهما مهاجر. وكلاهما مهاجر. وكذلك بين أنصاري وآخر فلو وبين بلال وعبدالله الخثعمي وكلاهما مهاجر. وكذلك بين أنصاري وآخر فلو وبين الغاية اقتصادية صرفة لما كانت المؤاخاة بهذا الشكل. . .

وكذلك لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصاديةً لكانت بين مهاجر ,عدد من الأنصار حتى يمكنهم مساعدة أخيهم، فالأنصار أكثر من المها-برين ويُشكِّلون أكثر من ثلاثة أمثالهم، ثم لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصاديةً ولكن هذا لم يحدث أبداً. ولكن إيثار الأنصار رضوان الله عليهم وبعض المظاهر والحوادث هي التي جعلت المؤرخين ينظرون إلى هذا الجانب فقط، ويُركّزون عليه، الأمر الذي جعل المستشرقين يعتمدون على الذا، ويبحثون في الجانب الاقتصادي، ويدفعهم فكرهم المادي ليستنتجوا أن المادة هي رائد كل موقف من مواقف المسلمين، وإن كانت الأخوة الإسلامية وسلوك الإخوان يكذبهم إذ كتب الحمزة بن عبد المطلب را وصيّته قبل غزوة أُحُدِ لأخيه زيد بن حارثة رها. وعندما أنشأ عمر بن الخطاب ره الدواوين، وسأل بلالاً بن رباح الله عن حقه، ولم بكن لبلال عقب قال: هو لأخى عبدالله بن عبدالرحمٰن الخثعمى أبى رويحة. ولننظر إلى سعد بن الربيع يقول لأخيه عبدالرحمٰن بن عوف: (إني أكثر الأنصار مالاً، فاقسم مالى نصفين، ولى امرأتان فانظر أعجبهما إلك، فسمّها لي، أَطلِّقها، فإذا انقضت عِدّتها، تزوّجها). فأجابه عبدالرحلن: (بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دُلّني على السوق فإني رجل تاجر). هذا الإيثار من الأنصار، والمساعدة التي قدّموها دون مِنّة، والعون الذي لا ترفّع فيه، إنه الحق الذي يدفعه الرجل لأخيه فيُريح به نفسه، والأمانة التي يُؤدّيها فيرفعها عن كاهله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ اللهُ عَبِيرِهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللّهِ وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِوقُونَ فَي وَالّذِينَ تَبَوّءُو الدّار وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِوقُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا وَلَوْ الدّار وَلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا أَوْلَئِكَ وَاللّهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا أَوْلَئِكَ وَاللّهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا أَوْلَئِكَ أَوْلَوْلَ وَيُورُونَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لقد كان الأنصار رضوان الله عليهم يتسابقون لاستقبال المهاجرين والستضافتهم، حتى أصبحوا يقترعون فيما بينهم لأخذ إخوانهم القادمين، ولا يوجد أجمل من هذه المحبة وأحسن من هذه الأخوة وهذا الإيثار، كما أن المهاجرين لم يعيشوا عالةً على الأنصار - كما يتصوّر بعضهم - بل انصرفوا يعملون في الزراعة والتجارة، ويجنون الكسب الحلال مستعينين بالصبر، والنشاط، وكرم إخوانهم الأنصار، ولم يقبلوا أن يكونوا عالةً على المجتمع، إذ المسلم لا يقبل إلا أن يكون بنّاءً ومنتجاً في المحيط الذي يعيش فيه. إنه كرم الأنصار، وعفّة المهاجرين، وأخوة الإيمان، وهكذا يجب أن يستقبل المسلمون إخوانهم الذين يأتون إليهم في أيّ وقتٍ إما لدعم مجتمعهم الناشئ أو فراراً من حكمٍ غاشمٍ يريد أن يفتنهم عن دينهم ويسومهم سوء العذاب.

إن هذه المؤاخاة قد جعلت المسلمين من مهاجرين وأنصار من أوس وخزرج أمةً واحدةً، وكتلةً واحدةً متراصّةً يشدّ بعضها بعضاً، ويمكن أن يقفوا وقفةً واحدة أمام يهود إذا ما حدّثتهم أنفسهم بالغدر. ولم يبقَ للأحلاف بين يهود وسكان يثرب من الأوس والخزرج إلا أثر خيوطٍ واهيةٍ أوهى من خيط العنكبوت. كما لم تعد هناك خلافات بين الأوس والخزرج أو بين قبيلةٍ وثانيةٍ فالإسلام يجبّ ما قبله، وغدا الجميع أسرةً إسلاميةً

واحدةً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس، وتسمو على كل رابطة سواها من روابط الدم، والنسب، والعصبية، والقوم، والولاء، وغدا المسلمون من سكان المدينة إخواناً متحابين في الله، وكان الرجل منهم مجرد أن يدخل في الإسلام يترك قبل انتسابه إليه كل رواسب الجاهلية من خلاف، وتناحر، وعصبية، وتفاخر، ويدخل إليه نقي القلب، طاهر النفس، ليرفد المجتمع الإسلامي، ويزيده عضواً، ويكون لبنة من لبناته يُساهم في دعمه وبنائه، يشعر بالراحة حين يرى السعادة تُخيِّم على الآخرين. وما استدار العام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وأسلم أهلها إلا ما كان من خطمة، وواقف، ووائل، وأمية، وتلك أوس الله، وهم حيّ من الأوس بقوا على شركهم.

ولم تكن تلك المؤاخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسب، ولا كلمات قيلت باللسان فقط، وإنما كانت مؤاخاة سُجّلت على صفحات القلب، وارتبطت بشغافه، فكانت أقوى من التدوين الذي يمكن أن يُؤوّل، و متن من الكلمات التي يمكن أن تُفَسَّر وتُغَيَّر، كانت أسمى من كل معهدة سطّرها البشر في سِجلّه منذ أن وُجِد البشر، وأسمى من كل اتفاق يمكر، أن يعقده إنسان، إنها كانت عهداً أمام رسول الله على كلمات خرجت من القلب، شهد عليها الله سبحانه وتعالى وشهد عليها رسول الله على والمناع، والأملاك في العسر واليسر.

وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الله على ليُوادع يهود؛ لتكون المدينة كلها مسلمها وكافرها يداً واحدةً أمام الأعداء من الخارج، إذ أن قريشاً ربما تُفكّر بالقيام بعمل ضدّ المدينة، ومن ناحية ثانية حتى يمكن تطبيق النظام داخل هذه المدينة المنبعثة من جديدٍ. وكتب رسول الله على كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود، وعاهدهم، وأقرّهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. وهذا الكتاب:

# بِنْدِ ٱللَّهِ ٱلنَّهَٰنِ ٱلرِّجَدِيْرِ

هذا كتاب من محمد النبي عَلَيْكُ، بين المؤمنين المسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دونً الناس، المهاجرون من قريش على رِبْعَتهم (١) يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم<sup>(٢)</sup> بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عَوْف علىٰ رِبْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفةٍ تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جُشَم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (٣) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وأن لا يُحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على مَن بغى منهم دَسِيعة (٤) ظلم، أو إثم، أو عُدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وأن ذِمَّة الله واحدة، يُجير عليهم

<sup>(</sup>١) الربعة: الحال التي جاء الإسلام، وهم عليها.

<sup>(</sup>٢) العاني: الأسير.

<sup>(</sup>٣) المفرح: \_ بوزن مُعْدَم \_ وهو المثقل بالدَّين والكثير العيال.

<sup>(</sup>٤) الدسيعة: العظيمة.

أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعا من يهود، فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سِلْم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله، إلا علىٰ سواءِ وعدلٍ بينهم، وإن كل غازيةٍ غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً، وإن المؤمنين يُنبئ بعضهم على بعض، بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالاً لأريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبط(١) مؤمناً قتلا عن ا بيَّنةٍ، فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولي المَّقتول، وإن المؤمنين عليه كافةً، ولا يحلّ لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْدِثاً أو يُؤُويه، وأنه مَن نصره أو واه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، وإنه لا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءٍ، فإن مرده إلى الله عز وجلّ، وإلى محمدِ ﷺ. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عَوف أُمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنَّفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يُوتِغُ (٢) إلا نفسه، وأهل بيته. وإنَّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثر ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن يهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشَّطَيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البرّ دون الإثم؛ وإن موالي تعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عليه ، وإنه لا ينحجز على ثأر جُرْح، وإنه من فتك فبنفسه فك، وأهل بيته، إلا من ظَلم، وإن الله على أبر هذا(٣). وإن على اليهود نفنتهم

<sup>(</sup>١) اعتبطه: قتله دون جناية منه توجب قتله.

<sup>(</sup>٢) يوتغ: يهلك.

<sup>(</sup>٣) علىٰ أبر هذا: أي راض كل الرضا عن هذا.

وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبرّ دون الإثم، وإنه لم يُؤثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جَوْفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عزّ وجلّ، وإلى محمدٍ رسول الله عَلِيُّك، وإن الله أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويَلْبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين، إلا مَن حارب في الدين، على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم، وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البِرّ المحض مع أهل هذه الصحيفة. وإن البِرّ دون الإثم، لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظَلم أو أثِم، وإن الله جار لمن برّ واتقىٰ، ومحمد رسول الله ﷺ (١).

وبهذا أصبح أهل المدينة على اختلاف فئاتهم يداً واحدة ضد الأعداء الخارجين على تطبيق النظام، ويبدو من هذه الموادعة والمعاهدة:

أ ـ إن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية، ومن حقها أن تُؤمّن المطيع، وتعاقب المفسد.

٢ ـ الحرية الدينية مضمونة للجميع ما لم يحصل من طرفٍ ظلم أو إثم.

٣ ـ على سكان المدينة من مسلمين وغيرهم أن يتعاونوا مادياً، وعسكرياً، وأدبياً، وعليهم أن يردُّوا متساندين أيِّ اعتداءٍ قد يُوجِه إلى مدينتهم.

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام»: ۱/۱ ۰۰ ـ ۵۰۶.

عً \_ رسول الله محمد عليه ، هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة جميعهم.

٥ ـ الأمة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدة واحدة بغض النظر عن الـ جوار أو القرابة أو الأرض أو النسب أو المصلحة أو اللغة أو الهوى.

فكل هذا يُداس بالأقدام أمام العقيدة، فالمسلمون يُؤلّفون أمةً واحدةً، ويؤلّف اليهود أمةً واحدةً على الرغم من الجوار، واللغة، والأحلاف السابقة.

هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة أو ما يسمى اليوم الجبهة الداخلية، أما الجبهة الخارجية فعلى المسلمين أن يُخضعوا القبائل التي تعيش - ول المدينة والتي يُحالف بعضها سكان يثرب، وكلها تعرف مداخل المدبنة، وعلىٰ اتصالِ دائم بمَن في داخلها وتفاعل تامِّ معهم... وذلك حتى لا يكونوا أعواناً للأعداء الذين هم خارج المدينة فإن أثرهم ملموس، وإن كان أقلّ نسبياً من أثر الذين يعيشون داخل المدينة، وفي الوقت نفسه فعليهم أن تبرز قوتهم خارجياً حتى لا تطمع بهم القبائل، وتسعى قريش في القضاء عليهم هذا من جهةٍ ومن جهةٍ ثانيةٍ فإن القوة تُساعد على انتشار الإسارم، ووصول أخباره إلى بقية القبائل، وفي كل الاتجاهات إذ أن الضعيف، لا يهتم به أحد، ولا يسمع به أحد، ويخاف الناس أن يعتنقوا فكرة أصحابها علىٰ درجةٍ من الضعف، هذا عموماً، وخاصةً في ذلك الوقت من الجاهلية التي كان فيها يأكل القوى الضعيف، ويسطو عليه، ويغزو أرضه، وبشنّ الغارات عليه. ولهذا رأى رسول الله عليه، أنه لا بدّ من إرسال السرايا إلى أطراف المدينة؛ لإثبات الوجود - حسب الاصطلاح الحديث - وحتى يععل قريشاً تعترف بالوضع الجديد، وهذا يُشبه ما يحصل هذه الأيام عندما تتسلّم فئة ما الحكم في بلدٍ، فإنها تسعىٰ إلىٰ أن تثبت وجودها حتىٰ تعارف بحكمها بقية الدول.

بدأت الآيات القرآنية تنزل بالتشريع لهذا المجتمع الجديد، ويُطبّق في مجالات الحياة جميعها، وعاشت المدينة المُنوّرة الحياة الفاضلة التي يحلم بها بنو البشر، من أُخوةٍ صادقةٍ، وصدقٍ في المعاملات والحياة، وتكافل تامّ

بين الأفراد جميعاً، وبقيت هذه المدينة أنموذجاً لكل من يريد السعادة في الدنيا والآخرة. ووضع رسول الله على الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجديد، وأصبحت المدينة المنورة تعيش في إطار واحد في ظلّ نظام واحد هو النظام الإسلامي، ورسول الله، محمد بن عبدالله على هو القائد الأعلى له، لذا كان السكان يؤلّفون في المدينة مجتمعاً خاصاً هو المجتمع الإسلامي.

والمجتمع هو جماعة من الناس تعيش في مكانٍ واحدٍ، وتخضع لمنهجٍ واحدٍ، وليس من الضروري أن يكون كل من يخضع لنظام معينٍ مؤمناً به، عاملاً له، فليس كل من يعيش في ظلّ النظام الاشتراكي اشتراكياً يعتقد بصلاحية النظام، وليس كل من يحيا في ظلّ النظام الرأسمالي يُعدّ رأسمالياً، ويؤمن بصحة النظام، ويدعو له، ولكن هذا يُعدّ ضمن المجتمع الرأسمالي، ويعدّ ذاك في عداد المجتمع الاشتراكي.

في المجتمع الواحد تختلف العقيدة، وتتباين الآراء، والنظام الذي يسود المحتمع، ويُطبّق عليه، هو الذي يُعرف به. وعندما نقول المحتمع الإسلامي في المدينة فإنما يشمل كل من كان يسكن المدينة آنذاك، ويخضع لنظامها العام على الرغم من وجود عدة فئات متغايرة في الفكرة، متباعدة في الهدف، ففي المدينة: المسلمون، وأهل الكتاب من اليهود، والأعراب فيها وما حولها الذين لا يزالون على الوثنية، إضافة إلى المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام، وهم ضدّه، ولكن النظام الإسلامي هو الذي كان يلف هؤلاء جميعا، إذ كان محمد رسول الله على هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة كلها ـ كما رأينا \_ فلو وقع خلاف بين مسلم ويهودي لطبق عليهما حكم الله، ونُفّذ على كليهما، أما إذا وقع بين يهوديين فلهما أن يتحاكما أمام لجنة يهودية، أو يُحكما التوراة، والأعراف بينهما، وفي الوقت نفسه أمام لجنة يهودية، أو يُحكما التوراة، والأعراف بينهما، وفي الوقت نفسه لهما أن يتحاكما إلى الشريعة الإسلامية، ولهذا نقول عن المجتمع إنه السلامي لأنه يخضع لنظام الإسلام.

وإذا كنا قد قلنا عن جماعة المسلمين في مكة: إنهم يُشكّلون مجتمعاً

إسلامياً، ولم تكن هيمنة على مكة، بل لم تكن لهم سلطة، فذلك لأنهم كانوا يؤلفون مجتمعاً خاصاً منفصلاً شعورياً تمام الانفصال عن المجتمع المكي الوثني، ويعدُّون لأنفسهم كياناً خاصاً، ويخضعون لنظام خاصً يُطبِّقونه على أنفسهم، ولم تكن مفهومات قريشٍ وأحكام لتُطبَّق عليهم، أو لم يكن للجاهلية أي تأثير عليهم، ولهم رئيس أعلى يرجعون إليه في كل أمرٍ، وتُنفّذ أحكامه بدِقةٍ، ولا يجدون حرجاً مما يقضي، ويُسلمون التمليم كله.

فأسلم الرجلان، وصدّقا برسول الله عَلَيْهُ (١).

ظنّ بعض المسلمين أنهم قد حصلوا على الراحة التامة بعد المؤاخاة التي تمّت، والموادعة التي حصلت مع يهود، ظنّوا ذلك حسب الارياح النفسي والقناعة الذاتية، بأنهم سيعيشون حياة فاضلة بما لاحظوه في المحيط الجديد مع إخوانهم الذين يشكلون أعضاء المجتمع، ولكن رسول الله على ومن بعده أصحابه الكرام أنه الذين عرفوا حقيقة الدعوة وطبيعتها، عرفوا أنهم سيخوضون معركة قاسية طويلة مع المجتمع الذي يعيشون فيه، ومع المحيط الذي حولهم، ثم مع العالم المعروف آنذاك، والمأهول كله وقتذاك. علموا أنهم سيحاربون على عدة جبهات، بعضها داخلية في المدينة ذاتها، وبعضها خارجية مع قريش وبقية القبائل العربية الجاهلية، ثم مع

<sup>(</sup>١) «أسباب النزول»: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري.

الدول الكبرى يومئذ والقريبة إمبراطورية الروم الشرقية (بيزنطة)، والإمبراطورية الفارسية.

سيحاربون على الجبهة الداخلية العداوة المتأصّلة في طبيعة بعض الذين يُشكّلون جانباً من مجتمع المدينة، ويعادون كل شيء ليس لهم فيه نصيب، أو ليسوا رأس السلطة فيه حسداً وغيظاً، ألا وهم اليهود. حدّثت صفية بنت حيّي بن أخطب، أم المؤمنين تعاليه القالمات: كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عمّي أبي ياسر، فلم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله عليه أبي المدينة، ونزل قُباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي (حُبيّ بن أخطب) وعمّي (أبو ياسر بن أخطب) مُغَلِّسَين، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا كالّين، كسلانين، ساقطين، يمشيان الهوينا، قالت: فهشِشت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إليّ واحد منهما، لما بهما من الغمّ، قالت: وسمعت عمي أبا ياسر، يقول لأبي حُبيّ بن أخطب:

أهو هو؟ يعني النبيّ عَلِيكَ. قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتُثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيتُ.

وحدّث عبدالله بن سلام (۱) \_ وكان يهودياً ثم أسلم \_ قال: جئت رسول الله على الله على أحب أن تدخلني في بعض بيوتك، وتُغيّبني عنهم، ثم تسألهم عني، حتى يخبروك

<sup>(</sup>١) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، صحابي، قيل: إنه من نسل يوسف بن يعقوب عليه السلم عند قدوم رسول الله عليه إلى المدينة، وكان اسمه (الحصين) فسمّاه رسول الله عليه (عبدالله). ونزلت فيه الآية ﴿ قُلَ أَرْمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَافَرُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ ابْنَى إِسْرَعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَن وَاسْبَكْبَرُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَافَرُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وشهد مع الخليفة عمر الله فتح بيت المقدس والجابية، ولما كانت الفتنة بين علي، الله ومعاوية الله اتخذ سيفاً من خشب، واعتزل الفتنة. وأقام بالمدينة حتى توفي سنة ثلاثٍ وأربعين للهجرة، وله خمسة وعشرين حديثاً.

كيف أنا فيهم، قبل أن يعلموا إسلامي، فإنهم إن علموا به بهتوي، وعابوني، قال: فأدخلني رسول الله على الله على الله على الله وكلموه، وسألوه، ثم قال لهم: «أيّ رجل الحصين بن سلام فيكم؟» قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحَبْرنا، وعالمنا.

قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم، فقلت لهم: يا مىشر يهود، اتقوا الله، واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة براسمه) وصفاته، فإني أشهد أنه رسول الله، وأصد قه وأعرفه، فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي، قال: فقلت: يا رسول الله، ألم أُخبرك أنهم قوم بُهْت، أهل غدر وكذب وفجور؟

وعن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم. وجلس يهردي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم في الجاهلية، فكأنهم دخلهم من ذلك، فقال رجال الحيّ الآخر: وقد قال وقد قال شاعرنا في يوم كذا، كذا وكذا. فقال رجال الحيّ الثاني: وقد قال شاعرنا في يوم كذا، كذا وكذا، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما شاعرنا في يوم كذا، كذا ولذا، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما وأخذوا السلاح، واصطفوا للقتال، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكُنُهُمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ وَفِيكُمْ كَفْرِينَ اللّهِ اللّهِ فَقَدْ مُدِى اللّهِ مَرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ وَاللّهِ فَقَدْ مُدِى اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم وَاللّهِ فَقَدْ مُدِى اللّهِ مِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ اللّهِ قَلْهُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم وَاللّهِ فَقَدْ مُدِى اللّهِ مِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ اللّهِ قَلْهِ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم وَاللّهِ فَقَدْ مُدِى اللّهِ مِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ اللّهِ قَلْهُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم وَاللّه فَقَدْ مُدِى اللّه مِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ اللّه الله عمران].

فجاء النبيّ عَلَيْهُ، حتى قام بين الصفين، وقرأ الآية، ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح، وعانق بعضهم بعضاً، وجعلوا يبكون.

وقال زيد بن أسلم: مرّ شاس بن قيس اليهودي، وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الدسد لهم، فمرّ على نفرٍ من أصحاب رسول الله على نفرٍ من أصحاب وسول الله على الأوس والخزرج في

مجلس جمعهم يتحدّثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم، وألفتهم، وصلاح ذات بينهم في الإسلام، بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة، فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلة في هذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرارٍ، فأمر شاباً من يهود كان معه، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكّرهم بيوم بُعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كانواً تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل. فتكلّم القوم عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين: أوس بن قَيْظي أحد بني حارثة من الأوس، وجابر بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعاً، وغضب الفريقان جميعاً، وقالا: ارجعا، السلاحَ السلاحَ، موعدكم (الظاهرة) وهي حَرّة، فخرجوا إليها، فانضمت الأوس والخزرج بعضها على بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله عليها، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم، فقال: «يا معشر المسلمين، أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، وألَّف بينكم، فترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً، الله الله»، فعرف القوم أنها نزغة وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله عليه، سامعين مطيعين، وكانت الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ وَيَكِنُ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْلَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَانَ (١).

ولكن يهود لم ينقطعوا عن الفتنة، ولم يتركوا استغلال الفرص والمناسبات لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الإسلامي وتقويض أركانه.

علم المسلمون أنهم سيحاربون على الجبهة الداخلية رجالاً همهم الزعامة، والمصلحة، والجاه، هؤلاء يظهرون وقت السلم والرخاء،

<sup>(</sup>١) «أسباب النزول»: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري.

ويتنطّحون للقيادة، ويختفون وقت الشدّة، ليعملوا من الخلف، ويتهجموا على القائد وأصحابه وأنصاره، كان على رأس هؤلاء عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق، وهو من الخزرج، وقد اتّهم رسول الله على يو، بدر بالغرور \_ وقد نصح أصحابه بعد معركة بدر \_ أن يُعلنوا إسلامهم، حير، قال مشيراً إلى اشتداد شوكة المسلمين: هذا أمر قد توجه، فلا مطمع في إرالته، ثم أعلن إسلامه، وتبعه على ذلك فئات المنافقين، فتظاهروا بالإسلام، ولكنهم مع هذا ظلُوا في الباطن يتربصون به الدوائر، وقد سبقه جماعة أظهروا الإسلام، والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد بلغ بهؤلاء المنافقين الأوائل أن شيّدوا مسجداً ضراراً للتفريق بين المسلمين، وهو على طبيعته العبادة، وحقيقته التجزئة، وإمكانية الحركة للمنافقين، وتنسيق جهودهم.

وأُخبر رسول الله عَلِيُّ بحقيقة أمره، فأمر بهدمه.

وبعد تهديم مسجد الضرار عاد المنافقون يجتمعون في المسجد البوي بعضهم مع بعض، ويسخرون من المسلمين، ويهزؤون، ويشيعون الأكاذيب، وقد راهم رسول الله على يوماً يتحدثون فيما بينهم، خافضي رؤوسهم، وقد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم، فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً، ولكن المنافقين لم ينقطعوا عن الفتنة، ولم يتركوا استنلال المناسبة لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الإسلامي، وتقويض أركانه وراء مصالحهم، ولم يفت تصرّف المسلمين وحكمة رسول الله على عضدهم كثيراً، بل استمرّوا في غيهم.

علم رسول الله على المسلمين سيحاربون على الجبهة الداخلية الأعراب الذين في المدينة وما حولها، هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون من الحق إلا ما يتفق مع مصالحهم، ولا يسيرون إلا وراءه، ولا يسعون وراء البينة لذلك يقودهم هواهم، وفوق ذلك فهم جهلة سذج يستطيع أقل الناس أن يُغيّر آراءهم، ويُعدّل مواقفهم، وقد أفاد اليهود والمنافقون من هذه السذاجة، فكانوا يُحرّضونهم ضدّ المسلمين لأخذ أموالهم، والإغارة على أملاكهم وبيوتهم، فلم يكن للأعراب موقف محدّد يسلك المسلمون مقابله سلوكاً معيناً، وهذه خطورة الجهل، لذا كان الإسلام حرباً على الجهل وكل ما يمتّ إليه بصلة.

وقد استطاع المسلمون بفضل الله، ورعاية رسول الله على وحُسْن تطبيقهم، وتصرّفهم، وانقيادهم لأوامر رسول الله على أن يبقوا على تماسكهم، وأن يحفظوا وحدة صفهم، وبفضل هذا التماسك استطاع المسلمون أن يقفوا في وجه هذه العداوات كلها، وأن يخرجوا من معاركهم ظافرين بإذن الله.

أما الجبهة الخارجية فكان القصد منها ـ كما ذكرنا ـ فرض الهيمنة على القبائل والأعراب المجاورين للمدينة، وإثبات الوجود حتى تعترف قريش بوضع المسلمين في المدينة، وإظهار القوة حتى ينتشر الإسلام بين القبائل، ومن أية قبيلة كان أن هناك قوة تحميه، وليشعر الفرد المسلم أينما كان، ومن أية قبيلة كان أن هناك قوة تحميه، وينتسب إليها، إذ الضعيف لا ينتشر اسمه، ولا يُعرف خبره، ولا ينتمي إليه أحد بعيد عنه، والدعوة بحاجة إلى انتشار خبرها وحماية أتباعها. وكانت هذه الغاية ـ في هذه المرحلة ـ من تأسيس الدولة. وكانت تتمثّل هذه الجبهة بالدرجة الأولى في قريش التي اضطهدت رسول الله على والمسلمين معه المطهداً يدل على غطرستها وتكبّرها، حتى خرجوا من بلدهم مكة، ثم هناك القبائل العربية التي كانت جزيرة العرب مجال تنقُلها، والتي كانت تدين بالوثنية، وتخضع لأحكام جاهلية كقريش، هذا إضافة إلى كل دول العالم المعروفة آنذاك، والتي طغى عليها الكفر، وعُرفت بالظلم، وخاصة دولتَيْ فارس والروم اللتين كانتا على تخوم بلاد العرب، واللتين كان لهما نفوذ فارس والروم اللتين كانتا على تخوم بلاد العرب، واللتين كان لهما نفوذ

على بعض قبائل العرب المجاورة لهما، كما لا توجد بقعة في أرض العرب لا ينظر سكانها إلى هاتين الدولتين نظرة الاحترام والتقدير من جهة، ونظرة الخوف والخشية من جهة ثانية، وتنظر هاتان الدولتان إلى العرب ظرة الازدراء والامتهان، وتعدّهم متأخرين، يعيشون في بواديهم وقراهم على الشحّ والقلّة، لذا فإن بدرت منهم بادرة أسكتوهم بحفناتٍ من الما، أو الطعام يعودون بها إلى فيافيهم شاكرين حسن الصنيع، الذي لا يضيع ، عهم للوفاء، فيكونون أعواناً أوفياء، أو أنصاراً عملاء.

وإذا حدث خلاف بين قبائل العرب، تقوّى طرف على خصمه بإعدى الدولتين، فالغساسنة أعوان للروم، والمناذرة أنصار للفرس، وامرؤ النيس يلحق بقيصر الروم ليستعيد ملك أبيه المغتصب.

كان رسول الله على مطمئناً إلى أن أول صدام سيكون مع قريش عدق المسلمين الأول، والتي لا تزال تسعى للقضاء على الإسلام، وتظر أنه بإمكانها ذلك، فتحبس المستضعفين في مكة، وتحول دون التحاقهم بالركب الإسلامي في المدينة.

وكانت قريش تُشكّل مجتمعاً تجارياً، ينتقل أفرادها إلى بلاد الشاء في جهة الشمال وإلى اليمن في جهة الجنوب، في رحلتَي الصيف والشتاء، وكان ذهابهم شمالاً في الصيف يتمّ عن طريق المدينة أو المسالك الذريبة منها، فكانت هذه البقعة نقطة التماس بين الجانبين، أو ستكون ذلك، بفيها يمكن أن تدور رحى المعركة المرتقبة، لذا كان على المسلمين أن يعرفوا هذه الأرض معرفة جيدة، إذ لا يمكن لجماعة أن تخوض معركة في أرضٍ لا تعرف معالمها، هذا بالإضافة إلى أن سكانها يمكنهم أن يلعبوا دور في هذه الحرب، أو تكون لهم يد في التحرّش بين الطرفين بسبب غدو قرافل قريش ورواحها منها.

مضى على الهجرة ما يقرب من ستة أشهر، وطهر القائد عليه العملاة والسلام خلالها الجبهة الداخلية، ونظّم أمورها، وبدأ يستعد بعدها للحبهة الخارجية والقتال المنتظر، فأخذ يُسيّر السرايا، وينطلق مع الغزوات، وإن كانت استطلاعية بالدرجة الأولى غايتها معرفة الطرق التي حول المدينة،

والمسالك المؤدية إلى مكّة، وفجاج المنطقة التي هي ممر لقوافل قريش، ثم معرفة القبائل التي تُقيم على تلك الأرض لإمكانية كسبها للإسلام، أو لصفّ المسلمين في البداية أو لضمان حيادها على الأقل، فيما إذا اندلعت نار الحرب بين المسلمين وقريش في مواطن تلك القبائل ومنازلها، ثم إن استطاعت هذه السرايا التعرّض لقوافل قريش، ومنعها، أو أخذها لإضعافها اقتصاديا، وإثبات الكيان الإسلامي، وإجبار قريش على الاعتراف بهذا الكيان، ثم نشر تلك الأخبار بين قبائل العرب كلها لمعرفة قوة المسلمين، وضعف قريش، وإظهار أن المسلمين قد أصبحوا أكبر قوة في بلاد العرب، وإسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك - إن استطاعوا - بخبر هذا الدين وإسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك - إن استطاعوا - بخبر هذا الدين العديد، ومبادئه السامية التي تتماشى مع فطرة البشر، وأنه تنزيل من رب العالمين خالق البشر، ومسيّر الكون، فيُقبل عليه الناس، ولا يخشون طواغيتهم، إذ أن وراءهم قوة رادعة، وبهذا تنتشر الدعوة، هذا إضافة إلى رفع الروح المعنوية لدى المسلمين الذين هم في بداية الدعوة وقيام الدولة.

بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزواتٍ وأربع سرايا<sup>(۱)</sup>، ابتدأت في شهر رمضان من السنة الأولىٰ للهجرة، وانتهت في شهر جمادىٰ الآخرة من السنة الثانية للهجرة، أعقبتها سرية عبدالله بن جحش شهر شهر رجب لاستطلاع أخبار العدوّ في عقر دارهم بين مكّة والطائف في موقع (نخلة)، وذلك عندما بدأ انتهاء التعرُّف علىٰ ساحة المعركة المنتظرة، وظهر اكتمال استعداد المسلمين نفسياً لخوض أيّ قتالٍ ينشب بين الخصمين.

أرسل رسول الله على عمّه الحمزة بن عبد المطلب الله على ثلاثين رجلاً كلهم من المهاجرين، ليعترض طريق قافلة لقريش عائدة من الشام بإمرة أبي جهل عمرو بن هشام مع ثلاثمائة رجل، فوصل الحمزة الله إلى

<sup>(</sup>١) الغزوة: هي التي يشهدها رسول الله ﷺ ويكون قائدها، والسرية التي لم يحضرها ويقودها أحد الصحابة بأمر رسول الله ﷺ.

ساحل البحر الأحمر من جهة (العيص) إلى الغرب من المدينة المنورة، شمال ميناء (ينبع البحر)، والتقلى ب(عير قريش)، ومع الفارق في عدد الخصمين إلا أن الحمزة على قد أصر على المواجهة مهما كانت النتائج إذ لا بدّ من تنفيذ أمر رسول الله على واصطف الطرفان للقتال إلا أنه حجز بينهما أحد أفراد قبيلة (جُهينة) وهو (مجدي بن عمرو الجهني)، ورضخ الطرفان للتسوية، وانصرف كل إلى مقرّه. وقد شكر رسول الله على لمجدي صنيعه هذا لقلة عدد المسلمين يومذاك بالنسبة إلى المشركين جماعة أبي جهل عمرو بن هشام.

وأرسل رسول الله على ابن عمّ أبيه (عبيدة بن الحارث بن المطلم)(۱) في شهر شوال من العام نفسه في ثمانين راكباً كلهم من المهاجرين ليعرض سبيل قافلة لقريش، وكانت تضمّ مائتي راكب فالتقى بها قرب ميناء (ربغ)، وابتدأ القتال رمياً بالنبال، إلا أنه لم يستمرّ، إذ انهزم المشركون رغم كثرتهم، حيث خافوا أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كميناً إذ لم يترقعوا أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كميناً إذ لم يترقعوا أن ينازل ثمانون راكباً مائتي راكب حيث لم يعرفوا بعد الروح المعنوية لدى المسلمين. وكانت قافلة قريش بإمرة عكرمة بن أبي جهل (٢). وفر رجلان

<sup>(</sup>١) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، أبو الحارث: من أبطال قرين في الجاهلية والإسلام، ولد سنة اثنتين وستين قبل الهجرة، أي قبل ولادة رسول الله على بتسع سنوات. أسلم قبل دخول رسول الله على، دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجر إلى الدينة، وعقد له رسول الله على ثاني لواء عقده بعد أن قدم إلى المدينة. ثم شهد معركة بدر، واستشهد فيها.

<sup>(</sup>٢) عكرمة بن أبي جهل: ولد سنة تسع وأربعين قبل الهجر، أي أنه بعد ولادة رسول الله على وكان كأبيه من ألد أعداء الإسلام. ولما فتح رسول الله على مكة أهد دماء رجالٍ من المشركين منهم عكرمة، فغادر مكة متجها نحو الجنوب الغربي يريد البحر، أو اليمن. غير أن زوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام، قد جاءت مع أبيا إلى مكة، وأسلما، وطلبت من رسول الله على أن يسمح لها باللحاق بزوجها عكرمة، وإعادته إن استطاعت، وقد أدركته، واستطاعت إقناعه بالعودة، وعندما وصلا إلى مكة قابلا رسول الله على مبيل الله، وشهد معركة البرموك واستشهد فيها سنة ١٣ه.

من المسلمين كانا مع المشركين، وهما: المقداد بن عمرو $^{(1)}$ ، وعتبة بن غزوان $^{(7)}$ ، والتحقا بالمسلمين.

وأرسل رسول الله على سعد بن أبي وقاص الله على ثمانية رجالٍ من المهاجرين إلى (الخَرّار) إلى الجنوب الشرقي من ميناء (رابغ)، وعلى بُعد أربعين كيلومتراً منها، غير أنه لم يلقَ عدوًا فعاد.

وخرج رسول الله على بنفسه بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة هله، وسار حتى وصل إلى (ودّان) شمال شرقي ميناء (رابغ)، وذلك من أجل أن يعترض عيراً لقريش، غير أن العير قد فاتته، وهناك صالح بني ضَمْرة، وعقد معهم معاهدةً على أن ينصر بعضهم بعضاً هم والمسلمون، ورجع رسول الله على بجماعته إلى المدينة بعد غيابِ دام خمس عشرة ليلةً.

لم يمكث رسول الله على المدينة إلا قليلاً حتى بلغه أن قافلة لقريش آيبة من الشام بإمرة أمية بن خلف، ومعه مائة رجل، وتضم هذه القافلة ألفا وخمسمائة بعير، فخرج رسول الله على مع مائتين من المهاجرين باتجاه جبل رضوى، فلما وصل إلى ثنية (بُواط) في منتصف الطريق بين المدينة المنورة والبحر الأحمر رأى أن القافلة قد فاتته.

ولم يمضِ غير وقتِ قصير من وصوله إلى المدينة حتى علم أن قريشاً قد أرسلت قافلةً لها إلى الشام بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب، وليس معه

<sup>(</sup>١) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني، ويقال له: المقداد بن الأسود، أبو معبد، أو أبو عمرو: ولد سنة ٣٧ قبل الهجرة، أي أنه أصغر من رسول الله عشرة سنة. من السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام، وأول من قاتل على حصانه في سبيل الله. وأقام بالمدينة، وتوفي حولها سنة ثلاث وثلاثين للهجرة في خلافة عثمان بن عفان شه له ثمانية وأربعين حديثاً.

<sup>(</sup>٢) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني، أبو عبدالله، باني مدينة البصرة، قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ووجّهه الخليفة عمر بن الخطاب والياً على البصرة، وفتح بعض المناطق، ورحل إلى المدينة، وقابل الخليفة عمر شه ثم عاد فمات في الطريق سنة سبع عشرة، وعمره سبع وخمسون سنة، إذ كان قد ولد سنة أربعين قبل الهجرة.

إلا عدد قليل من الرجال، فخرج إليهم رسول الله على المهاجرين، وذلك في شهر جمادى الأولى من السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام، واستخلف على المدينة ابن عمته أبا سَلَمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي، فلما وصل إلى (العشيرة) شمال (ينبع النخل) وجد القافلة قد فاتته، فحالف بني مُذلج، ورجع إلى المدينة، ولكنه أبقى سعبد بن زيد وطلحة بن عبيدالله ليُخبراه عن عودة تلك القافلة، ووجههما شمالاً، إذ لاحظ رسول الله على أن الخروج والعودة دون قتال لا يمنع قوافل بريش من التحرُّك نحو الشام، كما أن إيقاف تجارتها لا يُجبرها على الاحتراف بوضع المسلمين في المدينة المنورة، ولا يرتفع ذكرهم، فلا تتشجع القبائل بوضع المسلمين في المدينة المنورة، ولا يرتفع ذكرهم، فلا تتشجع القبائل وفي أي مكانِ تكون كل يوم.

ولم يلبث رسول الله على المدينة إلا قليلاً حتى أغار على المدينة (كُرْزُ بن جابر الفهري)، وهرب، فلحقه رسول الله على في جماعة من قومه بعد أن استخلف على المدينة زيد بن حارثة، وتابع (كُرْزُ بن جابر الفهري) حتى ناحية (سَفُوان) وهو أحد أودية بدرٍ، ولكنه لم يدركه، وتُسمّى هذه الغزوة (بدر الأولى).

وعندما رجع رسول الله على إلى المدينة من بدر الأولى، بعث في شهر رجب ابن عمته عبدالله بن جحش مع ثمانية رجالٍ من المهاجرين، وكتب إليه كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به، ولا يَسْتكره من أصحابه أحداً.

فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب، فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل (نخلة) ـ وهو اسم لوادييز على طريق الطائف، يقال لأحدهما: نخلة الشامية، وللآخر: نخلة اليدانية ـ فترصد بها قريشاً، وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبدالله بن جحس في الكتاب، قال: سمعاً وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله إلى أن أمضي إلى (نخلة)، أرصد بها قريشاً، حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهني أن

أستكره أحداً منكم، فمَن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع؛ أما أنا فماض لأمر رسول الله عَلَيْكُ، فمضى ومضى معه أصحابه، ولم يتخلّف منهم أحد. وفي الطريق أضلّ سعد بن أبي وقّاص وعُتبة بن غزوان بعيرهما الذي كانا يتعاقبان عليه، فتخلّفا عن الركب. وسار أمير السرية عبدالله بن جحش رفيه وبقية أصحابه إلى (نخلة) فنزلوا بها، فمرّت بهم قافلة لقريشِ تحمل زبيباً وجلوداً، وتجارةً من تجارتهم، وعليها عبدالله بن الحَضْرمي . أ . . فلما رأوا ذلك ، وكان آخر يوم من شهر رجب ، رغبوا في القافلة، وتخاصةً أن من فيها أقل منهم عدداً، وتُشاوروا في الأمر، فقال بعضهم: إن تركتم القافلة اليوم فإنها ستدخل الحرم، وستمتنع فيه، وتكون قد أفلتت غنيمة منكم، وقال الآخرون: لئن أخذناها لنكونن قد انتهكنا حرمة الشهر الحرام. وهذا ما أحدث التردد، وهابوا الإقدام، ثم شجّعوا أنفسهم، وقرروا الهجوم على القافلة، وقتل من يمكن قتله، وأخذ العير غنيمة لهم. فتقدّموا نحوها ورموها، وأصاب سهم أميرها فقُتل، وأسر عثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي، والحكم بن كَيْسان، وفرّ نَوفل بن عبدالله بن المغيرة. وسار عبدالله بن جحش رفي القافلة والأسيرين إلى رسول الله على بالمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة قال لهم رسول الله على: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»، ورفض أن يتسلّم شيئاً من القافلة، وظنّ القوم أنهم قد هَلكوا، وعنّفهم إخوانهم المسلمون على ما صنعوا، واتخذت قريش ذلك ذريعةً فشنّت هجوماً إعلامياً على المسلمين بأن محمداً يستحلّ الشهر الحرام؛ فقد سفك أصحابه الدم فيه، وأخذوا الأموال فيه، وأسروا الرجال فيه. أما المسلمون المستضعفون في مكة فكانوا يردُّون على ذلك، بأن الحادثة كانت في أول شعبان.

ولما كثر حديث الناس في هذا الشأن جاء كلام الله ﷺ.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنهُ أَكْبُرُ عِن الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن أَلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتُهِكَ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلِعُولٌ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلِعُولٌ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتُهِكَ

حَبِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلْونَ وَجَلَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ ﴿رُجُونَ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ ﴿رُجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ إِلْبَقَرَةً ].

وعند ذلك تسلّم رسول الله على الأسيرين والعير، ولم يقبل بهذاء الأسيرين بناءً على طلب قريش حتى رجع سعد بن أبي وقاص وعتبا بن غزوان، إذ خشي رسول الله على أن يكونا قد أُسرا، وخاف عليهما من قتل قريش، فلما رجعا قبِل فداء الأسيرين، فأما الحكم بن كيسان فقد أسلم، وحسن إسلامه، واستشهد في بئر معونة، وأما عثمان بن عبدالله فقد مات كافراً. وكانت هذه الغنيمة أول غنيمة غنمها المسلمون، وكان عمرو بن الحضرمي أول رجل قتلوه، والحكم وعثمان أول أسيرين أسروهما. ركان عبدالله بن جحش قد وزع على صحبه أربعة أخماس العير، وعزل الخمس الباقي لله ولرسوله، وجاء تقسيم الفيء على هذا النحو فيما بعد.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرِّفَ وَالْلِيَتُمَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ إِن كُنتُم مَاللّهُ مِاللّهِ وَلَلْرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْقَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ إِن كُنتُم مَاللّهُ عَلَى حَلّ اللّهِ وَمَا الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْفَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى حَلّ اللّهُ عَلَى حَلّ اللهُ عَلَى حَلّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الل

وبذا يكون هذا الصحابي الجليل عبدالله بن جحش الله قد وقع على الحقيقة.

وكان أفراد أسرية عبدالله بن جحش الثمانية هم: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السلي، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقا، بن عبدالله، وخالد بن بكير.

وأما أفراد قافلة قريش فهم: عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان بن عبدالله بن المعيرة، ونوفل بن عبدالله.

وربما كانت سرية عبدالله بن جحش الله السرايا السابقة لها، إذ كانت غزواً لقريش في عقر دارها، وذلك أنها وقعت على مقربة من مكة،

كما وقع فيها قتال، وحدث أسر، وذهبت قافلة كاملة غنيمة للمسلمين، فبعُد صداها، وشعر العرب بقوة المسلمين وارتفاع معنوياتهم، وكثرة إمكاناتهم، وهذا ما يريده المسلمون، وأخذت قريش صورةً مغايرةً تماماً.

وبينما كانت الغزوات والسرايا تنطلق إلى مختلف الجهات تجوس في الأرض بين مكة والمدينة، وتدرس الطرق والفجاج، وكانت كلها من المهاجرين لأن الأنصار إنما بايعوا في العقبة على أن يحموا رسول الله على لا أن يخرجوا معه في قتال خارج المدينة، أو يتعرّضوا للقوافل بعيداً عن منازلهم، وبينما كانت الغزوات والسرايا تسير إلى النقط المرسومة لها... كانت الجماعة الإسلامية تتكامل شخصيتها، ويتنزّل التشريع يُحدّد المنهج، ويرسم لها الطريقة التي توصلها إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

وقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوةٍ، ثم فكّروا أن يجعلوا بُوقاً يأتي المسلمون إلى المسجد حين يسمعونه، ثم كره رسول الله عليه ذلك، لأنه تقليد لليهود، ثم فكروا بالناقوس، ولكن كره ذلك، وبينما هم كذلك، إذ أتنى أحد الأنصار، وهو (عبدالله بن زيد)، وقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف: مرّ بي رجل عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوساً في يده، فقلت له: يا عبدالله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلُّك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله عَلِيُّة: «إنها لرؤيا حقّ، إن شاء الله، فقُم مع بلال، فألقها عليه، فليؤذن بها، فإنه أندى صوتاً منك». فلما أذّن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب، وهو في بيته، فخرج إلىٰ رسول الله عليه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله عليه: «فلله الحمد على ذلك». وبهذا كان للمسلمين شخصيتهم المتميزة في الدعوة إلى العبادة.

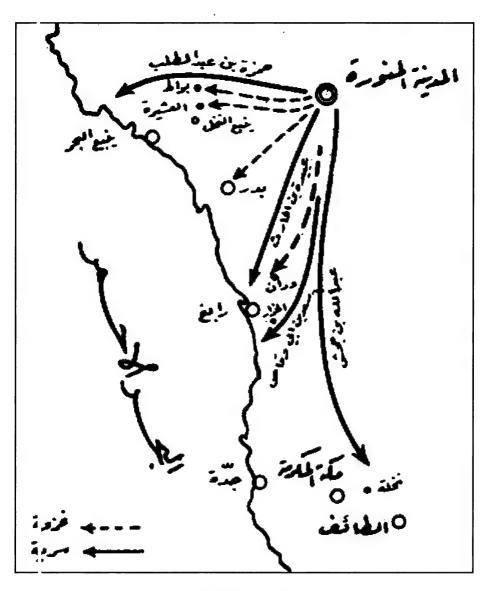

مصور رقم (۷)

ثم اتجه المسلمون في صلاتهم إلى البيت الحرام، بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس مدة ستة عشر شهراً في المدينة، وكان رسول الله عليه يحبّ أن تكون الكعبة قبلته، وكان يقوم في الصلاة، ويدعو ربه بذلك، وبينما كان ذات يوم يصلي إذ جاءه الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة فتحوّل وتحوّل من وراءه، وقد فُتن بعض المسلمين بهذه الحادثة ممن كانوا ضعفاء الإيمان. وأكثر اليهود الحديث عن هذا الأمر، فكانوا يقولون: هل صلواتكم السابقة غير صحيحة؟ ولماذا هذا التحوُّل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُم عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُوفُ تَجِيمٌ ۞ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَةِ فَلَنُولِيُّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَٰ لَهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُد فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَهِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُم وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكً فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ شَ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّهَ ۚ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِّكٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوكَ ١

وبهذا كان للمسلمين قبلة، وتوجّه في الصلاة متميّزين عن غيرهم.

شهر رمضان، ومن قبل كان رسول الله على يصوم في الشهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، وهي ذكرى خلاص موسى غليت من فرعون، وقال لليهود: «نحن أولى ب(موسى) غليت منكم»، ثم قرّر صيام التاسع من شهر المحرم إضافة إلى العاشر تمييزاً عن يهود، ولكن الله سبحانه وتعالى أرجب صوم رمضان، وأصبح للمسلمين شخصية متميزة في صومهم. كما أرجب زكاة الفطر عقب صيام رمضان.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْطِيبَا ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَيْ فَمَن كَاكَ كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ أَيَامًا أَيْعِنَا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن أَيَامٍ أُخَرً وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ الله عَنْ الْمُدَى مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ الله مَن الْهُدَى مِسْكِينٍ فَمَن الله عَلَى سَفَرٍ فَيعَ أَلُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَيدَةٌ وَالْفُرْقَانِ فَمَن صَيْحًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَيدَةٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَيدَةً وَمَن أَيْكُ مِن أَلْكُمْ وَلِنُكُمُ اللّهُ مِن أَلْكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ مَلَى مَا هَدَى مُلْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَنْ كُونَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَنْ كُون مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَنْ كُون كُون اللّهِ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا يُرِيدُ وَلِكُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَا يُرِيدُ وَلِكُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا يُرِيدُ وَلِكُ وَلَ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَكُونَ وَلَا يُرِيدُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَا يُولِدُ وَلَى الللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُونِ وَلَا يُولِلْكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُونَ كُونَ اللّهُ وَلَالَالَهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاكُمْ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُونَ لَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَالِكُونَ وَلِهُ وَلِلْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَالَكُمْ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ

كما أن الزكاة قد فُرضت في ذلك العام، وهذا النظام خاص أيضاً بالمسلمين، وقد بين الشارع الوجوه التي تنفق فيها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَدِينَ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلِّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَدِينَ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْنَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَدِينَ وَالْمَدُ عَلِيمٌ وَاللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَكَةً مِن السَّمِيلِ فَي هذه الوجوه الثمانية. أما الصدقات الأخرى فحيث يرى المنفقون.

وكذلك قامت الحدود، وفُرض الحلال والحرام.

وفي هذه المدة جاء إلى المدينة المنورة رؤساء نجران وهم من النصارى، وصلُّوا في مسجد رسول الله على وكانت صلاتهم إلى جهة المشرق، وأسلم ملكهم وحسن إسلامه، وأما هم فقد اختلفوا فيما بنهم، ورفضوا الملاعنة، وطلبوا رجلاً يحكم بينهم، فأرسل رسول الله، على أبا عبيدة بن الجراح على معهم.

وفي هذه المدة توفي من المهاجرين:

أ ـ عثمان بن مظعون الله على من الرضاعة، وهو أخو رسول الله على من الرضاعة، وقد كان من المسلمين الأوائل، وهاجر الهجرتين، وكان أمير المهاجرين الأوائل إلى الحبشة.

وتوفي من الأنصار:

أسعد بن زرارة، أبو أُمامة، أحد نقباء العقبة.

 $\ddot{\gamma}$  ـ البراء بن معرور، وهو أحد نقباء العقبة أيضاً، والناطق باسمهم يومذاك.

أما من المشركين في مكة فكان قد مات:

أ ـ العاص بن وائل السهمي، أبو عمرو بن العاص.

٢ - الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد.



# خاتم الأنبياء والمسلين صملى منطب وسلم

الجُحُن ءُ الثَّابِي

ظهرت دولة الإسلام في المدينة المنوّرة، وقد رسخت جذورها ـ بإذن الله و ثبتت قواعدها فقائدها رسول الله على القدوة الحسنة لكل مخلوق على الأرض، فألدّ أعدائه يُسمُّونه (الصادق الأمين)، وأشدّ خصومه يحفظون عنده أماناتهم.

أما أصحابه فيفدونه بكل غالٍ من روحٍ ومالٍ، ويسعون للسير على نهجه، ومن خطا خطوةً على أثره فهو السعيد، ومن نال فهو الفائز.

بطولته تفوق كل بطولة، ونهجه المثل الأعلى لطلاب العُلا، وأخوته رضاه الداعي إلى الخير، وصحبته الأمل هي الأمل المرتجى، وكيف لا يكون ذلك وهو رسول الله ونبيّه، وحبيبه وصفيّه، وهو الأسوة الحسنى للخلق، وأمل كل داع لله صادقٍ في دعوته.

وبالاقتداء برسول الله على كانت الأخوة الصادقة في مجتمع المدينة المثالي، وفي أبناء دولة الإسلام كافة، لا ناقد ولا معترض، لا مخالف ولا مبتدع... بل هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأحب الناس إليه أقربهم له في جنة النعيم.

أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله تشريعاً لهذه الدولة فكانت الصلاة، والزكاة، والصيام وأركان الدولة كافة، فكانت أسمى دولة، وقدوة لكل دولة تسعى للسمو والعلياء، والخير والاتباع.

إضافةً إلى ذلك فقد قويت الدولة إذ أرهبت من حولها من الأعراب، وأخافت قريشاً وما قَرُبَ من إماراتٍ فغدا الإسلام ينتشر، وتتحالف مع دولته الأعراب.

ولقد أبدى المسلمون روحاً معنوية عالية في تلك السرايا التي بعثوها، والغزوات التي خاضوها بقيادة رسول الله على الإسلام فارتفعت المعنويات ورادت الدعايات الحسنة.

وشملت دولة الإسلام المهاجرين والأنصار ومن أسلم في المدينة ومن حولها من الأعراب، ولكن كان بعض من أسلم إنما أظهر الإسلام بسانه خوفاً على مصلحته، وحرصاً على مكانته، ولكنه أضمر الإساءة، وأخفى العداوة، وهو ما يملأ القلب، ويشغل الصدر، وإن كان مكتوم عن المسلمين، مخفياً عن العامة، ولكن إذا سنحت له الفرصة سعى في الأرض فساداً، وعمل على طعن المسلمين والإساءة إليهم، وإلى مجتمعهم ودولتهم.

قىال الله تىعىالىى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَمَا يَشْعُهُونَ ۞ ﴿ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ فَيْ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخَرْثَ وَٱلشَّدُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالىٰ: ﴿ يَكَانُهُمُا النِّيُّ جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَ أُونَهُمُ جَهَنَّمُ وَيَشَهُمُ وَيَشَهُمُ وَيَشَهُمُ اللّهُ وَيَسُولُهُ وَيَشَلُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمْتُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَهَا نَقَمُوا إِلّا أَنَ أَغْنَنَهُمُ اللّهُ وَيَسُولُهُ وَكَ فَرَعُولُهُ مِن فَضَلِهِ مَا فَلَا اللّهُ عَذَابًا اللّهِمَا فِي الدُّنيَا مِن فَضَلِهِ وَهَا نَقَهُمُ اللّهُ عَذَابًا اللّهِمَا فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةً وَمَا لَمُتُهُ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وقال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَخْرِجْتُمْ لَكَا وَإِن فُوتِلْتُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَكَانِكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُمُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِمُونَ إِنَّ لَهُ لَأِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُولُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُولُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُولُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لَكُولُكَ الْأَدْبَكُرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ الحَسْرِ].

وعلى المسلمين أن يحذروا المنافقين (الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم

وبقيت قلوبهم مرتبطةً بأهل الكتاب الذين كانوا منهم). ومن هؤلاء المنافقين عبدالله بن أبي سلول. وكثيراً ما يكون للمنافقين أدواراً فيجب الانتباه إليهم والحذر منهم في كل وقت.

## غزوة بدر:

شعرت قريش أن طريق قوافلها إلى الشام قد أصبحت مُعرّضةً للخطر، والتجارة عماد حياتها، وأرباحها سبب سيادتها وقوتها، وأكبر من هذا فإن المسلمين هم خصومها الألدّاء، وأعداؤها الأوائل وقد أصبحوا على درجة من القوة، حيث أصبحوا يبعثون السرايا والدوريات إلى قرب مكة بالذات، وبلغت بهم الجرأة إلى أن يقتلوا من أفراد قوافلها، ويأخذوا أسلابهم، ويسوقوا ما تحمله القوافل غنائم لهم كما فعلت سرية عبدالله بن جحش التي اتجهت إلى موقع (نخلة) بين مكة والطائف. وهذا ما جعل قريشاً تفكر في طريق القوافل، وليتخلّصوا منهم قبل أن يشتد ساعدهم، ويقوى عودهم أكثر مما أصبحوا وليتخلّصوا منهم قبل أن يشتد ساعدهم، ويقوى عودهم أكثر مما أصبحوا عليه. ومن جهة ثانية فإن المسلمين لا يزالون يُشكّلون جماعة يرعاها الله بعنايته، ويُوجّهها في أمورها رسول الله عليه، فكان لا بد لها من دروسٍ بعنايته، ويُوجّهها في أمورها رسول الله الله الله المسلمين الإيمان، وتستوعب طريق الإسلام.

إن المؤاخاة التي تمّت بين المسلمين على يد رسول الله على عند وصوله إلى المدينة قد أعطت صورةً صادقةً عن الأخوة الحقّة، وعن الاستعداد الكبير للتضحية بالمال والإيثار في كل شيء، وإذا كان المال يُعدّ مُعادلاً للنفس في غالب الأوقات، وقد يُقدّم عليها أحياناً في التضحية، وذلك لما يبذل الإنسان من جهد لتحصيله، ويدفع به عن نفسه غوائل الأيام والأحداث الزمان.

قَالَ الله تعالَىٰ : ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰلُكُمْ عَلَى جَوَرُوَ نُنجِكُم مِّنَ عَلَا اَلِيمِ ۗ ۖ فَوْمَنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمَولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ۚ ذَٰلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنُمُ فَعَلَمُونَ ۗ ۗ فَقَوْدُنَ بِاللهِ وَمُنْكُمُ وَكُلُمُ وَمُسَكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ مَسَكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۗ ﴾ [الصف] . الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۗ ﴾ [الصف] .

إلا أن بعض الرجال يجودون بالمال إلا أنهم يضنُّون بالنفس، ويصعب عليهم الجود بها، وخاصةً في الجاهلية التي عُرف فيها الكثيرون ممن وصلوا إلى الإفراط في الكرم والإسراف في بذل المال. والإسلام يُطالب المسلم أن يبذل في سبيل الله كل شيء، يجود بالمال ويجود بالنفس معاً، ولا يبخل بجانب من جوانب الحياة، ما دام يصل بهذا البذل إلى حياة أخرى هي النعيم الدائم، والاستقرار الخالد، والطمأنينة الأبدية. ولقد جح المسلمون في بذل المال يوم المؤاخاة فلا بُدّ من أن يخوضوا تجربةً في بذل النفس، هذا من جانب ومن جانب آخر فالدعوة لا بد ـ كما ذكرنا ـ من أن تخوض معارك في كل ميدان.

نصّت بيعة العقبة بين رسول الله على والأنصار على أن يحمو، في مدينتهم، أما خارج المدينة فلم تنصّ على ذلك. وقد أصبح الواجب على المسلمين من أنصار ومهاجرين على حدِّ سواء أن يخوضوا معرك مع خصومهم في كل ساحة تفرضها المعركة وتقتضيها الدعوة، لذا يجب أن يتبدل المعنى الذي نصت عليه بيعة العقبة عملياً لا نظرياً. وكانت ماتان الناحيتان مهمتين:

أ ـ أن يُمتحن المسلمون في خوض معركة البذل بالنفس.

٢ ـ أن يُبدّلوا دورهم في المعركة وأن لا يتقيدوا بنصوص بيعة ال قبة،
 وإنما المعركة هي التي تفرض ذاتها وتُحدد دورها.

وكانت الجماعة الإسلامية تنمو وتسير برعاية الله، وكان لا بدّ من أن تتعرّض فيها لبذل النفس وتحديد الدور والمكانة. وكانت هذه المعركة المرتقبة بأمر الله وتقديره، لا بتخطيط من الجماعة.

رأى رسول الله على أن المسلمين قد خرجوا من ديارهم مهاجرين، وقد تركوا كل ما كانوا يملكون من مالٍ وأملاكٍ في سبيل عقيدتهم، وقد أخذت قريش هذه الأملاك والأموال، وآن للمسلمين أن يُعوّضوا ما فقدوا، وقد أصبح بإمكانهم ذلك، ما دامت قوتهم قد بدت، وقوافل قريشٍ تغدو ونروح بالقرب من ديارهم. وها هي قافلة أبي سفيان تحمل بضائع قريشٍ، رفيها

أموال ساداتهم وأثريائهم الذين سطوا على أموال المسلمين، فرأى رسول الله على أن يتعرّض لها، وقد فاتته أثناء سيرها إلى الشام، وقد رأينا كيف ترك رسول الله على طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد الله يرصدانها حين عودتها. وجاء إلى رسول الله على خبر عودتها، وفيها أربعون رجلاً بينهم عمرو بن العاص في فندب المسلمين إليهم، وقال على «هذه عير قريش قد أقبلت، وفيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنْفِلُكموها»، فخف بعضهم، وثقُل بعضهم، وذلك لأنهم لم يظنُوا أن رسول الله على يلقى حرباً، إذ لم يجعل الخروج واجباً، فلم يكن التأهب للقتال، وإنما لأخذ القافلة، وليس في القافلة سوى أربعين رجلاً. هذا ما رآه المسلمون، وهذا ما أرادوه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد من المسلمين الجهاد، لإحراز النصر على الأعداء، وإظهار القوة لنشر الدعوة.

كان أبو سفيان (صخر بن حرب) عند عودته ولما اقترب من الحجاز يرسل الطلائع أمامه، ويسأل الركبان، يتحسّس الأخبار، ويتلمّس أحوال الطرق، خوفاً على قافلته، فأصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أهل المدينة للقافلة، فخاف عليها، فاستأجر أحد رجال القبائل، وهو ضَمْضَمْ بن عمرو الغفاري، وأرسله إلى مكة يستنفر أهلها إلى أموالهم، ويخبرهم الخبر، وما سيؤول إليه الأمر إن تأخّروا في نفيرهم. فخرج ضمضم سريعاً حتى وصل إلى مكة.

وفى هذه الأثناء، حدث أن رأت عمّة رسول الله علي (عاتكة بنت

<sup>(</sup>١) النصر في الحرب أو القافلة.

<sup>(</sup>٢) غير ذات الشوكة: القافلة.

عبد المطلب) رؤيا أفزعتها، وذلك قبل قدوم ضَمْضَم بثلاث ليالٍ، وبثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله على تُحدّثه بها، فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني، وتخوّفت أن يدخل على قومك منها شرّ ومُصيبة، فاكتُم عني ما أُحدّثك به، فقال لها: وما رأبتِ؟ قالت: رأيتُ راكباً أقبل على بعيرٍ له، حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارِعكم في ثلاثٍ، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله، مَثُل (قام) به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها، ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاثٍ ثم مثل به بعيره على قمة جبل أبي قُبيس، فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (تكسّرت)، فما فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (تكسّرت)، فما عتى بيت من بيوت مكة، ولا دار إلا دخلتها منها فلقة، قال العباس لأخته عاتكة: اكتمى ذلك ولا تذكريها لأحد.

ذكر العباس هذه الرؤيا لصديقه الوليد بن عتبة بن ربيعة، واستكتمه على ذلك، وذكرها الوليد لأبيه، ففشا خبرها في مكة، وتحدّث الناس به في الأندية، فقال أبو جهل للعباس: يا بني عبد المطلب، متى حدثت نيكم هذه النبيّة؟ أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم؟ فأنكر العباس أن يكون سمع شيئاً. ولامت نساء بني عبد المطلب العباس على سكوته عما تحدّث به أبو جهل، فخرج إليه يريد أن ينال منه، وإذا بالناس يسمعون صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره، وحوّل رحله، وشق قميصه، وهو يقول: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عَرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى أن تُدركهها، الغوث الغوث الغوث. وشغل العباس وصاحبه كل عن الآخر، وتجهّز الناس سراعاً حاقدين، وهم يقولون: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي(۱)، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خرج،

<sup>(</sup>١) عمرو بن الحضرمي: أمير القافلة التي التقت بسرية عبدالله بن جحش عند نخة بين مكة والطائف، وقُتل ابن الحضرمي فيها.

وإما باعث مكانه غيره، فخرجت قريش كلها، فلم يتخلّف أحد من أشرافها، إلا أن أبا لهب (عبد العزّىٰ بن عبد المطلب) تخلّف، ولكن أرسل مكانه العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي.

ولما تجهزت قريش تذكرت أن بينها وبين قبيلة كِنانة ثارات، فخشيت إن اتجهت شمالاً نحو المدينة أن تأتيها كنانة من خلفها من الجنوب، إلا أن الشيطان قد أغراهم بالخروج إلى المدينة، إذ ذكروا أن الإسلام قد حجز بينهما، وأنه العدو المشترك لهما، فساروا نحو الشمال.

وكان رسول الله على المدينة عبدالله بن أم مكتوم، يُصلّي بالناس، وخرج مع استعمل على المدينة عبدالله بن أم مكتوم، يُصلّي بالناس، وخرج مع رسول الله على ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً من المسلمين، ومعهم فرسان وسبعون بعيراً، يتعقّبون عليها، أما الفرسان فهما للزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو. وكان خروجه على يوم الجمعة لثمانٍ خلون من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، واتجه نحو الجنوب الغربي، حتى إذا قطع ثلاثة وأربعين ميلاً، وكان ب(الروحاء)، أعاد أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر ليكون أميراً على المدينة. وكان الجيش الإسلامي يضم كتيبتين: أولاهما للمهاجرين، ويحمل لواءها على بن أبي طالب على، وتضم نيفاً وسبعين رجلاً، وأخراهما للأنصار، ويحمل لواءها سعد بن معاذ بن معاذ الله ويحمل وأربعين رجلاً، وقيادة الكتيبتين العليا كانت بيد رسول الله على، وتضم مائتين لواءها مصعب بن عمير الله وكان على ميمنة الجيش الزبير بن العوام الها، وعلى ميسرته المقداد بن عمرو اللها، وعلى مؤخرته قيسل بن أبي وعطعة الله ميسرته المقداد بن عمرو الله وعلى مؤخرته قيسل بن أبي معصعة المعلى ميسرته المقداد بن عمرو الله وعلى مؤخرته قيسل بن أبي صعصعة المعلى المعلى المقداد بن عمرو الله وعلى مؤخرته قيسل بن أبي

أرسل رسول الله على الاستطلاع أمامه، وأمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل حذراً، وعندما غادر الرَّوحاء وصل إليه خبر خروج قريش، وأنها بعد ليلتين ستكون في بدر. وكان عدد جيش قريش تسعمائة وخمسين رجلاً، ومعهم مائة فرس، وسبعمائة بعير.

أما أبو سفيان فبقي يسير مسرعاً نحو مكة، وبطريقه الطبيعي نحو

(بدر)، ولكنه كان حذِراً متيقظاً، وكاد قبل أن يصل إلى (بدر) يلتقى بجيش المسلمين، إلا أنه لقى (مجدي بن عمرو) فسأله عن -ييش رسول الله، فقال له: ما رأيت أحداً أُنكره إلا أننى رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا، وانطلقا، فأسرع أبو سفيان إلى مناخ را حلتَى الرجلين، وتفحّص بعراتهما، فوجد فيها نوى المدينة، فعلم أنهم من أصحاب رسول الله عَيْلَة، فعاد إلى قافلته مسرعاً، وتوجّه نحو النرب باتجاه الساحل، ونجا بما معه، ولما تأكّد من النجاة أرسل إلى قريش رسالةً يقول فيها: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عِيركم، ورجالكم، وأموااكم، وقد نجّا الله، فارجعوا. وقد وصلت رسالته إلى قريش، وهم في (الجُحفة) جنوب شرقي ميناء (رابغ) وعلى بُعد ثلاثين كيلومترا منها. ولكن أبا جهل (عمرو بن هشام) قد رفض هذه النصيحة، وأصر على متابعة السير، وقال: والله لا نرجع حتى نَرِدَ (بدراً) فنُقيم بها ثرثاً: نذبح الجزور، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف لنا القيان، وأسمع بنا العرب، وبمسيرنا، وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً، فامضوا. ولكن (الأخنس بن شريق الثقفي) حليف بني زُهرة، وقائد حملتها، قد عرض أبا جهل، وقال: يا بني زُهرة، قد نجّىٰ الله لكم أموالكم، وخلّص صاحبكم (مخرمة بن نوفل)(١)، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلو لي جُبنها، وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعةٍ، الا ما يقول هذا \_ يعني أبا جهل \_. فأطاعه قومه ورجعوا من (الجُحنة)، وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل.

أما رسول الله على فقد شعر بحراجة الموقف فعندما بلغه مسير قراش، فإنه قد خرج بأصحابه يريد العير، ولا يريد القتال، إذ لم يكن المسامون

<sup>(</sup>۱) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي، أبو صفوان: صحابي، عالم بالأنساب. أسلم پوم الفتح، وكان رسول الله على يتقي لسانه، ويُداريه بعد أن أسلم، عاش طويلاً، قيل: مائة وخمسة عشر عاماً. وكُفّ بصره في عهد خلافة عثمان بن عفان هيه. ومات في المدينة المنورة سنة أربع وخمسين للهجرة، في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

قد استعدُّوا لذلك، حتىٰ لم يخرج عدد من سراة القوم من المدينة المنورة لعلمهم أن الخروج إنما كان للقافلة وليس للقتال. والقافلة لا تحتاج لأكثر من جزء ممن خرج، ولو علموا القتال ما تخلفوا. فأراد رسول الله على أن يستشير القوم، وإن كان يعلم علم اليقين أن الله لن يُضيّعه، وقد أُفلتت عير أبي سفيان من قبضته.

جمع رسول الله عَيِّلَة كبار الصحابة، وقال: «أشيروا على أيها القوم»، فقام أبو بكر الخطاب المام فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب الله فقال وأحسن. فأثنى عليهما رسول الله عليه، وقال: «أشيروا علي أيها القوم»، فقام المِقْداد بن عمرو رضي الله ، وقال: يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَٱذْهَبُ أَنَّ ا وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُوكَ ﴾. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلىٰ (بَرْك الغماد)(١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله عَلِيُّ خيراً، ودعا له به. ثم قال رسول الله عَلِيُّة: «أشيروا عليّ أيها الناس»، وذلك أنه كان عَلِيُّة يريد أن يعرف رأى الأنصار، فهم أكثرية الجيش - كما رأينا - وهم أهل المدينة، وأنهم حينما بايعوه بالعقبة، قالوا: يا رسول الله، إنا برءاء من ذِمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله عَلِيُّ يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى نصرته خارج المدينة، وأنه ليس عليهم أن يسيروا معه إلى عدوٍّ بعيدٍ عن ذلك. فلما قال رسول الله عَلِيَّةِ: «أشيروا عليّ أيها الناس» وقف سعد بن مُعاذ رضي قائد كتيبة الأنصار، وسيّد الأوس، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، فقال رسول الله عَلِيُّة: «أجل».

فقال سعد بن مُعاذ ﷺ: قد آمنا بك وصدّقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو

<sup>(</sup>١) برك الغماد: ناحية باليمن في أقصىٰ شبه جزيرة العرب.

استعرضتَ بنا هذا البحر فخضته، لخُضناه معك، ما تخلّف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقىٰ بنا عدونا غداً، إنا لصُبْرٌ في الحرب، صُدْقٌ في اللناء. لعلّ الله يريك منا ما تقرُّ به عينك، فَسِرْ بنا علىٰ بركة الله.

فَسُرَّ رسول الله عَلَيْ بقول سعد، ونَشَّطَه، ثم قال: «سيروا وأبشروا، فإن الله تعالىٰ قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم».

تابع رسول الله على باتجاه بدر، ثم نزل قريباً منها، فركب هو وأبو بكر الصديق، فالتقيا بشيخ من العرب، يقال له: سفيان الضمري، فمأله رسول الله عن قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم، قال سفيان: لا أُخبركما حتى تخبراني مَن أنتما؟ فقال رسول الله على: "إذا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: «نعم».

قال سفيان: فإنه قد بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا و ذا، فإن كان صدق الذي أخبرني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا ـ للمكان الذي به رسول الله على محة تقدير الرجل ـ وبلغني أن قيشاً خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي كانت فيه قريش، فلما فرغ من خبره، قال: ممن أنما؟ فقال رسول الله على الجنس الذي فقال رسول الله على المناه على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ - مَيٍ كُلُّ شَيْءٍ - مَيٍ كُلُّ شَيْءٍ - مَيٍ كُلُّ شَيْءٍ - مَيٍ كُلُّ الله على اله على الله على ال

وانصرف رسول الله على بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي أرسل رسول الله على بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص مع نفر من الصحابة يتحسّسون أخبار قريش على ماء بدر، فو-عدوا رجلين يسقيان لقريش، فأتوا بهما، ورسول الله على قائم يصلي، فسألوهما، فقالا: نحن سُقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم منهما ما قالا، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما حتى أوجعوهما، فقالا: نحن سقاة لأبي سفيان، فتركوهما.

فلما انتهى رسول الله على من صلاته، قال: «إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا، والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريشٍ؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى.

فقال لهما رسول الله على: «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟» قالا: لا ندري. قال: «كم ينحرون كل يومٍ؟» قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً.

فقال رسول الله على: «القوم بين التسعمائة والألف». ثم قال: «فمن فيهم من أشراف قريشٍ؟» قالا: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر بن نوفل، وطُعَيمة بن عدي بن نوفل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومُنبّه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد وُدّ، فأقبل رسول الله على الناس، فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». ثم سار رسول الله على الناس، بالمسلمين حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة المنورة بعيداً عن الماء في أرض سبخة، فأصبح المسلمون عِطاشاً، بعضهم على غير طهارة، ووسوس لهم الشيطان، بأن المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظماً، فأرسل لهم الغيث، فشربوا، وسقوا، واغتسلوا، وتوضؤوا، وملؤوا أسقيتهم، وثبتت الأرض تحت أقدامهم، على حين كان هذا المطر بلاءً على المشركين، إذ أصبحت أرضهم وحلاً، فلم يستطيعوا الحركة والانتقال، فبقوا في مكانهم.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال].

ثم تحرّك رسول الله على نحو ماء بدر ليسبق عدوّه إليها، قبل أن يمنعوه، فلما وصل إلى أول بئر نزل بها. فقال له الحُباب بن المنذر

الأنصاري(١): يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا أنتأخّر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله عليه: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة».

فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نُغوّر ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نُقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ بالمسلمين، وسار إلى أدنى ماء من القوم، فنزل عليه، ثم أمر بالقُلُب، فغورت، ربنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه، فملؤوه ماء، ثم قذفوا فيه الآنية.

# بناء العريش:

وفي صباح يوم المعركة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة تحرّكت قريش نحو بدر، فقال رسول الله عليه: «اللهم هذه قريش

<sup>(</sup>١) الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي من الدعواء الشجعان، يقال له (ذو الرأي). وهو صاحب المشورة يوم بدر. أخذ النبي على برأيه، ونزل جبريل علي فقال لرسول الله على: «الرأي ما قال حُباب». وكانت له في الجاهلي آراء مشهورة. وهو الذي قال يوم بيعة أبي بكر الصديق الله يوم السقيفة: أنا جذيلها المُحكك، وعذيقها المرجب. فذهبت مثلاً. توفي سنة عشرين للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب به، وقد زاد عمره على الخمسين.

الجذيل: أصل الشجرة. المحكك: تحتك به الإبل. العذيق: تصغير العذق وهو النخلة. المرجب: الذي له دعامة.

قد أقبلت بخُيلائها وفخرها، تُحادُّك وتُكذَّب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أَحِنْهُمُ الغداة». ورأى رسول الله على عتبة بن ربيعة على جملٍ أحمر، فقال: «إن يكن في أحدٍ من القوم خير، فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا».

### المعرفة والجحود:

قدّم أحد بني غفار هدايا لقريشٍ مع ولدٍ له، وهي إبل، وطلب الأب من ولده أن يسأل رجال جيش قريشٍ إن كانوا يريدون رجالاً أو سلاحاً أمدّهم بما يطلبون، فأجابت قريش: وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعفٍ عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله، كما يزعم محمد، فما لأحدٍ بالله من طاقةٍ.

## الخبرة والرأي:

أرسلت قريش أحد رجال استطلاعها، بعد أن استقرّ بهم المقام، وذلك ليتعرّف على أحوال المسلمين وجيشهم، فانطلق، وهو عُمير بن وهب الجُمحي<sup>(۱)</sup>، فدار حول معسكر المسلمين ثم رجع فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمِينٌ أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى قطع مسافة خلف جيش المسلمين فلم يَرَ أحداً،

<sup>(</sup>١) عمير بن وهب بن خلف الجُمحي، أبو أمية: صحابي، من الشجعان. أبطأ في قبول الإسلام، وشهد معركة بدرٍ مع المشركين، فأسر المسلمون ابنه وهباً، فرجع إلى مكة، فخلا به صفوان بن أمية بالحِجْر، وقال له: ما عليك من دَين فهو عليّ، وعيالك عليّ، أُموِّنهم ما عِشْتُ، وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلى محمد فقتلته. فوافقه عمير، ورجع إلى المدينة المنورة، فدخل بسيفه على النبيّ وهو في المسجد، فسأله: «لما قَدِمْتَ؟» قال: أريد فداء ابني. فقال: «ما لك والسلاح؟» قال: نسيته عليّ لما دخلت. قال: فما جعل لك صفوان بن أمية في الحِجْر؟ فأنكر، فأخبره النبيّ على بما كان، فدُهش وأسلم، وعاد إلى مكة فأشهر إسلامه، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد مع المسلمين معركة أُحُدٍ وما بعدها، وتوفي سنة ٢٣ للهجرة في أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

فرجع إليهم، فقال: ما وجدت شيئاً، ولكني قد رأيت يا معشر قربش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم، حتى بَقتل رجلاً منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم، فما خير العيش بعد ذلك؟ فَرَوا رأيكم.

وسمع أحد أشراف قريش، وهو حكيم بن حزام ما قاله عمير بن وهب، فمشى بين الناس، فأتى عتبة بن ربيعة، فقال له: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها، والمُطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تُذكر فيها خير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس، وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتلته سرية عبدالله بن جحش في نَعلة، قال: قد فعلت، أنت عليّ بذلك إنما هو حليفي، فعليّ عقله (ديته)، وما أصيب من ماله، فأتِ ابن الحنظلية (يعني أبا جهل) فإني لا أخشى، ألا يخالف غيره.

## الحكيم الذي لا يُطاع:

وقف عتبة بن ربيعة، فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعوذ بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجلاً من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون.

سار حكيم بن حزام إلى أبي جهل عمرو بن هشام، فقال: يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا، فقال: انتفَخ والله سحره (ظهر خوفه وجُبنه) حين رأى محمداً وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكن رأى محمداً وأصحابه أكلة جَزُور، وفيهم ابنه (١)، فقد تخوّفكم عليه.

<sup>(</sup>١) كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مسلماً، وكان مع قوات المسلمين يوم بدر.

ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي، فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيتَ ثأرك بعينك، فقم فانشد خُفْرتك، ومقتل أخبك (١).

فقام عامر بن الحضرمي، وبدأ يصرخ: واعمراه... واعمراه، فحميت نار الحرب، واجتمع الناس، وظهر الشرّ، وأفسد الرأي الذي اقترحه عتبة بن ربيعة وهو الرجوع بالناس.

#### بدء القتال:

بينما كان المسلمون في غنّى بالماء ولا يحتاجونه، فحوضهم مليء، وبئرهم وافرة المياه، كانت قريش بحاجة ماسّة إلىٰ ذلك فقد ظمئ أفرادها، وخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي - أخو أبي سلمة عبدالله ابن عمّة رسول الله على (برّة بنت عبد المطلب) - وكان رجلاً شرساً سيّئ الخُلق، فقال: أُعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهْدِمَنّه، أو لأمُوتَنّ دونه، فلما خرج من بين قومه حتى خرج له الحمزة بن عبد المطلب شهر، فلما التقيا ضربه الحمزة ضربة أطاحت بنصف ساقه، فوقع على الأرض، ومع هذا فقد بدأ يحبو نحو الحوض، فأتبعه بأخرى أودت بحياته.

## المبارزة:

خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، يدعو إلى المبارزة رداً على أبي جهل الذي اتهمه بالجبن والخوف من المعركة، فخرج لهم فتية من الأنصار، هم: عبدالله بن رواحة، وعوف بن الحارث، وأخوه معود بن الحارث.

قال عتبة بن ربيعة: مَن أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قال القرشيون:

<sup>(</sup>١) قتل عمرو بن الحضرمي يوم نخلة بأيدي قوات عبدالله بن جحش قائد السرية، وعمرو بن الحضرمي أخو عامر بن الحضرمي.

ما لنا بكم من حاجةٍ. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاء ا من قومنا.

فقال رسول الله على: «قُم يا عبيدة بن الحارث، وقُم يا حمزة بن عبد المطلب، وقُم يا على بن أبى طالب».



فلما قاموا ودنوا من خصومهم، قال الخصوم: مَن أنتم؟ فعرّف الصحابة أنفسهم. فقال المشركون: نعم أكفاء كرام.

وقف عبيدة وكان أكبر المبارزين المسلمين سِنًا أمام عتبة، ورقف الحمزة أمام شيبة، ووقف علي أمام الوليد.

أما الحمزة وعليّ فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة وعتبة فقد ضرب كل منهما الآخر، فأسرع الحمزة وعليّ فضربا عتبة فقدلاه، وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمين، وكان جريحاً ينزف الدم من ربله، فأضجعاه إلى جانب رسول الله عليها، فأفرشه رسول الله عليها وبشّره عليه الصلاة والسلام بالشهادة، فقال: وددت والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم أننا أحقّ منه بقوله:

ونُسلمه حتى نُصرع حولَه ونَذْهل عن أبنائنا والحلائل(')

<sup>(</sup>١) من قصيدة طويلة لأبي طالبِ عدد أبياتها ٩٨ بيتاً من الشعر. ومطلعها: ولـما رأيت الـقـوم لا وُدَّ فـيـهـمُ وقد قطعوا كـل الـعُـرا والـوسـائـل.

ثم لم يلبث عبيدة رضي أن فارق الحياة.

وتقدّم كل جيش من الآخر، وأمر رسول الله على أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: "إن اكتنفكم القوم، فانضحوهم عنكم بالنّبل».

وخرج رسول الله على يسوّي الصفوف، وفي يده سهم يعدل به القوم، فمرّ ب(سَوّاد بن غُزَيّة)، وهو بارز قليلاً في النسق الأول، فمسّه السهم، فقال له رسول الله على: «استو يا سَوّاد»، فقال: يا رسول الله على بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فكشف رسول الله على عن بطنه، وقال: استقد، فاعتنقه سوّاد فقبّل بطنه، فقال رسول الله على ذلك يا سوّاد؟» فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردتُ أن يكون آخر العهد بك أن يمسّ جلدي جلدك. فدعا له رسول الله على بخير. ورجع رسول الله على العريش بعد أن سوّى الصفوف.

## الجيشان:

رأينا أن جيش قريش منقسم على نفسه، بعضه يريد العودة إلى مكة دون قتال، وبعضه حاقد، ناقم، متغطرس يريد القتال. بعضه يتهم الآخرين بالجبن والخور. الحكيم فيهم غير مُطاع، والسيد غير مسموع الكلمة، وأبو جهل عمرو بن هشام يفرض نفسه على الجيش وأشراف قريش. أما المسلمون فكتلة واحدة يأتمرون بأمر رسول الله على وهم على السمع والطاعة كأحسن ما يكون جندي لقائده، بل إنسان لنبيّه وسيّده وحبيبه، يفدونه بأنفسهم وأموالهم، لا يصدر أمر إلا عنه، ولا يتكلم متكلم إلا بأمره، ولا يشير مشير إلا بإذنه، وهو في منتهى التواضع والتقدير.

### مناشدة الرسول ربّه:

عاد رسول الله على الله الله الله بعد أن عدّل الصفوف إلى العريش، ومعه أبو بكر الصدِّيق الله يُؤنسه، فكان رسول الله يُناشد ربّه، ويقول: «اللهم إن تُهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد». ويقول له أبو بكر: يا نبيّ الله بعض مُناشدتك ربك، فإن الله مُنجز لك ما وعدك. ثم أخذت رسول الله على سِنة من

النوم، ثم صحا، فقال: «أبشِر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل عَلَيْكُلْلِهِ آخذ بعِنان فرسه يقوده، على ثنايا النقع».

وخرج رسول الله على من العريش إلى الناس يُحرّضهم على القنال، فقال: «والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباً، مُقبلاً غير مُدبر، إلا أدخله الله الجنّة». فقال عُمير بن الحُمام، وفي يده تمرات يأكلها: بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه، فقاتل حتى أتل وبهذه الروح المعنوية خاض المسلمون المعركة فانتصروا، وخاضوها في بقية المعارك، فكتب الله لهم النصر، ولكن عندما أضاعوها، وأهملوا الإبمان كانت عاقبتهم - فاعتبروا يا أولي الألباب - فالجندي المؤمن عندما يدخل المعركة لا يهاب الموت، بل يطلبه، ولأن المشتاق إلى الجنّة لا يمكن أن تقف الرجال أمامه، ولا تحد الأسلحة من زحفه، ولكن إذا زُج الجندي، في الميدان زجًا، وليس له هدف، ولا رغبة، فإنه يُدافع عن تراب، أو يُقاتل من أجل أمور زائلة، وشعاراتٍ فارغةٍ فلن يثبت في الساحة، وإنما ينتهز فرصة غياب العيون عنه ليُولّي الأدبار، لا يسأل عن شيء، لأن الذي يعمل من أجله زائل، يُعوّض ويُستبدل.

ولما التقى الفريقان، قال أبو جهل: اللهم أقطَعنا للرحم، وآتانا بدا لا يُعرف، فأَحِنْه الغداةَ. فكان هو المُستفتح.

ثم إن رسول الله على أخذ حفنة من الحصباء، فاستقبل بها قريساً، ثم قال: «شاهتِ الوجوه»، ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه، فقال: «شدُّرا»؛ فكانت هزيمة قريش ـ بإذن الله ـ. وقال رسول الله على لأصحابه يوه عَذِ: «إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله، ومن قي أبا البَخْتري بن هشام بن الحارث بن أسد(۱) فلا يقتله، ومن لقي العباس, بن

<sup>(</sup>١) أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، من زعماء قريش في الجاهلية، كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد فيها مشركو قريش على مةاطعة =

عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أُخرج مُستكرهاً». قال أبو حذيفة (١٠): أنقتُل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا، ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه بهذا السيف.

بلغ رسول الله على ما قال أبو حذيفة، فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيُضرب وجه عمّ رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله المعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. يقول عمر الله والله إنه لأول يوم كنّاني فيه رسول الله على بأبي حفص. ويقول أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قُلتُها يومئذ، ولا أزال خائفا، إلا أن تُكفّرها عني الشهادة. وقد استشهد الله في اليمامة أثناء قتال المرتدّين وذلك سنة ١٢ه.

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تُرفع معنويات المسلمين، فقد رأى رسول الله على المشركين في المنام قلة، ممّا شجّعه على المضي في القتال، وقد حدّث المسلمين بذلك فارتفعت معنوياتهم، لأنه لو رآهم كثرة لكثر النقاش في الموضوع المتعلّق بالحرب، ولأنهم إنما خرجوا لقافلة أبي سفيان، ثم رأى المسلمون المشركين قلّة أثناء اللقاء للسبب نفسه، فكان كل فردٍ منهم مِقداماً، وفي الوقت نفسه فقد رأى المشركون المسلمين قلّة حتى يندفعوا أيضاً للحرب إذ لو رأوهم كثرة لهابوهم ولاستمعوا إلى كلام عتبة بن ربيعة في ترك القتال، كل ذلك لتكون النتيجة التي أرادها الله للفريقين، لتتم بأيدي الطرفين لا بمعجزة، فالإسلام يُطبّق بأيدي أبنائه، لا بالمعجزات، هكذا أداد الله لدينه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا

<sup>=</sup> بني هاشم وبني المطلب حتى يُسلّموا إليهم محمداً ﷺ، واتفق مع آخرين على تمزيقها، فشقّوها، ولم يُعرف عنه إيذاء لرسول الله، بل كان في بدء الدعوة يكفّ الناس عنه، وحضر معركة بدر مع المشركين، ونحر لهم على ماء بدرٍ عشرة جزور، ونهى رسول الله عن قتله إلا أن المجذر بن زياد البلوي قتله.

<sup>(</sup>١) أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة، كان أبوه عتبة على رأس المشركين، وقُتل بالمبارزة، قتله الحمزة وعلى الله العد أن تبادل عبيدة وعتبة الضربات.

لَّفَشِلْتُمُ وَلَنْنَزَعْتُمُ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُدِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ [الأنفال].

وكذلك فقد أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكةً ليطمئن المسلمون و ثبت أقدامهم لا ليقاتلوا، إذ لو كان ذلك لكفى ملك واحد ليُهلك ما شاء اله أن يُهلك، بل لكفى أن تكون إرادة الله في قتلهم، ليقتلوا جميعاً ولو كان عددهم عدد الحصى... ولكن كان إنزال الملائكة بهذه الأعداد ليثبت المسلمون، وتطمئن نفوسهم.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ، مِّنَ الْمَكَتِكَةِ مُرِّدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُم وَمَا الْمَكَتِكَةِ مُرَّدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُم وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِلَا نِفال].

وقال الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلْذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلُ بَنَانٍ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَافِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَافِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَ إِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ فَالْحِكُمْ فَاذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ آلِكُهُ اللَّهُ سَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ فَالْحِكُمْ فَاذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ آلِكُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وكانت معركة بدر، وفاز المسلمون حقيقة، ونجحوا في بذل النفس، وتحقيق معاني الأخوة الصحيحة، فكانت فوق القرابة والأرحام، وفوق كل ما يمتّ بصلة غير صلة العقيدة، فقد قتل المسلم أباه المخالف له بالعقيدة، وقتل أخاه المغاير له في العقيدة، لم يقتله في الحرب فقط، وهو ثائر مُتحمّس، لا يعي ولا يُفكّر، ويخشى على نفسه من أن تنتاشه سوف الأعداء ورماحهم قبل أن ترتفع كلمة الله، وهو يحيا لتعلو، وإنما أيضاً يريد قتله وهو أسير بين يديه قبل نهاية المعركة، وهو ينظر إليه نظرة الضعبف، وتنبعث في نفسه ذكرى الأيام الخالية قضياها معاً، أو ربّى فيها أحاهما الآخر، وكان العطف يغمر نفسيهما، ولكن هذا كله يُداس بالأقدام ذ لا يجتمع الإيمان مع الكفر. لقد قتل أبو عبيدة بن الجراح الله أباه، وقتل يجتمع الإيمان مع الكفر. لقد قتل أبو عبيدة بن الجراح الله أباه، وقتل

عمر بن الخطاب الله خاله العاص بن هشام المخزومي، ورغب أبو بكر الصديق الله منازلة ابنه عبدالرحمٰن قبل إسلام الابن، ولكن هذا الابن كان يفرّ من وجه أبيه.

كانت معركة بدر تشير إلى أن الجماعة المؤمنة إن استقامت على الطريق، وأخذت بأسباب النصر، لا بد من أن يأتيها نصر الله بغض النظر عن العدد وتكافؤ السلاح، كانت معركة بدر أول معركة في الإسلام، وكانت الإشارة لهذه الحقيقة.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ المَنُوا مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا اللّهِ تعالَوا لَا طَاقَة لَنَا اللّهِمَ يَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُوا اللّهِ كَم مِن فَنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتَ فِقَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا فِي وَلَمَّا بَرَزُوا لِي اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِي اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِي اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِي اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّدَنا وَانصَدَنا وَانصَدَنا عَلَى الْقَوْمِ الْحَيْمِينَ فَي فَهَرَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ كَاللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم يَا لَكُ اللّهِ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم وَلَا اللّهُ الْمُلْكَ وَالْمُحْرَفِ وَلَوْلًا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضَلْ عَلَى الْمُلْكِينَ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُلْكِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

انتهت معركة بدر بنصر عظيم للمسلمين، وهزيمة ساحقة للمشركين الذين فقدوا في ساحة المعركة أكثر من سبعين قتيلاً، بينهم زعماؤهم والذين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية، وآذوا رسول الله عليه كما تركوا ثلاثة وأربعين أسيراً بينهم بقية زعمائهم والقادة.

## فكان من بين قتلى المشركين:

### وكان من بين الأسرى:

۱ - العباس بن عبد المطلب، عمّ رسول الله. ۲ - عقیل بن أبي طالب، أخو عليّ. ۳ - نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عمّ رسول الله. ٤ - عمرو بن أبي سفیان. ٥ - أبو العاص بن الربیع، ختن رسول الله، زوج ابنته زینب. ٦ - أبو عزیز بن عمیر، أخو مصعب بن عمیر. ۷ - سهیل بن عمرو. ۸ - عقبة بن الحارث. ٩ - عمرو بن الأررق.

### التباين:

|        | <u>المسلمون</u> | المشركون   |
|--------|-----------------|------------|
| الرجال | 718             | 90.        |
| الخيل  | ۲               | 1          |
| الإبل  | ٧٠              | <b>V··</b> |

ومع هذا التباين في العدد والعتاد فقد كان النصر للمسلمين ـ بإذن الله ـ.

### الخسائر:

|         | المسلمون | المشركون |
|---------|----------|----------|
| الشهداء | ١٤       | -        |
| القتلئ  | _        | ٧.       |
| الأسرى  | 7 8      | 24       |

#### الخاتمة:

إنما هي في الآخرة حيث تبدو نتائج الأعمال في الحياة الدنيا.

قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَوُنَيْتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَذِينَ اتَّقَوَا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنَتُ لَّ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُلُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُطَهَّكُوةٌ وَرِضْوَاتٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مَطْهَكُوةٌ وَرِضْوَاتٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مَصِيدًا وَالْمِسِيرُ وَاللَّهُ اللهِ عَمرانا.

وأمر رسول الله على بنقل قتلى المشركين، فنقلوا من مصارعهم التي كان رسول الله على أخبر بها قبل المعركة إلى قليب بدر فدفنوا فيه، ثم قام على ظهر راحلته على شفة القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقال عمر بن الخطاب في يا رسول الله، ما تُكلم من أجساد لا أرواح فيها، فقال: «فوالذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وتقول أم المؤمنين عائشة تعليم إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق».

وروي أنه لما سُحب عتبة بن ربيعة إلى القليب نظر رسول الله على في وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغيّر لونه، فقال: «يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟» فقال: لا، والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأياً، وحلماً، وفضلاً، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من الكفر، بعد الذي كنت أرجوه له، أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله على .

ثم أرسل رسول الله على عبدالله بن أبي رواحة إلى المدينة المنورة مُبشراً أهل العوالي، وزيد بن حارثة مُبشراً أهل السافلة، وقد وصلا إلى المدينة وقت انصراف المسلمين من دفن رُقيّة تعليم بنت رسول الله على وكانت زوج عثمان بن عفان هم فسر المسلمون من سكان المدينة بما حمله المُبشّران. أما المنافقون والكفار واليهود فقد بدؤوا يُرجفون برسول الله على والمسلمين، ويقولون: لقد عاد هذان منهزمين من المعركة.

وساق رسول الله على الأسرى أمامه، وعاد باتجاه المدينة، وكان قد ترك أربعة عشر شهيداً من المسلمين في معركة بدر. وعندما أمر أن يجمع ما حواه الناس من الغنائم اختلف المسلمون في ذلك، اختلف الجامعون والمقاتلون، اختلف الذائدون عنها والذائدون عن رسول الله على أن تكون فجعل الله ذلك كله لله ولرسوله ثم أمر أن تُوزع بالتساوي على أن تكون

أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين والخُمس الباقي لله ولرسوله، يُوزُعها رسول الله على الفقراء، وقد جعل رسول الله على بين المقاتلين أشخاصاً لم يحضروا معركة بدر، منهم: سعيد بن زيد وطلحة بن عبيدالله ، وكانا ينتظران عودة قافلة أبي سفيان من الشام، وقد كلّنهما بذلك رسول الله على عندما فاتته القافلة، وهي في طريقها إلى الشام، وأبو لبابة، وقد خلفه رسول الله على أميراً على المدينة، والحارث بن حاطب، وقد كلّفه رسول الله على بمهمة في بني عمرو بن عوف، والحارث بن الصمّة، وقد كُسِر بالروحاء، ولم يتمكن من السير، وعثماد، بن عفان وكان رسول الله على قد تركه عند زوجته المريضة، رقية نت رسول الله على أهل قباء والعالية من رسول الله على أهيراً على أهل قباء والعالية من قبل رسول الله على مركة بدر وهم أربعة عشر شهيداً.

### من المهاجرين:

۱ - عبيدة بن الحارث بن المطلب. ٢ - عمير بن أبي وقارس.
 ٣ - عاقل بن البكير (حليف). ٤ - مهجع، مولى عمر بن الخطاب.
 ٥ - صفوان بن بيضاء. ٦ - ذو الشمالين، (حليف).

### من الأنصار:

١ ـ سعد بن خيثمة. ٢ ـ مُبَشِّر بن عبد المنذر. ٣ ـ يزيد بن الحارث.
 ٤ ـ عُمير بن الحُمام. ٥ ـ رافع بن المعلّى. ٦ ـ حارثة بن سُراقة.
 ٧ ـ عوف بن الحارث. ٨ ـ معوذ بن الحارث.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُم وَلِلرَّسُولِ إِلِنِهِ الْقَدِّفِى وَالْلِسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَمَا أَنَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُورِقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِّ وَاللّهُ عَلَى كُنَّ مَعَلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ إِذَ أَنتُم بِاللّهُ وَهُم بِالْعُدُوةِ الْفَصُوى وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنصَمُ مَ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم اللّهُ اللهُ الله

أعطى الله سبحانه وتعالى المسلمين درساً بأن المعركة كانت فرقاناً، وهي أعظم بكثير من هذه الغنائم والأموال التي مآلها إلى الزوال، بينما هذه المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلها، وقد تمّت بأمر الله وتدبيره، في كل حركة وكل خطوة حدثت فيها ليقضي الله من وراء ذلك أمراً أراده هو، فلم يكن هذا النصر وما وراءه من عظائم الأمور دون تدبير، وسواء أتلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلها من أمر الله وتدبيره.

رسول الله، هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم، أرى أن تستبقيهم، وتأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب عليه: يا رسول الله، قد كذّبوك، وقاتلوك، وأخرجوك فأرى أن تمكنني من خالي (خالد بن هشام بن المغيرة)، فأضرب عنقه، وتمكّن الحمزة من أخيه العباس، وعليًّا من أخيه عقيل، وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين، ما أرى أن يكون لك أسرى، فاضرب أعناقهم، هؤلاء صناديدهم، وأئمتهم، وقادتهم، ووافقه على ذلك سعد بن معاذ رها، وعبدالله بن رواحة هيه، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليُليّن قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليُشدِّد قلوبُ أقوام حتى تكون أشدّ منُّ الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عَلَيْتُلا إذَّ قال: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إبراهيم] وإن مثلك يا عمر مثل نوح عَلَيْتُ لِلَّهُ إِذْ قَالَ: ﴿ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواْ عِبَــادَكَ وَلَا يَلِدُوَاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﷺ [نوح]».

أخذ رسول الله على برأي أبي بكر الصديق الله على الأصحابه: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بفداء»، ووصّاهم علي الله بهم، وكان قد فرّقهم بين أصحابه، وقال: «استوصوا بالأسارى خيراً».

قال عزيز بن عمير ـ وكان أحد الأُسارىٰ ـ مرّ بي أخي مصعب بن عمير، ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شُدّ يديك به، فإن أمه ذات متاع، لعلّها

تفديه منك، قال: وكنت في رهطٍ من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرٍ، كانوا إذ قدّموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز، وأكلوا التمر، لوصية رسول الله على إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كِسْرةُ خبزِ إلا نفحني بها. قال: فأستحيي، فأردّها على أحدهم، فيردّها عليّ ما يمسّها. وكان أبو عزيز زرارة بن عمير صاحب لواء المشركين بعد النضر بن الحارث، وقد أسره أبو اليسر، وعندما قال مصعب بن عمير لأبي اليسر ما قال، قال له أخوه أبو عزيز: يا أخي هذه وصايتك بي، فقال له مصعب: إنه أخي دونك، وقد فدته أمه بأربعة آلاف درهم، وهذا المبلغ أعلى مبلغ فُديَ به قرشي في بارٍ.

## وصول خبر بدر إلى قريشٍ:

ووصل خبر معركة بدر عن طريق الحَيْسُمان بن عبدالله الخزاعي فإنه أول من قدم مكة بذلك الخبر، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، فلما صار يُعدِّد أشراف قريش لم يكد يُصدِّق من يستمع إليه، وظنُّوا أنه مجنون، حتى أن صفوان بن أمية بن خلف، وكان جالساً في الحجر، قال: سلوه عني، لعلي بين القتلى، فلما سألوه عنه، قال لهم: ها هو ذاك جالساً في الحجر، وقد رأيت والله أباه وأخاه حين قُتلا.

وعندما تأكّدت قريش من الخبر ناحت على قتلاها، ثم قالت: لا تفعلوا، فيبلُغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في فداء أسراكم، ولكن تأخّروا في ذلك، كي لا يشتد محمد في الفداء فيطلب الكثير.

 فلما قاولهم (مكرز بن حفص)، وانتهى إلى رضاهم، قالوا: هات الذي لنا، قال: اجعلوا رجلي مكان رجله، وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، فخلُوا سبيل سهيل، وحبسوا (مكرز) مكانه عندهم، حتى أرسل سهيل الفداء.

ورفض أبو سفيان أن يفدي ابنه عمرو، وكان ابنه الآخر وهو (حنظلة) قد قُتِل، فصعُب عليه أن يفقد الولد ويدفع المال، وبقي ابنه في الأسر حتى احتجز أبو سفيان أحدهم جاء مُعتمراً وهو سعد بن النعمان، وكان شيخاً هرماً، فافتداه رسول الله على السماح لعمرو بن أبي سفيان بالرجوع إلى مكة.

وكان بين الأسرى أبو العاص بن الربيع، ختن رسول الله على إذ كانت عنده زينب بنت رسول الله، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، وتزوجها قبل البعثة، وعندما أُوحي لأبيها محمد على أسلمت، وبقي زوجها على شركه، ففرق بينهما رسول الله على ولكن لم يستطع عزلهما لما كان في المجتمع من اضطهاد. وبينما طلق عتبة بن أبي لهب زوجته رقية بنت رسول الله على وترك أخوه عتيبة بن أبي لهب زوجته أم كلثوم بنت رسول الله على، بناء على رأي وجهاء مشركي قريش في سبيل إضعاف رسول الله على، وزيادة الهم عليه، ويتعهد مشركو قريش بتزويجهما فتاتين يختارانهما من قريش، ولكن أبو العاص بن الربيع رفض ذلك، وقال: لا أرضى بديلاً بزينب.

ولما كانت معركة بدر خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش، وكان بين الأسرى، فأرسلت له زينب مالاً، وقلادةً كانت قد أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد تعطيمًا، فلما رأى رسول الله على ذلك رق لها رقة شديدة، وقال: "إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها، وتعيدوا لها مالها فافعلوا»، فقالوا: نعم، وفعلوا ذلك، وقد أخذ رسول الله على ختنه أن يرسل له زينب من مكة؛ لتلحق بأبيها في المدينة حيث لا يجمع بينهما دين.

فلما أُطلق سراح أبي العاص، ووصل إلى مكة، أرسل زينب إلى أبيها. وكان رسول الله على أبيها زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار ليصحباها في الطريق، وقبل أن تصل إليهما مع كنانة بن الربيع أخي زوجها، روّعها هبّار بن الأسود، وكانت حاملاً فأسقطت، وأصابها النزيف، واضطرت أن

تعود إلى مكة، وتخرج ثانيةً على حين غفلة ممن تعيش معهم، وذلك لأنها خرجت في المرة الأولى علانية وعلى رؤوس الأشهاد، وهذا ما جعل هبّار بن الأسود وغيره يتبعونها، ووصلت إلى أبيها في المدينة مريضاً. أما زوجها فقد بقي على شِركه في مكة على حين مكثت هي عند أبيها في المدينة إذ فرّق الإسلام بينها وبين بعلها.

وخرج أبو العاص في تجارةٍ لقريشٍ إلى الشام، وأثناء عودته وقع في قبضة سريةٍ لرسول الله على فأخذت ما معه، وفر هو هارباً، حتى إذا كان الليل دخل المدينة سِرًا، ولجأ إلى بيت زينب، واستجار بها فأجارته، طلب رسول الله على من السرية التي أخذت ماله أن تردّه عليه إن شاءت. وإن أبت فهو لها، فرد رجال السرية كل ما كان لديهم، فاحتمله أبو العاص، وسار به إلى مكة، فلما وصل إليها أعطى كل ذي حقّ حقّه من أهل مكة، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ الوا: لا، فجزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً؛ قال: فأنا أشهد أن ! إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عناه إلا الله وفرغتُ منها، أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله على مسلماً فرد رسول الله عليه زوجته زينب بعقد نكاح ثانٍ.

وكذلك قد منَّ رسول الله على بعض الأسرى الآخرين من غير فداء، فقد أطلق سراح المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، وكان قد أسره خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، وصيفي بن أبي رفاعة المخزومي، وأبا عزّة عمرو بن عبدالله الجمحي، وكان فقيراً ذا بنات، وقد أخذ عليه عهداً ألا يُظاهر على المسلمين.

أما العباس بن عبد المطلب عمّ رسول الله على وهو أحد الأسرى، فقد أمره رسول الله على أن يفدي نفسه، وأن يدفع الفداء عن ابني أخيه، وهما: عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، كما أمره أن يدفع عن حليفه عتبة بن عمرو بن جحدم، فاعتذر العباس مُحتجًا بأنه

لا مال له، فقال له رسول الله على: «أين المال الذي وضعته عند أم الفضل، وقلت لها: إن أُصبتُ فللفضل كذا، ولعبيدالله كذا»، قال: والذي بعثك بالحق، ما علم به أحد غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله، وفدى نفسه وابنَيْ أخويه، وحليفه، وكان المسلمون قد أخذوا أربعين أوقية من الذهب من العباس بن عبد المطلب أثناء غزوة بدر عند أسره، وعندما جاء عند إطلاق الأسرى. فطلب العباس من رسول الله على أن يحسب كمية الذهب التي أُخذت منه من الفداء، فرفض رسول الله على ذلك، وقال: «لا، ذلك شيء أعطاناه الله على أصبح غنيمة للمسلمين المقاتلين بعد أخذها منه أثناء القتال.

وقد جاء عتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم في شأن فداء الأسرى.

قال الله تعالىٰ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُ وَلَا كَنتُ مِّنَ ٱللّهِ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ لَوْلَا كِنتَبُ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا ٓ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ [الأنفال].

ثم عفا الله عنهم.

قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَبِّبًا ۚ وَاَتَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ رَبِ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنَا أَيْدَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِلاَنْهَالَ].



مصور رقم (۸)

# أثر معركة بدر

حقق المسلمون في معركة بدر النصر فشعروا بالسعادة والطمأنينة بما نالوا من فوز، ولكن كانوا على يقين أن راحتهم لن تستمر إذ زاد حقد الأعداء، وأخذوا يُفكّرون بأسلوب الاستعداد للقوة والعمل للانتقام من المسلمين، وإذا كانت معركة بين المسلمين ومشركي قريش فقط إلا أنه إثر المعركة قد تفتحت عيون بقية الأعداء من منافقين، ويهود، وأعراب، ومنهم أولئك الذين يُقيمون في المدينة المنورة، ويتربّصون الفرص للنيل من المسلمين وتحقيق أهدافهم منهم.

وعندما وصل خبر نتيجة معركة بدر إلى المدينة المنورة انطلقت الشائعات ضدّ المسلمين من اليهود والمنافقين إذ لم يتوقّعوا ما حدث، وانبثّت الأراجيف، وبدأ السخر من الذي نقل الخبر، فقالوا: هذا زيد بن حارثة قد رجع على ناقة محمد حتى إذا وصل محمد رسول الله على خرست بعض الألسن، ولكن استمرّت ألسن أخرى تدّعي هزيمة المسلمين، ووصول فلولهم الواحد إثر الآخر، ولكنهم شُدِهوا عندما وصل الجيش الإسلامي يسوق أمامه سادة قريشٍ أسارى مُكبّلين فانقدحت نار الحقد فجأةً.

أظهر اليهود ما في نفوسهم من كره للمسلمين، وبدت البغضاء من أفواههم، وما تُخفي صدورهم أكبر، فانتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار قدمت بحُليِّ لها لتبيعه في سوق بني قينقاع، ولما وقفت عند صائغ هناك اجتمع حولها عدد من اليهود يتحرّشون بها، ويجرحون شعورها، وأرادوا أن تكشف عن وجهها رغبة بإضعاف الإيمان من النفوس بترك جزء بعد جزء تهاوناً في شأنه وعدم أهمية ذلك، ولكنها رفضت، فعقد أحد هؤلاء اليهود

طرف ثوبها إلى ظهرها على حين غفلة منها، وهي جالسة، فلما قامت انكشف جزء من أسفل جسدها، فبدأ اليهود يضحكون ويسخرون، ويقولون: ترفض كشف الوجه ولكنها تكشف العورة، فاستغاثت، فإذا أحد المسلمين وكان حاضراً في السوق يثب على اليهودي ويقتله، فحمل البهود على المسلم واغتالوه، وهكذا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمين يبن يهود بني قينقاع.

وسار رسول الله على مع بعض أصحابه إلى سوق بني قينقاع، ف مع تلك الفئة من اليهود، وقال لهم: «يا معشر اليهود، احذروا من الله الله أن يُنزل بكم مثل ما أنزل بقريش، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبيّ مرسل تجدون ذلك في كتابكم، وفي عهد الله إليكم».

قالوا: يا محمد، إنك ترى أنا كقومك، لا يغرّنك أنك لقيت قوه الله علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصةً؛ إنّا والله لو حاربتنا لتعلمنَّ أنّا حن الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَٱنْبِذَ إِيهِمً عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَآبِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

فلما فرغ جبريل علي من هذه الآية، قال رسول الله على: "إني أ-غاف من بني قينقاع". فسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة أي بعد معركة بدر بأقل من شهر، وكانوا قد اعتصموا في حصونهم، فحاصرهم مدة خمس عشرة ليلة، ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي، وقد كان بنو قينقاع حلفاء الخزرج. ثم أمر بإجلائهم عن المدينة بعد أن نزلوا على حكمه بإجلاء الذراري، وغيمة السلاح والعتاد، ولم تكن لهم أراض، وإنما كان عملهم الصياغة. وتانوا أشجع يهود المدينة، ولم يجرؤ بقية يهود المدينة على مساندتهم خوفاً من المسلمين، على الرغم من كرههم الشديد للمسلمين، وحقدهم الدفن. وكان الذي قاد حصارهم أبو لبابة بشير بن عبد المنذر(١)، والذي سافهم

<sup>(</sup>١) أبو لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري: وقيل: إن اسمه (رُفاعة)، وقيل: (مرون)، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. وردّ رسول الله ﷺ أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن -نرجا=

خارج المدينة عبادة بن الصامت (١٠)، وقد انتقلوا إلى أذرعات (درعا) من بلاد الشام، ولم يستدر عليهم العام حتى هلكوا. وكذلك فإن كعب بن الأشرف أحد زعماء بني النضير حيث كانت أمه منهم، قد آلمه انتصار المسلمين في معركة بدرٍ، فقال: بطن الأرض خير من ظهرها، وكان أحد الأغنياء المعروفين، وعُرف أنه من كبار المرابين، ولم يتّعظ بما أصاب بني قينقاع، ولم يحسب أيّ حسابِ للمعاهدة التي بين المسلمين ويهود والتي تنصّ على عدم مظاهرة قريش أو تأييدها بل نكث بالعهد، وخرج من المدينة يُحرّض قبائل العرب على رسول الله عَلِين، ويدعوهم إلى حربه، حتى وصل إلى مكة، فشجّع قريشاً على قتال المسلمين، وأثار حقدها، ووعد بدعمها، وأجاب أبا سفيان في مكة بأن قريشاً أكثر هداية من المسلمين، فأنزل الله في حقه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَكُن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١٠٠٠ [النساء]. ورجع من رحلته فأقام بالمدينة يُحرّض على قتال المسلمين، ويتغزّل بنسائهم، ويذكر أسماءهنّ صراحةً، الأمر الذي آذى المسلمين أشدّ الإيذاء، وبهذا لم تعُدْ له ذِمّة، ولم يبقَ له عهد، والتف حوله جماعة من اليهود أغراهم بماله ليُمالئوه ويُظهروا حقيقة ما في نفوسهم، وأصبح خطراً على المسلمين، يُخشى بأسه، ويجب القضاء عليه قبل أن يشتد ساعده، فأرسل له رسول الله عليه محمد بن مسلمة الأنصاري (٢) مع جماعة من الأنصار، قاموا بقتله خارج حصنه المنيع

<sup>=</sup> معه إلىٰ غزوة بدر، فأمّر أبا لبابة علىٰ المدينة، وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع أصحاب بدر. وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معه، وتوفي في خلافة عليّ بن أبى طالب الله الله.

<sup>(</sup>۱) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، صحابي، وُصِف بالورع، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدراً وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء في فلسطين، وتوفي ب(الرملة) أو ب(بيت المقدس) سنة ٣٤ للهجرة في خلافة عثمان بن عفان اللهجرة عثمان بن عفان اللهجرة عثمان بن عفان اللهجرة عثمان بن عفان اللهجرة اللهجر

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة الأوسي الحارثي الأنصاري، أبو عبدالرحمٰن، صحابي من الأمراء: ولد في المدينة المنورة سنة ٣٥ قبل الهجرة، فهو أصغر سِنًا من رسول الله على بثماني =

في ضواحي المدينة المنورة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ اليهود إلى السكوت، وخافوا من أن يقوموا بأية حادثة، وأظهروا أنهم على عهودهم ومواثيقهم.

أما المنافقون فقد أجمعوا كيدهم، وأعلن رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول أن الأمر قد توجّه، فأظهر إسلامه، ودعا أعوانه لإظهار إسلامهم، واستمرّ عملهم الخفيّ لتهديم المجتمع الإسلامي، ونسف جذوره، فقد شعروا بمصيرهم، وهم على علم بما يُبطنون من حقدٍ، وبما تُخفي نفوسهم من شرّ، فالإيمان لم يدخل قلوبهم، وبقى في نفوسهم شيء يريدون أن يفعلوه ضدّ المسلمين عندما تتهيّأ لهم الفُرص، وقد أظهروا الإسلام خوفاً وتخطيطاً، وعملوا بجانب اليهود، فلما نزل يهود بني قينقاع على حكم رسول الله عليه، قام إليه عبدالله بن أبيّ بن سلول، فقال: يا محمد، أ-صِن فى موالى، فأبطأ عليه رسول الله عليه بالجواب، فكرّر عبدالله بن أبي بن سلول طلبه، فأعرض عنه رسول الله عليه، فأدخل ابن أبيّ يده في -عيب درع رسول الله عليه، فتغيّر لون النبيّ عليه الصلاة والسلام وقال له: «أرسلني»، وغضب رسول الله عَلَيْ ، حتى رأوا لوجهه ظللاً، ثم أعاد رسول الله، وهو مغضب: «أرسلني ويحك»، فقال ابن أبيّ: لا واله لا أرسلك حتى تُحسن في موالي، أربعمائة حاسرٍ، وثلاثمائة دارع قد منوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أحشى الدوائر، فقال رسول الله عَلِيُّة: «هم لك».

هذا ما كان داخل المدينة المنورة من اليهود والمنافقين، أما خارجها فالأعراب في المدينة وما حولها ساءهم انتصار المسلمين في معركة درٍ، لأن هذا الانتصار معناه سيطرة المبدأ الإسلامي الذي سيحول بينهم ربين

<sup>=</sup> عشرة سنةً، شهد معركة بدر وما بعدها إلا غزوة تبوك، واستخلفه رسول الله على المدينة في بعض غزواته، وولاً عمر بن الخطاب على صدقات جُهينة، واعتزل الفتنة أيام على هذه لفلم يشهد معركة الجمل ولا معركة صفين، وكان عند الخليفة عمر شه مُعدًا لكشف أمور الولاة في البلاد. توفي في المدينة المنورة سنة ٤٣ للهجرة، في فلافة معاوية هم، وعمره سبع وسبعون سنة.

السلب والنهب الذي اعتادوا عليه، أو قانون الغاب الذي يُطبّقونه على أنفسهم، ولم يكن أثر انتصار المسلمين عند هؤلاء الأعراب يحمل وجهة نظرِ سياسيةٍ أو عقيديةٍ، وإنما فقط خوفاً من أن يُحرموا ما اعتادوا عليه.

وقد بدأت بعض القبائل تتجمّع بعضها مع بعض، وتُشكّل أحلافاً تريد غزو المدينة، وإظهار قوتها، بعد هزيمة قبيلة قريش سيدة العرب، ولسلب أموال المدينة التي غدت غنية بعد انتصارها، وغدت محط أنظار القبائل التي اعتادت أعمال الإغارة.

وقد حذّر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من المنافقين، وأعوانهم، وأوليائهم من أهل الكتاب.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَا يَهُا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنَكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوبُهُمُّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَتَنعُونَ لِنَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ مَانُواْ مَا الْحَدِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحْرَفُونَ الْكَامَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ لَهُ يَعُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَن يَعُلِكُ لَهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ الله

### غزوة بنى سُليم:

بلغ رسول الله على أن قبائل غطفان وسُليم قد شكّلت حِلفاً فيما بينها تريد غزو المدينة، وقد أخذت بالاستعداد لذلك، فرأى أن يُداهمها في عقر دارها قبل أن يشتد ساعدها، فسار إليها بمائتَيْ فارس، وداهمها في مكان تحشّدها في (قرقرة الكدر) على الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشام، ففر الأعراب الأعداء بعد أن علموا بالهجوم المفاجئ، وتركوا في الوادي خمسمائة بعير، فغنمها رسول الله على أربعة أخماسها لجنوده، فكان لكل رجل منهم بعيران، وبقي في أرضهم ثلاثة أيام، ثم عاد إلى المدينة، ولما ينقضِ شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، وما كان هذا البقاء إلا لإظهار قوة المسلمين.

## غزوة ذي أمر:

احتشدت جمُّوع من بني ثعلبة، وهم فرع من غطفان، وجموع مز بني محارب في (ذي أُمَرٌ) يريدون الإغارة على المدينة، فسار إليهم رسول الله عليه علىٰ رأس حملةٍ قوامها أربعمائةٍ وخمسون مقاتلاً بين راكب وراجل، و خلّف على المدينة عثمان بن عفان على، ولما علم الأعداء بمسير المسلِّمين إليهم فرُّوا إلىٰ قِمم الجبال، ووصل المسلمون إلىٰ مكان تجمّعهم في (ذي أمّر) فلم يجدوا أحداً، فمكثوا مدةً ليرهبوا الأعداء، ولتسمع الأعراب بقرتهم فيخافوهم فلا تُحدّثهم أنفسهم بغزو المدينة. وهطلت الأمطار على تلك الديار فابتلَّت ثياب رسول الله عَلِيُّه، فانزوى جانباً يُجفِّفها على شورةٍ، واضطجع ينتظر جفافها، وكان جنده في شُغل، كل بأعماله الخاصة. ويظهر أن الأعداء كانوا يرقبونهم من بعض التلال، فلما رأى ذلك قائد جيش لعدق وهو (دعثور بن الحارث الغطفاني) تسلّل بين صفوف المسلمين على غفلةٍ منهم، ووصل إلىٰ رسول الله ﷺ فرآه مضطجعاً، فوقف عند رأسه، ناهراً سيفه يريد الفتك به، والنبي عَلَيْ أعزل ليس في يده سلاح، فقال دعنور: مَن يمنعك مني الآن؟ فقال له رسول الله عَلِيَّة: «الله»، وبينما هما كذلك، إذ وقع على ظهره، وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله عليه، ورقف علىٰ رأس دعثور، وقال له: «مَن يمنعك منى الآن؟» فقال دعثور: لا حد، ثم أعلن إسلامه، فأعاد له رسول الله سيفه، وتوجّه دعثور إلى قومه يد بوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما حدث معه، وأن الذي أوقعه على الأرض رجل طويل، دفعه في صدره، ولا شكّ أنه ملك. . . وعاد المسلمون إلى المدينة المنورة يحملون الروح المعنوية العالية.

### غزوة بحران:

وبلغ رسول الله على أن بني سُليم عادوا لحشد قواتِ لغزو الددينة المنورة، فأسرع إليهم بقوةٍ قوامها ثلاثمائة مقاتل، فلما بلغهم ذلك تنرقوا في الجبال، فبقي في ديارهم شهرين إخافةً لهم، وإرهاباً لبقية الأعراب.

وأما مشركو قريشِ فقد بدؤوا بالاستعداد للأخذ بالثأر، والانتهاء من

الإسلام ورسوله مباشرة، ورأى بعضهم أن أقرب طريق إلى ذلك إنما هو التخلُّص من رسول الله على وذلك قبل البدء بالمعركة. فقد كان عُمير بن وهب من شياطين قريش، ومن الذين آذوا رسول الله على وقد وقع ابنه وهب بن عُمير في أسر المسلمين يوم بدرٍ، فجلس يوماً في الحِجْر يتحدّث مع صفوان بن أُميّة (۱) الذي قُتل أخوه وأبوه يوم بدرٍ، فقال عمير: أما والله لولا دَيْن عليّ ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمدِ حتى أقتله، فإن لي قبلهم عِلّة، ابني أسير في أيديهم (أي له في ذهابه إلى المدينة حيلة هي فكاك أسر ابنه)، فاغتنم ذلك صفوان، وقال له: دَينك عليّ، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، فقال عمير: فاكتم شأني، قال: أفعل.

ثم أمر عمير بسيفه فشُحِذَ له وسُمّ، ثم سار حتى أتى المدينة، فرآه عمر بن الخطاب ولله حتى أناخ على باب المسجد مُتوشِّحاً السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشرّ، وهو الذي حرّش بيننا، وحزرنا للقوم يوم بدر.

ثم دخل عمر وهم على رسول الله على نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوسّحاً سيفه، قال: «فأدخله علي»، فأقبل عمر إلى عمير، وأخذ بحمّالة سيفه في عنقه فلَبّبَهُ بها، وقال لرجل ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله على أنها فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون.

ثم دخل على رسول الله على ومَن معه، فلما رآهم رسول الله على قال العمر هذا : أرسله يا عمر، ادنُ يا عمير»، فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً.

فقال رسول الله عليه: «قد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير،

<sup>(</sup>۱) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجُمحي القرشي المكي، أبو وهب: صحابي، فصيح جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وكان ثرياً، أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلَّفة قلوبهم. شهد اليرموك، مات في مكة سنة ٤١ للهجرة، في خلافة معاوية هي، له في كتب الحديث ثلاثة عشر حديثاً.

بالسلام: تحية أهل الجنة». قال عمير: أما والله يا محمد، إن كنتُ بها لحديث عهد. قال رسول الله عليه الحديث عهد. قال رسول الله عليه: «فما جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسِنوا فيه. قال رسول الله عليه: «فما بال السيف في عنقك؟». قال عمير: قبّحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئاً؟. قال رسول الله عليه: «أصدقني، ما الذي جئت به؟». قال عمير: ما جئت إلا لذلك.

قال رسول الله على: «بل قعدت أنت وصفوان بن أُميّة في الحِجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلتَ: لولا دَيْن عليّ، وسيال عندي، لخرجت حتى أقتل محمداً، فتحمّل لك صفوان ديونك وعياك، على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك».

قال عمير: أشهد أنك رسول الله، وقد كُنّا يا رسول الله نُك بك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذ أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق. ثم شهد ممير شهادة الحق.

قال رسول الله عَلَيْ «فقّهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلق اله أسيره». ففعلوا ذلك.

قال عمير بعد أن عزم على السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله، إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله عكل. وأنا الآن أُحب أن تأذن لي فأعود إلى مكة، فأدعوهم إلى الله تعالى، وإلى رسوله على وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم، وقد كنتُ أؤذي أصحابك في دينهم.

فأذن له رسول الله على فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب، يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام، تُنسيكم وقعة بدرٍ، وكان صفوان يسأل عنه الركبان، حتى قدم أحد الركبان فأخبر، عن إسلامه، فحلف ألا يُكلّمه أبداً، ولا ينفعه بنفع أبداً.

### غزوة السويق:

لقد تأثر أبو سفيان صخر بن حرب كثيراً لغزوة بدر، وخاصةً أنه لم يحضرها، وقد قُتل ابنه (حنظلة)، وأُسِر ولده الثاني (عمرو)، فأقسم ألا يمسّ رأسه الماء حتى يغزو محمداً على المدينة، فخرج في مائتي راكبٍ من قريش، وسار بهم حتى اقترب من المدينة، فانتظر حتى أقبل الليل، فدخلها تحتُّ جُنح الظلام خائفاً يترقّب، وقد اتجه إلى حُيي بن أخطب أحد زعماء بني النضير من اليهود، فرفض استقباله، فسار إلى سلام بن مِشكم، وكان سيد بني النضير، فاستقبله وأكرمه، وأخذ منه أخباراً عن المسلمين، ثم عاد في ليلته إلى أصحابه وهم ينتظرونه خارج المدينة، وبعث رجالاً من قريش ليُفسدوا في الأرض، فحرقوا بعض النخل فيها، ووجدوا رجلاً من الأنصار فقتلوه، وولُّوا هاربين، وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يلوون على شيءٍ، وقد تخفّفوا من كل شيء حتى من أزوادهم، وكان أكثرها من السُّويق، وهو من الحنطة المُحمَّصة المطحونة، وبعضها ممزوج بالسمن والعسل، أو مجبولة بالماء، ووصل الخبر إلى رسول الله على فتبعهم مسرعاً بمائتي مقاتل، وترك على المدينة أبا لُبابة بشير بن عبد المنذر، ولكنهم فاتوه، وغنم المسلمون كمياتٍ من الزاد (السويق)، الأمر الذي جعل الغزوة تُعرف بذلك، وكانت هذه الغزوة في أوائل شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة النبوية.

# سریة زید بن حارثة<sup>(۱)</sup>:

خافت قريش من إرسال قوافلها إلى الشام عن طريق الغرب القريب من

<sup>(</sup>١) زيد بن حارثة بن شراحيل (شرحبيل) الكلبي: صحابي. اختطف في الجاهلية صغيراً، واشترته خديجة بنت خويلد تعظيمها، فوهبته إلى رسول الله على حين تزوجها، فتبناه رسول الله على قبل الإسلام، وأعتقه، وزوّجه ابنة عمته زينب بنت جحش تعليمها. وكان الناس يسمُونه زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ﴿ آدَعُوهُمْ لِاَبَابِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُوا الناس يسمُونه زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ﴿ آدَعُوهُمْ لِابَابِهِمْ هُو أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُوا اللّهِ اللهِ وَكَلِينُ مَا اللّهِ اللهِ اللهِ وَكَلِينُ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْنَ عَلَيْكُمْ فَيَا اللّهِ اللهِ وَكَلِينَ مَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو من أقدم الصحابة إسلاماً. وكان رسول الله ﷺ لا يبعثه في سرية إلا أمّره عليها، وكان يُحبّه ويُقدّمه، وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة فاستشهد فيها، وذلك في السنة الثامنة للهجرة.

البحر الأحمر بعد ما كان من غزوة بدرٍ، وهذا ما جعلها تجعل الالمريق الشرقية مسلكها إلى الشام، وهذه الطريق على مقربةٍ من منطقة نجدٍ.

أرسلت قريش قافلةً كبيرة، فيها أبو سفيان صخر بن حرب، وصفو ن بن أمية وغيرهما من وجهاء قريش، وكان دليلها (فرات بن حيان)، ومع القافلة كميات من الفضة. وعلم رسول الله على بخبر هذه القافلة فأرسل لها سرية بإمرة زيد بن حارثة فلقيهم على ماء (القردة) من مياه نجد، وما إن وجد رجال قافلة قريش سرية رسول الله على الا ولوا هاربين، وتركوا العير غنيمة للمسلسين، فأخذ زيد العير، وسار بها إلى المدينة، فخمسها رسول الله على .

## غزوة أحد:

بعد معركة بدرٍ والمعارك واللقاءات التي سبقتها والتي تلتها والتي فيها النصر والتوفيق للمسلمين، ظنّ بعضهم أن النصر سيكون حليف المسلمين ـ بإذن الله ما داموا على دين الله، وأعداؤهم مشركين، فالنصر للمسلمين سواء استعذوا أم لم يستعدّوا، أخذوا بالأسباب أم لم يأخذوا فإن الله ناصرهم ومؤيّدهم بدعم من عنده، وخاصة أنهم قد رأوا الملائكة يوم بدرِ بجانبهم تُثبّتهم، وتُطمئن نفوسهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يُعلمهم أن النصر بأمر الله ولكن يجب ا أخذ بالأسباب والاستعداد للقتال، واقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون العليم بالدرس العملي وذوق المرارة. فقد كانت معركة أُحُدِ درساً عملياً قاسياً ذاق المسلمون مرارته، فقد خلفوا في ساحة المعركة شهداء كراماً منهم:

<sup>(</sup>١) عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي، ابن عمة رسول الله على، قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وكان من أمراء السرايا، قتل في معرك أُحُدِ شهيداً في سنة ثلاثِ للهجرة، ودُفن هو وخاله الحمزة بن عبد المطلب في قبر واحدِ.

<sup>(</sup>٢) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك من بني الحارث من الخزرج. آخي رسول الله على بينه وبين عبدالرحمٰن بن عوف، كان أحد النقباء يوم العقبة، شهد عركة بدر، واستشهد يوم أُحُدِ، أي في السنة الثالثة للهجرة.

٤ ـ مصعب بن عمير شه حامل لواء المسلمين. ٥ ـ عمرو بن معاذ شه أخو سعد بن معاذ، سيد الأوس شه.

وخمسة وستون آخرون، كما جرح أكثر من مائة وخمسين، وفوق هذا كله، وأصعب من هذا كله، فقد جُرح رسول الله على وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتان من حلقة المغفر في وجنته الشريفة، ووقع في الحفرة، وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس، وصدمة لم تكن مُتوقعة بعد النصر الطيب في بدر حتى لقد قال المسلمون حين أصابهم ما أصابهم: (أتى هذا؟ وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟).

عندما هُزمت قريش في معركة بدر، ولحقها من الخزي والعار ما لحقها، قررت الأخذ بالثار والقضاء على المسلمين، وغزوهم في عقر دارهم وذلك لإعادة هيبتها واستعادة مركزها بين قبائل العرب، وزادها تصميماً على ذلك غنيمة المسلمين في سرية زيد بن حارثة، للعير التي سلكت الطريق الشرقية بعد أن قطعت قريش الأمل بالطريق الغربية السهلة القريبة من الممدينة، وبهذا توقّفت تجارة قريش إلى الشام تماماً إذا لم تقم بعمل حاسم، وهذا ينطبق على ما قاله صفّوان بن أمية عندما قرّروا التحوّل إلى الطريق الشرقية، إذ قال: إن محمداً وصحبه عوّروا علينا متجرنا، فما ندري ماذا نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعوهم، ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا في ديارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف، وإلى اليمن في الشتاء، ولكن ذلك لم يفدهم شيئاً إذ وقعت قافلتهم، وهو فيها، وقد فرّ من زيد بن حارثة هي، وذلك عندما انقلوا إلى الطريق الشرقية ـ كما ذكرنا ـ.

بدأ الاستعداد لمعركة مقبلة، وكان أكبر المُتحمِّسين لها بنو مخزوم، وعبدالله بن أبي ربيعة، إضافةً إلى أبي سفيان صخر بن حرب، وصفوان بن أمية، فقد حرّضوا قريشاً ومَن جاورها من ثقيفٍ وكنانة. واجتمعت قريش في دار الندوة، وقرّر المجتمعون بالإجماع أن يكون تجهيز الجيش المرتقب

إرساله إلى المدينة من أموال قافلة أبي سفيان التي نجت من قبضة المسلمين قبيل غزوة بدر، لذا فقد احتجزت تلك الأموال في دار الندوة، ولم يُدفع لأصحابها شيء منها.

انطلقت قريش تُحرّض القبائل الأخرى، وخاصةً كِنانة، وقد نجحت، في مسعاها إذ تطقع عدد من أفراد هذه القبيلة للقتال، وتكامل الجيش، وكان عدده ثلاثة آلاف مُقاتل، ألفان وتسعمائة مقاتلٍ من قريشٍ والأحابيش مر بني المصطلق، وبني الهون، ومائة من كنانة، ومع الجيش ثلاثة آلاف بعير أي أنهم جميعاً من الركبان، ومع الجيش أيضاً مائتا فرس، لم يمتطوها حتى وصلوا إلى أُحُدٍ، إضافة إلى سبعمائة درع، وقد أخرجوا معهم الساء تشجيعاً لهم، وظناً منهم أن ذلك أدعى للثبات. وكان قائد الجيش أبو مفيان صخر بن حرب، وحامل اللواء طلحة بن أبي طلحة العبدري، وقائد ملاح الفرسان خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، وخرج مع الجيش أبو عزة الجمحي (۱۱) \_ وقد حرضه على ذلك صفوان بن أمية \_ الذي وقع أسيراً في الجمحي الذي فارق المدينة كرهاً لرسول الله الله المناه وخرجت مع قريش المان يعزفن على الدفوف. وكانت النقمة أكبر ما تكون على حمز بن عبد المطلب على عمر رسول الله المناه في معركة بدرٍ من الملاء عبد المطلب على عمر رسول الله المناه في معركة بدرٍ من الملاء عبد المطلب على عمر رسول الله المناه في معركة بدرٍ من الملاء عبد المطلب على عمر رسول الله المناه في معركة بدرٍ من الملاء عبد المطلب على عمر رسول الله المناه في معركة بدرٍ من الملاء عبد المطلب على عمر مسول الله المناه المناه في معركة بدرٍ من الملاء

<sup>(</sup>۱) أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي: شاعر جاهلي، من أهل مكة، أدرك الإسلام، وأُسر مشركاً يوم بدر، فأتي به إلى رسول الله على، فقال: يا رسول الله لقد علمت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وعيال، فامنن علي، ولك أن لا أظاهر عليك أحداً، فامتن عليه، فنظم قصيدة يمدحه بها، منها البيت المشهور:

فإنك من حاربته لمحارَب شقي، ومن سالمته لسعيد

ثم لما كان يوم أُحُدِ دعاه صفوان بن أمية، سيد بني جمح للخروج، فقال: إن محمداً قد من علي وعاهدته أن لا أُعين عليه، فلم يزل يُطمعه حتى خرج وسا في بني كنانة، وشارك في استنفار القبائل، وأُسر في المعركة فقال: يا رسول الله مُن علي، فقال النبي على: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا ترجع إلى مكة مسح عارضيك، وتقول خدعت محمداً مرتين» ثم أمر رسول الله على به عاصم بن ثابت فضرب عنه.

الحسن، لذا دعا جبير بن مُطعم بن عدي (١) غلاماً حبشياً يُدعى (وحشيّ) (٢)، وكان يرمي بالحربة وقلما يُخطئ بها، وطلب منه أن يرمي الحمزة الله عنه وأنه حُرّ إن قتله.

انطلق جيش قريش إلى عسفان (شمال مكة وعلى بُعد سبعين كيلومتراً منها) ومنها إلى (خُليص) ف(الجُحفة) فميناء (رابغ) بين جدة ميناء مكة وينبع ميناء المدينة فالأبواء فالمدينة. واقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان صخر بن حرب قائد جيش قريش أن تنبش قبر آمنة بنت وهب أُمّ رسول الله على الموجود في بلدة (الأبواء) حيث دُفنت هناك أثناء زيارةٍ لها للمدينة، ومعها رسول الله على السادسة من عمره، غير أن هذا الاقتراح قد رُفض.

وصل إلى رسول الله على خبر مسيرة جيش قريش إلى المدينة عن طريق عمّه العباس الله الذي لم يخرج هذه المرّة مع قريش مُعتذراً بما أصابه يوم بدرٍ. وقد قرأ رسالة العباس لرسول الله على أبي بن كعب (٣)، وكتم الخبر عن سكان المدينة على الرغم من استعدادهم. . . وبعد التأكّد استنفر المسلمون، وكانوا على حذرٍ، فلم يتركوا سلاحهم حتى أثناء صلواتهم، كما

<sup>(</sup>۱) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، أبو عدي: صحابي، كان من علماء قريش وسادتهم، كان من كبار النسّابين، توفي بالمدينة المنورة سنة تسع وخمسين، له ستون حديثاً.

<sup>(</sup>٢) وحشي بن حرب الحبشي، أبو دسمة، مولى بني نوفل، من سودان مكة، قتل حمزة عمّ رسول الله على يوم أُحُد إذ رماه بالحربة، ثم وفد على رسول الله على مع وفد أهل الطائف بعد أخذها، وأسلم، فقال له رسول الله على: «غيّب عني وجهك يا وحشيّ، لا أراك» وشهد اليرموك، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، ويزعم أنه رماه بالحربة التي رمى بها الحمزة هي، وسكن مدينة حمص، ومات فيها سنة ٢٥ للهجرة.

<sup>(</sup>٣) أُبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو المنذر، من الخزرج، صحابي، أنصاري. كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود، يكتب ويقرأ، ولما أسلم كان من كتّاب الوحي، شهد بدراً، وأُحُداً، والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على، وشهد مع عمر بن الخطاب معركة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بن عفان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه، وله في الصحاح (١٦٤) حديثاً.

نشطت دوريات المدينة الاستطلاعية، وجاءت بخبر قدوم جيش مكة عن طريق وادي العقيق حتى إذا وصل إلى (ذو الحليفة) تحرك نحوه في تربي الحرة الغربية، ثم استقر في السبخة من وادي قناة الواقع شمالي المدينة بالقرب من جبل الرماة.

ورأى رسول الله على المنام رؤيا تشير إلى وقوع أشياء كثيرة، ال: «رأيت بقراً لي تُذبح؟ ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينةٍ»، فأوّلها بقوله: «أما البقر فهم أناس من أصحابي يُقتلون، وأما الثّلم فهو رجل من أهل بيتي يُقتل، وأما الدرع فهي المدينة».

#### مشاورة المسلمين:

استشار رسول الله على أصحابه عن المكان الذي سيواجهون فيه قرشا، وقد كان رأيه أن يبقوا في المدينة، وأن تكون هي وشوارعها ساحة المعركة، فقال: «فإن رأيتم أن تُقيموا في المدينة، وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». ,كان عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين يحضر هذه المشاورة، بصفته أحد زعماء الخزرج، ويرى هذا الرأي فقال: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط، إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا، أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا.

كان يدفعهم لطلب الخروج، فهي إحدى الحُسنيين: الشهادة لمن يستشهد، والنصر لمن يبقى ليُجاهد في المستقبل.

رأى رسول الله على أن أكثرية المسلمين ترى الخروج، وعلى خلاف رأيه، فعدل عن رأيه، واستجاب للأغلبية، وأعلن أنه خارج لمقاتلة العدة حيث هو في وادي قناة. وكان يوم جمعة الرابع عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وبعد أن صلى رسول الله على الجمعة بالمسلمين، وصلى على جنازة مالك بن عمرو النجاري، دخل بيته، وتسلّح، فلبس درعاً فوق درع، وخرج على المسلمين، وأذن فيهم بالخروج إلى العدة. ونَهَرهم أولئك الذين ألحُوا عليه بالخروج حيث شعروا أنهم استكرهوه على ذلك، فأبدوا طاعتهم له، وندمهم على ما ظهر منهم، أنهم تركوا الأمر لله ولرسوله، وأنهم على استعداد للتنازل عن رأيهم والعودة إلى رأيه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ما ينبغي لنبيً إذ لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدةه، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بينه وبين عدقه، والصبر عند البأس، وانظروا ما آمركم به فافعلوا».

اجتمع الجيش، وتجهّز، واستعدّ، فقسّم رسول الله على المقاتلين إلى ثلاثة كتائب:

- أ ـ كتيبة المهاجرين: وأعطىٰ لواءها لمصعب بن عميز.
  - آً \_ كتيبة الأوس: وتسلّم لواءها أُسَيْد بن حُضير (١).
  - ٣ً ـ كتيبة الخزرج: وتسلّم لواءها الحباب بن المنذر.

<sup>(</sup>١) أُسيد بن الحُضير بن سِماك بن عتيك الأوسي، أبو يحيئ، صحابي، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، مقدّماً في قبيلة الأوس من أهل المدينة، يُعدّ من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم، وكان يُسمّىٰ (الكامل)، شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، وكان أحد النقباء الاثني عشر. شهد معركة أُحُدِ فجُرح سبع جراحات، وثبت مع رسول الله على حين انكشف الناس عنه، وشهد معركة الخندق، والمشاهد كلها. وفي الحديث: "نِعم الرجلُ أُسَيْد بن الحُضير»، توفي في المدينة سنة ٢٠ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ، وله (١٨) حديثاً.

وسأل الأنصار رسول الله على، فقالوا: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود ضد هؤلاء الأعداء، فقال: «لا نستنصر بأهل الكفر على أهل الشرك». فالكافر لا يمكن أن يُقاتل بإخلاص إذ لا إيمان يدفعه، وهو عدة ظاهر للإسلام، وإنما يُقاتل لمصلحة، فإن وجد في قتاله مصلحاً في الغنيمة أو في شيء آخر جالد وإلا ترك ساحة المعركة وانصرف، وعندها يكون عامل إضعاف وخذلان إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين، بل وربما يتعاون مع أهل الشرك ضد الإسلام، وأثناء احتدام المعركة ينلب ظهر المجنّ، وينتقل إلى صفوف الأعداء، وعندها تكون الطامة الكبرى كمن يستجير من الرمضاء بالنار، إذ لا يمكن الاستنصار بأهل الكفر أبداً، وحاصة إذا وجد المسلمون في أنفسهم الإمكانية التامة، والروح المعنوية العالية، والاستعداد لمجابهة الخصوم، وهذا ما كان أثناء سير رسول الله على لنزوة أحُدٍ، أما إذا وجد المسلمون في أنفسهم ضعفاً، وأمنوا أهل الكفر كلياً، ولم يكونوا في قتالٍ لقريشٍ هؤلاء الكفار بالذات، فيمكن الاستعانة به، مع بقاء الحذر.

استعمل رسول الله على المدينة عبدالله بن أم مكتوم الخلق بالجيش نحو العدق، وفي الطريق استعرض الجند فأجاز مَن أجاز، وأعاد مَن أعاد إلى المدينة إذ رأى في بعضهم صغراً في السِّن لا تُؤهِّلهم لخوض مركة قاسية تحتاج إلى صلابة في العود، ومراس على الصبر، وصبر على الشدة، وتحمَّل المشاق، إلا أن الروح الإيمانية كانت تدفع هؤلاء الشباب لطلب القتال دعماً للحق، وحُباً في الشهادة، ورغبة في قتال أهل الباطل. وعندها قال سَمُرة بن جندب، وهو من الذين استصغرهم رسول الله عَلَيْ : يا رسول الله، أصرع رافعاً، فطلب رسول الله عَلَيْ منهما المصارعة، فصرع سَمُرة (١)

<sup>(</sup>١) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: من علماء الصحابة، نزل البصرة، كان صدوقاً، أميناً، وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة، وكان شديداً على الخوارج، توفى سنة ٥٨هـ.

رافعاً، فأجاز رسول الله سَمُرة. وقال رافع بن خديج (١)، أحد هؤلاء الذين طلب منهم رسول الله على العودة: يا رسول الله، إني ماهر بالرمي، وشهد بذلك من يعرفه، فأجازه.

وأعاد رسول الله على عبدالله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت (٢)، والبراء بن عازب (٣)، وأُسَيْد بن ظهير، وعمرو بن حزم (٤).

وبات رسول الله على ليلة مع المسلمين بين المدينة المنورة وأُحُد، وصلى هناك المغرب والعشاء. وقام خمسون من المسلمين بحراسة المعسكر ليلاً بإمرة محمد بن مسلمة على حين تولى حراسة القيادة الخاصة برسول الله على ذكوان بن عبد قيس.

وانطلق رسول الله على قبل الفجر، واقترب من العدق، وأدركته هناك صلاة الفجر، فصلّى بالناس، وعليهم السلاح، حيث كانوا على رؤيةٍ من العدق إذ يرى كل منهما الآخر. وفي هذه الساعة الحرجة انخذل عبدالله بن

<sup>(</sup>١) رافع بن خديج بن عدي الأنصاري الخزرجي: شهد أُحُداً، وأصابه يومها سهم، فانتزعه، فبقى النصل في لحمه إلىٰ أن مات، وشهد صفين مع على الله.

كان يُفتي في المدينة أيام معاوية بن أبي سفيان ﷺ.

توفي في أوائل سنة أربع وسبعين للهجرة، وهو ابن ستِّ وثمانين سنةً.

<sup>(</sup>۲) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، صحابي، ولد في المدينة سنة ١١ قبل الهجرة، ونشأ بمكة، وهاجر مع رسول الله، وتعلم، وتفقّه، وكان ابن عباس الله عنه، وكان الخليفة عمر الله على المدينة إذا سافر، وهو من كتاب الوحى، وأحد الذين جمعوا القرآن، وتوفى سنة ٤٥ للهجرة.

<sup>(</sup>٣) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة: قائد صحابي، أسلم صغيراً، وغزا مع رسول الله على خمس عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، ولما ولي عثمان بن عفان الخلافة جعله أميراً على مدينة الريّ برفارس) سنة ٢٤ للهجرة. ففتح (أبهر) و(قزوين) و(زنجان) من بلاد فارس، وتوفي سنة ٧١ه، وروى له البخاري ومسلم ثلاثمائة وخمسة من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك، وال من الصحابة، شهد غزوة الخندق وما بعدها، واستعمله رسول الله على نجران، وكتب له عهداً مطوّلاً فيه توجيه وتشريع. وتوفي سنة ٥٣ للهجرة.

أبيّ بن سلول بثلث الناس عن المسلمين رغبةً في أن تضعف المعنوبات، وينزل الوهن، ويحلّ الضعف، وقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري عَلامَ نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، فرجع بمن تبعه من قومه أهل النفاق والريب، فلحق بهم عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري يطلب منهم العودة والانضمام إلى الجيش قائلاً لهم: أُذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبكم، عندما حضر عدوّهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تُقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال، وأصرُّوا على الانصراف، وعندها قال لهم: أبعدكم الله يا أعداء الله فسيُغني الله نبيّه عنكم. وهذا شأن المنافقين في كل زمانٍ، وكل ميدانٍ، يسيرون مع من يرونه قوياً، فإذا أحسُّوا منه ضعفاً تركوه، ويكونون مع الحاكم ما دام يقبض على السلطة بيدٍ قويةٍ، فإذا لاحظوا ضعف النبضة تراخوا في مساندته ودعمه، حتى إذا ظهر ضعفه انقلبوا عليه، وتركوه حتى يسقط، فإذا قام عهد جديد انتظروا حتى إذا لمسوا منه قوة ساروا بعه، مظهرين الطاعة والخضوع، كما فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ عبدالله بن أُبِي بن سلول والمنافقون معه أن المشركين أكثر عدداً وأكثر عُدّة ومناعاً، وهذا عندهم سبيل النصر، فخافوا أولاً على أنفسهم فانخذلوا، وفي الرقت نفسه ظنُّوا أنه سيكون لهم أيادٍ بيضاء عند المشركين الذين سيكون النصر بجانبهم على هذا الانسحاب الذي جاء في الوقت المناسب، هذ مع ملاحظة الكراهية والحقد الذي في نفوسهم على المسلمين، وربما يكون خذلانهم سبباً في الانتهاء من المسلمين في المدينة على الأقل، وعودة الزعامة لزعيم المنافقين عبدالله بن أبيّ بن سلول الذي كان مُرشّحاً لأن يكون ملكاً علىٰ يثرب، وما منع الأمر أن يتمّ له إلا انتشار الإسلام وهجرة رسول الله على من مكة إلى يثرب، حيث أصبح سيدها، بل وأصبح اسم يثرب المدينة المنوّرة برسول الله على وبالإسلام، وقد حاز رسول الله على درجةٍ من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا يحلم بها أحد. هذا ما أراد المنافقون وزعيمهم ابن أُبيّ بن سلول، وكادوا ينجحون إذ همّ بنو حارثا من الأوس وهم بنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ

سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذَ هَمَّت طَابِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَأَللّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهُ أَرَاد غير هذا، أَرَاد أَن يميز الخبيث من الطيب، وأن يُصفّي قلوب المؤمنين من كل شائبة حتى تبقى صفوفهم نقية، سليمة، مؤمنة، خارجة في سبيل الله، تُقاتل في سبيله، لا تبغي عرضا من أعراض الدنيا، ولا تختلف أثناء القتال ولا تفترق ساعة المعركة.

قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْفَيْتِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ، مَن يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَمِران].

وقال الله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضِهُ عَلَىٰ بَعْضِهُم عَلَىٰ بَعْضِهُم عَلَىٰ بَعْضِهُم عَلَىٰ بَعْضِهُم أَوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَنْفَالِ]. [الأنفال].

وبعد هذا الانشقاق وقع خلاف بين المسلمين، ففريق يرى أنه يجب تأديب هؤلاء المتمرّدين الذين لا يختلفون كثيراً عن أعدائهم الذين أمامهم، فما انسحابهم إلا تأييداً ومناصرة للأعداء ودعم وتقوية، وفريق آخر يرى إهمالهم وترك أمرهم لله، لأن في قتالهم خوفاً على المسلمين من أن يقعوا بين نارين نار المنافقين من جهةٍ ونار المشركين من جهةٍ ثانيةٍ، وربما كان هذا هدف المنافقين من انسحابهم، إذ أن عدد المنافقين ليس قليلاً حيث يُقدّرون بنصف عدد المسلمين، وما أن يرى المشركون أن المسلمين قد بدؤوا بقتال المنافقين حتى يعملوا فيهم السيف، وإذا لم يحدث هذا مع احتماله الكبير، فإن قتال المسلمين للمنافقين يُضعفهم بأن يُقلّل من عددهم وينهكهم في القتال، وعندها يصبحون لُقمةً سهلة الابتلاع عند المشركين.

وكان رسول الله عَلِي على هذا الرأي الأخير، وما دام المسلمون قد بقوا كتلة واحدة من الإيمان فلا يمكن أن يصدروا عن غير رأي رسول الله عَلِيَّة.

قال الله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَنَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النساء]. سار رسول الله على بأصحابه نحو جبل أُحدٍ، وقد سار في حريق يوصلهم إلى الجبل من غير أن يمرُّوا على معسكر قريشِ الموجود في قناة منذ وصولهم إلىٰ ذلك المكان قبل خروج المسلمين من المدينة المنورة، وكان دليل المسلمين في هذه الطريق أبو خيثمة هذه وهو أحد الأنصا من الخزرج. وكانت رغبة رسول الله على بالوصول إلىٰ جبل أُحدٍ كي يحمي ظهره بالجبل، وقطع المسلمون وادي قناة حتى إذا وصلوا إلىٰ فم السعب من جبل أُحدٍ عسكروا هناك في عدوة الوادي، وجعلوا ظهرهم إلىٰ الحبل. وكان قد بقي عدد المسلمين سبعمائة مقاتلٍ يُقابلهم ثلاثة آلافٍ من قريش وأحلافها.

بدأ رسول الله على عبل الرماة بإمرة عبدالله بن جبير (۱) وأمرهم أن مقاتلاً وضعهم على جبل الرماة بإمرة عبدالله بن جبير (۱) وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل وألا يُغادروا أمكنتهم مهما كانت النتائج سواء اتصر المسلمون أم هُزموا، وذلك خشية أن يلتف المشركون على المسلمين من وراء الجبل، فإن لدى المشركين قوة من الفرسان تسهل عليهم الدركة والالتفاف، وكان خالد بن الوليد قائد ميمنة الفرسان، وعكرمة بن أبي جهل قائد الميسرة.

ثم رتب رسول الله على الجند صفوفاً وهياهم للقتال، وقال الهم: «ما أعلم من عمل يُقرّبكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يُقرّبكم إلى الله وقد نهيتكم عنه، وإنه قد نفث الروح الأمير في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها لا ينقص منه شيء، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجمِلوا في طلب الرزق، لا يحملنكم استبطاؤه أن تعلبوه

<sup>(</sup>١) عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري: صحابي، شهد العقبة وبدراً، وكان أمير الرماة يوم أُحُدِ، وقد استشهد يومذاك.

بمعصية الله، والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد، إذا اشتكى عضو . تداعى إليه سائر جسده».

وجعل رسول الله ﷺ في مقدمة صفوف المسلمين:

- حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن جحش، وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيدالله، ومُصعب بن عمير، والزبير بن العوام، وسعد بن مُعاذ، وسعد بن عُبادة، وسعد بن الربيع، وأبا دجانة سِماك بن خرشة، والمقداد بن عمرو.

وكان الزبير بن العوام هو الفارس الوحيد في صفوف المسلمين والمقداد بن عمرو. وقد أوكل رسول الله على الزبير والمقداد مهمة الصمود أمام خيل قريش، التي يقودها خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل.

وأخرج رسول الله على سيفاً، وقال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقام اليه رجال منهم: الزبير بن العوام، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب في، فأمسكه عنهم، حتى قام أبو دجانة (۱۱)، فقال: أنا، وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدق حتى ينحني»، قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إيّاه. وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت. فلما أخذ السيف من يد النبيّ عليه الصلاة والسلام أخرج عصابة إذا كانت. فعصب بها رأسه، وجعل يتبختر بين الصفيّن. فقال رسول الله على إنها لمشية يبغضها الله؛ إلا في مثل هذا الموطن».

وعندما انتهت تعبئة رسول الله على الله على مال الله على الله على على على على على على على على الله على

<sup>(</sup>١) أبو دُجانة: سِماك بن خَرَشة الخزرجي البياضي الأنصاري، صحابي، كان شجاعاً بطلاً، شهد معركة بدر، وثبت يوم أُحُد، وأُصيب بجراحاتٍ كثيرةٍ، وكان يقال له (ذو المشهرة) وهي درع يلبسها في الحرب، كما يقال له (ذو السيفين) لقتاله يوم أُحُد بسيفه وسيف رسول الله على المرتدين.

وكان على الميمنة خالد بن الوليد، وهو على الخيل، وعلى المبسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى الرماة عبدالله بن أبي ربيعة، ويحمل للواء طلحة بن أبي طلحة العبدري. وكان أبو سفيان صخر بن حرب هو لقائد العام للجيش.

اتجه أبو سفيان القائد العام للجيش إلى حملة اللواء من بني عبد الدار فحرضهم على القتال قائلاً لهم: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يُؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه، فنكفيكموه، فهمّوا به، وتواعدوه، وقالوا: نحن نُسلم إليك لواءنا. وستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع؟

وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف ويُحرضنهم على القتال، ومنهن:

۱ ـ هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان صخر بن حرب. ۲ ـ أم حكيه بنت الحارث بن هشام، زوجة عِكرمة بن أبي جهل. ٣ ـ بَرْزَة بنت مسعود، روجة صفوان بن أمية. ٤ ـ فاطمة بنت الوليد، زوجة الحارث بن هشام، وهي أخت خالد بن الوليد. ٥ ـ ريْطة بنت مُنبّه بن الحجاج، زوجة عمرو بن العص. ٢ ـ خُناس بنت مالك، أم مُصْعب بن عمير. ٧ ـ سُلافة بنت سعد، وجة طلحة بن أبي طلحة. أي أن النسوة كنّ نساء زعماء قريش.

وكان أبو عامر الفاسق، عبد عمرو بن صيفي أحد زعماء قبيلة الأوس قبل الإسلام، فلما انتشر الإسلام في المدينة شعر هذا الفاسق أن أمره قد ضعف، فذهب مغاضباً إلى قريش مع عدد من أتباعه يُحرّضهم على قتال المسلمين، ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما كان يوم أُحد، ووصلت قريش إلى مكان معسكرها قام هذا الفاسق حفر بعض الحفر وتغطيتها ليقع فيها أبطال المسلمين. ولما التقى الجمعاد كان أول من لقيهم أبو عامر بالأحابيش، وعبدان أهل مكة، ومن معه من الأوس الذين خرجوا مغاضبين قومهم، وعددهم مختلف فيه بين الخمسة عشر والخمسين رجلاً، فنادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، قالوا: فلا أنعم الله ويناً يا فاسق ـ وكان أبو عامر يُسمّىٰ في الجاهلية (الراهب)، فسمّاه بين عيناً يا فاسق ـ وكان أبو عامر يُسمّىٰ في الجاهلية (الراهب)، فسمّاه

رسول الله على (الفاسق) -، فلما سمعهم وما قالوا، قال: لقد أصاب قومي بعدي شرّ. ولقد قاتل هذا الفاسق قتالاً شديداً، وكان يرمي المسلمين بالحجارة.

ولما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قائد المشركين، في النسوة اللاتي معها، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال، ويُحرّضنهم على القتال، فقالت هند فيما تقول:

وَيْها بني عبد الدار وَيْها حُماة الأدبار ويْها حُماة الأدبار

وتقول:

إن تُفْيِلُوا نُعانَى ونَفُرش النمارق أو تُدبِروا نُفارق فراقاً غير وامت (١)

وكان شِعار أصحاب رسول الله ﷺ: أَمِتْ، أَمِتْ.

وخرج أبو دُجانة (سِماك بن خَرَشة) بعد أن أخذ السيف من رسول الله عَلِيدٍ، وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل الله والرسول الله والرسول الكيول أضرب بسيف الله والرسول

وجعل لا يلقىٰ أحداً إلا قتله حتىٰ أمعن في الناس.

وطلب أبو سفيان قائد جيش قريش من الأنصار التخلّي عن محمدٍ فهو دخيل عليهم، وأنه من قريش فهم أوْلَىٰ به، وأن قريشاً لم تأتِ لتُقاتل أهل المدينة، وإنما أتت لقتال قومها الذين جاؤوا إلىٰ المدينة دخلاء. إلا أن الأنصار قد ردُّوا عليه ردًّا عنيفاً، وأسمعوه ما أغاظه.

<sup>(</sup>١) الوامق: المحب.

كان جيش قريش بين معسكر المسلمين والمدينة المنورة، وكان جيش المسلمين على العدوة الشمالية لوادي قناة في السفوح الجنوبية لجبل أُ-ند.

بدأت المعركة بهجوم من قِبل ميمنة جيش قريش بقيادة أبي عامر الفاسق (عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان) تُساندهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد، وكان الهجوم على ميسرة جيش المسلمين، إلا أن رماة جيش المسلمين على جبل أُحُدِ قد نضحوا خيل قريش بالنبال فتراجعت وتقهقرت المسلمين على جبل أُحُدِ قد نضحوا خيل قريش بالنبال فتراجعت وتقهقرت أمام الزبير بن العوام وهن معه. . . وتكرر الهجوم ثلاث مراتٍ على هذا الجانب، وما اختلفت النتيجة في المرات الثلاثة، هذا خالد بن الوليد الذي عرف عنه أنه ما تراجع أمام عدوً، ولم يتراجع فعلاً أمام باطل، ولكنه تقهقر هنا لأنه أمام حق، فالحق أقوى من أن يقف أمامه باطل خالدٍ وغير خلد.

وقام المسلمون بهجوم معاكس، وركّزوا هجومهم على حملة المواء، فاللواء عنوان النصر أو الهزيّمة، وطلب حامل لواء قريش طلحة بن أبي طلحة فتقدّم إليه الزبير بن العوّام، وعاجله بطعنة قبل أن ينزل عن جمله، ووثب عليه حتى صار معه على الجمل، ورماه، وبرك فوقه، واحتزّ رأسه بالسيف.

وأخذ لواء المشركين بعد طلحة بن أبي طلحة أخوه شيبة عثمان بن أبي طلحة فقتله الحمزة بن عبد المطلب في فرفع لواء لمشركين أنوهما الثالث أبو سعيد ابن أبي طلحة ، فرماه سعد بن أبي وقاص في فقتله ، فأخذ الراية القرشية مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله ، فأخذها أخوه كلاب فقتله الزبير بن العوام ، فرفعها أخوهما الجلاس فطعنه طلحة بن عبيدالله في فقتله ، وتتالئ أبناء عبد الدار يرفعون اللواء حتى قتلوا جميعاً وعددهم عشرة أفرادٍ يُعدون من أبطال قريش المشهورين ، وأخذه بعدهم رجل قاتل أفضل منهم حتى قتل ، وسقط للواء ، وديس بالأقدام ، واندفع المسلمون اندفاع رجلٍ واحدٍ ، وتسابق الحمزة وأبو دُجانة في حصد الأعداء ، وهُزم المشركون ـ بإذن الله ـ على كثرتهم ، وأذ كان كل واحدٍ من المسلمين يُقابل أربعة من المشركين ، ومع ذلك فقد وتت قريش الأدبار لا تعي على شيء ، وبدت المعركة أنها قد انتهت .

وبينما كان الحمزة بن عبد المطلب راه يحصد بالقوم إذ جاءته حربة من (وحشى)، هو عبد ل(جبير بن مُطعم)، ووقعت في ثُنّته (ما بين أسفل البطن إلى العانة) وخرجت من بين رجليه، فوقع، ومات رهايه. وقد حدّث (وحشي) نفسه بعد إسلامه عن مقتل الحمزة عله، فقال: كنت غلاماً لجبير بن مطعم، وكان عمّه طُعيمة بن عديّ قد أُصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أُحدٍ، قال لي جبير: إن قتلت الحمزة عمّ محمدٍ بعمّي، فأنت عتيق، قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلاً حبشياً أقذف بالحربة قذفَ الحبشة، قلما أُخطئ بها شيئاً، فلما التقى الناس خرجت أنظر (الحمزة) وأتبصره، حتى رأيته وسط الناس مثل الجمل الأورق، يهدّ الناس بسيفه هذًا، ما يقوم له شيء، فوالله إنى لأتهيأ له، أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر، ليدنو مني إذ تقدّمني إليه سباع بن عبد العزّى، فلما رآه الحمزة قال له: هلم إلي يا ابن مُقطِّعة البظور. قال: فضربه ضربة ما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت في ثُنَّته، حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي، فغُلب، وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته، فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر، فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأُعْتَق. وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قائد جيش قريش، كلما مرّت بـ(وحشي) تقول له: ويها (أبا دسمة) اشفِ غليلي. ولما مرّت (هند) على جُثّة (الحمزة) بقرت بطنه، وأخذت كبده، فلاكتها، فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتها، وقالت:

> نحن جزيناكم بيوم بدر ماكان عن عتبة (١) لي من صبر شفيتُ نفسي وقضيتُ نذري فشُكرَ وحشي علي عُمري

والحرب بعد الحرب ذات سُغرِ والحرب بعد الحرب ذات سُغرِ ولا أخي<sup>(۲)</sup> وعمّه<sup>(۳)</sup> وبكري<sup>(3)</sup> شفيتَ وحشي غليل صدري حتى ترم أعظُمي في قبري

<sup>(</sup>١) عتبة بن ربيعة: انظر ترجمته في الصفحة (٨٣).

<sup>(</sup>٢) الوليد بن عتبة أخو هند، قُتل يُوم بدرِ بالمبارزة، وقتله عليّ بن أبي طالب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) عمّه: عمّ أخيها الوليد أي عمّها شيبة بن ربيعة، قُتل يوم بدر بالمبارزة، قتله الحمزة ،

<sup>(</sup>٤) بكرها: حنظلة بن أبي سفيان، قُتل يوم بدرٍ.

أما أبو دُجانة (سِماك بن خَرَشة) فقد كان أيضاً يحصد في جيش المشركين، والتقى أثناء حصاده هذا ببطل يرتدي لباس الميدان فرفع عليه السيف يريد حصده، فإذا بها امرأة إذ رفعت صوتها مُوَلولةً عندما رأت الموت يدنو منها، فرفع السيف عنها، فإذا بها هند بنت عتبة. بقول الموت يدنو منها، فرفع السيف عنها، فإذا بها هند بنت عتبة. بقول أبو دجانة: رأيت يوم أُحُدِ إنساناً يُحمّس الناس حماسة شديدة فصمدت له، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله عليه أن أضرب به امرأة، وكانت امرأة هي هند بنت عتبة.

ولما بدا أن المعركة قد انتهت، وولَّىٰ المشركون الأدبار، وركب المسلمون ظهورهم يعملون فيهم قتلاً، وأسراً، وغنيمةً. وراية المشركين أُلقيت على الأرض تدوسها الأقدام، عندها رأى بعض أفراد رماة المسمين الذين يرابطون في الجبل أن ينزلوا من مكانهم الذي وضعهم فيه المبعثرة في الأرض. فإن القتال قد انتهى حسبما رأوا، وإن النفس قد دأت تُفكّر في الغنيمة. ولكن قائد الرماة عبدالله بن جبير كان يرى غير هذا الرأي، إذ كان يرى أن يبقى في مكانه لا يحيد عنه، وقد وضعه فيه رسول الله عَلِيَّة ، وتعاليم رسول الله عَلِيَّة يجب أن تُنفّذ حرفياً ، ولهذا أصرّ على البقاء حتى تأتيه تعاليم رسول الله على، وأمام هذا الإصرار تمرّد أكثر الرماة على قائدهم، وتركوا مواقعهم، والتحقوا بالجيش يعملون في جمع الغنائم. وبهذا انكشفت مُؤخّرة المسلمين إذ لم يبقَ على الجبل سوى ، سرة رماة مع قائدهم عبدالله بن جبير، فاهتبل قائد ميمنة فرسان قريش وقادهم خالد بن الوليد هذا النزول، فأسرع بخيله، وارتقىٰ الجبل من الخلف، وقتل من بقي عليه من الرماة بعد أن قاتلوا بضراوةٍ، ولكنهم عشرة أمام مائتين من الفرسان، فقُتلوا كلهم مع قائدهم عبدالله بن جبير. وأصبح المسلموذ بين

نارين، إذ نزل خالد بن الوليد بخيله من خلفهم بعد أن قضى على الرماة، والتفت المشركون ورأوا ما حدث، وقد سمعوا صياح خالد، فرجعوا وقاموا بهجوم معاكس، وأسرعت إحدى النساء القرشيات من اللواتي كن مع القوم، وهي عمرة الحارثية، فرفعت اللواء، وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد رُفع، وعاد المنهزمون، وبدأت المعركة من جديد... وفقد المسلمون تنظيمهم، وعمّت بينهم الفوضى، وبدأ بعضهم يقتل بعضا، وخاصة عندما ارتفع صياح ابن قميئة (قتلت محمداً). فرسول الله على قائد المعركة وعنوانها، وإن قتل القائد بداية الهزيمة، وقد قتل اليمان (حُسيل بن جابر) والد حُذيفة بين المسلمين، ولم ينتبهوا إلى أنفسهم، حتى قال حذيفة: أبي. . . أبي، فانتبهوا إلى أن بعضهم يقتل بعضاً، ولكن (اليمان) كان قد قتل .

كان المسلمون ساعة التفاف خالد بن الوليد من الخلف على شكل تجمّعات. فجماعة صغيرة مع رسول الله على تفارقه، وتُعدّ هيئة الأركان. وجماعة أخرى صغيرة أيضاً لم تبتعد في مطاردة العدق. والجماعة الثالثة وهي أكثرية الجيش ـ وقد استمرّت في ملاحقة العدق، واحتلّت مقر قيادته، واستولت على ما فيه، فعندما جاء خالد بن الوليد من الخلف، وقعت هذه الجماعة بين نارين، فطُوِّقت، وقُتل عدد منها، حتى انهزم بعضهم نحو المدينة، وفكر بعضهم بالاستسلام، ولكن شجّع بعضهم بعضا، ورغبوا في الشهادة، ومن هؤلاء أنس بن النضر، إذ قال لهم: ما لكم هكذا؟ فقالوا له: قُتل رسول الله على فقال: ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، واستقبل المشركين بسيفه، وظلّ يقاتل، وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر مما يقول هؤلاء المسلمون، واستمرّ في جهاده حتى استشهد.

ومنهم ثابت بن الدحداح الذي استشهد مع جماعة من قومه استبسلوا في القتال.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَ لَهُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ ۗ

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ مَكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَدُ الْآخِرةَ ثُمَّ مَكرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَلْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ [آل عمران].

كان رسول الله على يراقب الموقف بشكل جيد، ولما رأى ما رأى من هزيمة المسلمين وانخفاض الروح المعنوية، وجد أنه من الضروري بمكانٍ أن يعلن عن مكان وجوده، مع ما في ذلك من مخاطرة على نفسه؛ ذ أنه هو الهدف لا بصفته القائد فحسب، وإنما بصفته صاحب الدعوة. فإذ هذا الإعلان يُؤدّي إلى:

۱ ـ تجمّع المسلمين غير المطوّقين حوله، ويستطيع أن يقوم بهم بهجوم معاكسِ يجعل جماعة خالد بن الوليد محصورةً بين نارين.

٢ ـ ارتفاع الروح المعنوية عند الناس المطوّقين، فيُقاتلون بحماسة عندما
 يعلمون أن نبيّهم لا يزال علىٰ قيد الحياة، وأن المعركة لا تزال قائمةً.

٣ ـ اتجاه عدد من المقاتلين المشركين نحو المكان الذي فيه رسو، الله حيث هو الهدف الأول من المعركة، الأمر الذي يُخفّف الضغط عن المسلمين المطوّقين.

وتترّس رسول الله على بسفوح جبل أُحُدِ، وبدأ يُنادي بأعلى صوته: «هلمُّوا إلى أنا رسول الله».

قال الله تعالى: ﴿إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ فَأَنْبَكُمْ غَمَّا بِغَدِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَادَكُمْ وَلَا مَا أَصَنَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى ﴿ [آل عمران].

وما أن سمع المسلمون صوت نبيتهم حتى اطمأنت نفوسهم، وارافعت معنويات المقاتلين المطوّقين، واستطاعوا شقّ طريقهم عبر صفوف أعائهم غير مُبالين بما يُصيبهم، ووصلوا إلى رسول الله على كما تجمّع حوله أولئك الموزّعين من المسلمين، والتفّ الجميع حول قيادتهم من جديد، وكذلك فقد اتجهت جموع المشركين نحو مركز قيادة رسول الله على المعرك، مرة عرفوا مكانه، وأصبح هدفهم القائد والتجمّع الجديد. ودارت المعرك، مرة

أخرى وبشكل أشد عنفاً وأكثر ضراوة، وكان الهدف الرئيسي رسول الله على فتترّس المسلمون أمامه، وجعلوا حوله سوراً من الأبطال، وقاتلوا دونه، ومن هؤلاء الأبطال: سعد بن أبي وقاص الذي دافع بسهامه هو وأبو طلحة زيد بن سهل، وسهل بن حنيف، وطلحة بن عبيدالله، وأبو دُجانة سِماك بن خَرَشة الذي جعل ظهره هدفاً لسهام المشركين من أجل أن يحمي رسول الله على وحاطب بن أبي بلتعة الذي انتقم من عتبة بن أبي وقاص عندما ضرب رسول الله على فكسر رباعيته، فقتل حاطب عتبة، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو بكر الصديق، وعبدالرحمٰن بن عوف، وعمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وقتادة بن النعمان، ونسيبة بنت كعب وغيرهم.

وقد حمل على رسول الله على أحد فرسان المشركين وهو ابن قميئة الذي قتل مصعب بن عمير، وقد ضربه بسيفه ضربة قوية ذهبت في درع رسول الله على وآذته، وضربه ضربة أخرى فدخلت حلقتان من حلقات مغفر رسول الله على وجهه، فجُرح من أثرها في وجنته الشريفة، وأخذ الدم الشريف يسيل.

وشجّ عبدالله بن شهاب الزهري وجه رسول الله ﷺ.

وضرب عتبة بن أبي وقاص رسول الله على بحجر فكسرت رباعيته السفلي، وانشقت شفته، ووقع في حفرةٍ فجُرحت ركبتاه، وأغمي عليه، فأخذ بيده علي بن أبي طالب الله ، ورفعه طلحة بن عبيدالله الله .

لاحظ رسول الله على قِلّة جنده، فأراد أن يُنقذهم من خطر الإحاطة بهم، فلما اجتمع جمعهم حوله انسحب بهم عِبر الشّعب إلى الجبل الذي ما اختاره رسول الله على مكاناً للمعركة إلا ليستفيد منه في مثل هذه الساعة،

وكان الانسحاب مُنظّماً بحيث تنسحب جماعة، جماعة تحت حماية مجموعة مقاتلة.

وارتقى المسلمون هضبة عالية في جبل أُحُدِ فتحصّنوا بها، وحمدُّوا جميع المحاولات التي قام بها المشركون للقضاء على رسول الله على والمسلمين الذين معه، لأنهم كانوا في مكانِ حصينِ يستطيعون منه صا. أيّ هجوم.

وصعد رسول الله على صخرة ليشرف منها على تحرُّك المشر،ين، ولكنه لم يستطع الارتقاء إلا بعد أن ارتقى على ظهر طلحة بن عبيدالله على وذلك لما أصابه من إعياء وتعب. وطلب الماء، فأتاه على بن أبي طالب على ببعض الماء فغسل به وجهه لأنه لم يكن صافياً نظيفاً، ثم جاءه محمد بن مسلمة هم بماء عذب فشرب منه، وصلى قاعداً للسبب نفسه.

ثم قام المشركون بآخر هجوم لهم بقيادة أبي سفيان صخر بن حب، وخالد بن الوليد، غير أن رماة المسلمين وخاصة سعد بن أبي وقاص شهقد ردُّوهم على أعقابهم خاسرين، وقاد الدفاع عمر بن الخطاب شه، ولما فشل هذا الهجوم القرشي يئس المشركون من أن ينالوا شيئاً من المسلمين إذ كان التعب قد أضناهم، والإعياء قد أنهكهم لما وجدوا من ضراوة قتال الصحابة وشدة بأسهم عليهم، وبصورة خاصة في بدء المعركة عندما كانت الجولة للمسلمين. ولهذا قرر أبو سفيان صخر بن حرب القائد العام لعيش قريش إنهاء القتال.

أمر أبو سفيان جنده بالتهيؤ للرحيل، ولما تمّ الاستعداد للمسير ا تقى على تلّة قريبة من المسلمين، وقال: أنعمت فعال. ثم خاطب المسمين قائلاً: الحرب سِجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نُساء ويوم نُسرّ، ثم قال: اعلُ هُبَل.

فأمر النبيّ عَلَيْ عمر بن الخطاب في قائلاً: «قُم يا عمر فأجبه». فقال: الله أعلى وأجلّ، لا سواء، قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار.

فقال أبو سفيان: العُزّىٰ لنا ولا عُزّىٰ لكم.

فأجابه المسلمون حسب أوامر رسول الله على: الله مولانا ولا مولى لكم.

ثم عاد أبو سفيان منادياً المسلمين بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. ثم نادى: أفيكم ابن أبي قُحافة؟ فلم يجيبوا. ثم نادى: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوا.

ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. ولما لم يُجبه أحد، التفت إلى جيش قريش، وقال: أما هؤلاء فقد كُفيتموهم، أي قُتلوا. ولكن عمر بن الخطاب شبه لم يملك نفسه من أن لا يُجيب عندما سمع أبا سفيان وقوله لجنده، فأجابه: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوؤك.

فلما سمع أبو سفيان صوت عمر رها الله مقابلته، فقال: هلم يا عمر.

فأمر رسول الله عَلِيُّ عمرَ ﷺ أن يستجيب ويُلبِّي.

فلما التقيا، قال أبو سفيان: أُنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمداً؟

قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن.

فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من (ابن قميئة) وأبرّ.

ثم وقف أبو سفيان مرةً أخرى على التلّه وخاطب المسلمين قائلاً: إنكم ستجدون في قتلاكم مثل، والله ما رضيت، وما سخطت، وما نهيت، وما أمرت.

ولما انصرفت قريش نادى أبو سفيان: إن موعدكم بدر للعام القادم؛ فقال رسول الله ﷺ لرجلٍ من أصحابه: «قل لهم: هو بيننا وبينكم موعد».

وبعث رسول الله على بن أبي طالب الله وقال له: أخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الحيل، وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل، وساقوا الإبل بإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم. ولما خرج علي الله في أثرهم وجد أنهم قد جنبوا الحيل، وامتطوا الإبل، واتجهوا نحو مكة.

وبعد أن انصرفت قريش التفت المسلمون يبحثون عن قد الهم وجرحاهم، فقال رسول الله على: «مَن رجل ينظر لي ما فعل سعد، الربيع؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحاً بين القتلى، وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله على أمرني أن أنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأمرات، فأبلغ رسول الله عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ قومَك عني السلام، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لك الهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله، إن - فلِص إلى نبيّكم عين تطرف. ولم يلبث أن فارق سعد الحياة، ولم يغادره بعد محمد بن مسلمة.

وقد بلغ عدد خسائر المسلمين في معركة أُحُدِ ما يقرب من سبعين شهيداً، أي عشر عدد المقاتلين، منهم أربعة فقط من المهاجرين وهم:

۱ ـ الحمزة بن عبد المطلب. ۲ ـ عبدالله بن جحش.  $\pi$  ـ مصعب بن عمير. ٤ ـ شماس بن عثمان المخزومي.

أما عدد شهداء الأنصار فكان خمسة وستين شهيداً، منهم ربعة وعشرون من الأوس، وواحد وأربعون من الخزرج، وهم:

۱ ـ عمرو بن معاذ، أخو سعد بن معاذ سيد الأوس. ٢ ـ الحارث بن أنس بن رافع. ٣ ـ عُمارة بن زياد بن السكن. ٤ ـ سلمة بن ثابت بن وَقْش. ٥ ـ عمرو بن ثابت بن وقش. ٦ ـ رفاعة بن وقش. ٧ ـ حُسيل بن جابر. ٨ ـ أبو حذيفة بن اليمان. ٩ ـ صيفى بن قيظى. ١٠ ـ حَباب بن

قيظي. ١١ ـ عباد بن سهل. ١٢ ـ الحارث بن أوس بن معاذ. ١٣ ـ إياس بن أوس. ١٤ ـ عبيد بن التيهان. ١٥ ـ حبيب بن يزيد بن تيم. ١٦ ـ يزيد بن خاطب بن أمية. ١٧ ـ أبو سفيان بن الحارث. ١٨ \_ حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة)، قتله شدّاد بن الأسود. ١٩ ـ أنيس بن قتادة. ٢٠ ـ عبدالله بن جبير، أمير الرماة. ٢١ ـ عبدالله بن سلمة. ٢٢ ـ عمرو بن قيس. ٢٣ ـ قيس بن عمرو. ٢٤ ـ ثابت بن عمرو بن زيد. ٢٥ ـ أبو هُبيرة بن الحارث. ٢٦ ـ عمرو بن مُطرّف. ٢٧ \_ أوس بن ثابت بن المنذر. ٢٨ \_ أنس بن النضر، عمّ أنس بن مالك. ٢٩ ـ سُليم بن الحارث. ٣٠ ـ نعمان بن عبد عمرو. ٣١ ـ خارجة بن زيد. ٣٢ ـ سعد بن الربيع. ٣٣ ـ أوس بن الأرقم. ٣٤ ـ مالك بن سنان، والد أبى سعيد الخدري. ٣٥ ـ سعيد بن سويد. ٣٦ ـ عتبة بن ربيع. ٣٧ ـ ثعلبة بن سعد. ٣٨ ـ ثَقَفْ بن فَرْوة. ٣٩ ـ عبدالله بن عمرو بن وهب. ٤٠ ـ ضمرة الجهني. ٤١ ـ نوفل بن عبدالله. ٤٢ ـ عباس بن عبادة. ٤٣ ـ نعمان بن مالك. ٤٤ ـ المُجذّر بن زياد البلوي. ٤٥ ـ عبادة بن الحَسْحاس. ٤٦ ـ رفاعة بن عمرو. ٤٧ ـ عبدالله بن عمرو بن حرام. ٤٨ ـ عمرو بن الجموح. ٤٩ ـ خلاد بن عمرو بن الجموح. ٥٠ ـ أبو أيمن، مولى عمرو بن الجموح. ٥١ ـ سُليم بن عمرو بن حديدة. ٥٢ ـ عنترة مولى سليم بن عمرو. ٥٣ ـ سهل بن قيس. ٥٤ ـ ذكوان بن عبد قيس. ٥٥ ـ عبيد بن المُعَلىٰ. ٥٦ ـ مالك بن نُميلة. ٥٧ ـ الحارث بن عدي. ٥٨ ـ مالك بن إياس. ٥٩ ـ إياس بن عدي. ٦٠ ـ عمرو بن إياس.

وخمسة آخرون.

وحنظلة بن أبي عامر هو ابن أبي عامر الفاسق الذي كان مع قريش. وقد كان حنظلة عروساً يوم الاستعداد للخروج إلى أُحُدِ، فلما سمع صيحة الجهاد ترك عروسه، وحمل سلاحه، وخرج بسرعة، والتحق برسول الله على ولم يغتسل من الجنابة، فلما استشهد، قال رسول الله على: (إن صاحبكم لتغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه؟) فقالت زوجته (جميلة بنت أبيّ بن سلول): خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة، لذا عُرف باسم

(غسيل الملائكة). وقد التقى حنظلة الله في ساحة المعركة أثناء احتامها بأبي سفيان صخر بن حرب قائد المشركين، فعقر حنظلة في فرس أبي سفيان، فوقع أبو سفيان على الأرض، فعلاه حنظلة، وبرك على صدره، وأراد أن يذبحه، فلاحظ أحد مرافقي أبي سفيان هذا المنظر، وهو شدّاد بن الأسود، المعروف برابن الشعوب)، فأسرع لإنقاذ قائده، وضرب حنظلة بالسيف فقتله وهو فوق أبي سفيان.

أما عدد الجرحى فكان يزيد على المائة والخمسين جريحاً. ولم يقع أسرى من المسلمين بيد المشركين.

## قتلى المشركين:

كان عدد قتلى المشركين اثنين وعشرين قتيلاً:

١ ـ طلحة بن أبي طلحة، قتله على بن أبي طالب ظله. ٢ . أبو سعيد بن أبي طلحة، قتله سعد بن أبي وقاص الله. ٣ ـ عثمان بن أبي طلحة، قتله الحمزة بن عبد المطلب عليه. ٤ - مسافع بن طلحة، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الله المُكاس بن طلحة، نتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ١٠٠٥ - كلاب بن طلحة، قتله قُ مان حليف بني ظفر. ٧ ـ الحارث بن طلحة، قتله قُزمان حليف بني ظفر. ٨ ـ أرطأة بن عبد شُرَحْبيل، قتله الحمزة بن عبد المطلب على ٩ - أبو يزيه بن عمير بن هاشم، قتله قزمان. ١٠ ـ صُوَّاب (مولىٰ أبى يزيد)، قتله قزاان. ١١ ـ القاسط بن شُريح بن هاشم، قتله قزمان. ١٢ ـ عبدالله بن حميد، قتله علي بن أبي طالب رضي ١٣٠ أبو الحكم بن الأخنس الثقفي، قتله علي بن أبي طالب عله. ١٤ ـ سباع بن عبد العُزّىٰ، قتله الحمز، بن عبد المطلب على ١٥ ـ هشام بن أبي أمية، قتله قزمان. ١٦ ـ الوليد بن العاص، قتله قزمان. ١٧ - أبو أمية بن أبي حذيفة، قتله علي بن أبي طالب عله. ١٨ ـ خالد بن الأعلم، قتله قزمان. ١٩ ـ عمرو بن عدالله الجُمحي، قتله رسول الله عَلِي صبْراً. ٢٠ ـ أَبِيّ بن خلف، قتله رسول الله عَلِيُّكُ بيده. ٢١ ـ عبيدة بن جابر، قتله قزمان. ٢٢ ـ شيبة بن مالك، قتله قزمان. أمر رسول الله عليهم، وقد دُفن أكثر من شهيد في ثياب المعركة، لم يُعسَّلوا، ولم يُصلَّ عليهم، وقد دُفن أكثر من شهيد في قبرٍ واحدٍ، فقد دُفن الحمزة بن عبد المطلب شهر، وابن أخته عبدالله بن جحش في قبرٍ واحدٍ. ودُفن عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبرٍ واحد، ودُفن سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ.

وبلغ رسول الله على أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى المدينة، فأمر بأن يُعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة.

وكان بين صفوف المسلمين رجلان قاتلا معهم من غير إيمان، أحدهما يُدعىٰ (قُرمان)، وهو من أعراب المدينة، قاتل دفاعاً عن أرض المدينة كي لا تطأها قريش، وكان شجاعاً مقداماً، قتل أحد عشر بطلاً من أبطال المشركين، وكانت نتيجته أن انتحر بعد أن اشتد ألمه من كثرة الجراح، وكان من أهل النار، كما حدّث رسول الله عليه، عندما سأله أحد المسلمين، فقال: يا رسول الله، أيهم في سبيل الله، الرجل يُقاتل رياء، أم يُقاتل حمية، أم يُقاتل شجاعة؟ فقال رسول الله عليه: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله».

وكذلك قاتل بجانب المسلمين أحد اليهود، واسمه (مُخَيريق)، قاتل على ما قاتل عليه (قُزمان)، وكره أن تصل قريش إلى المدينة، ورأى أن يُدافع عن مدينته، وأن يشترك مع المسلمين في هذا الدفاع، تنفيذاً للموادعة التي بين المسلمين ويهود المدينة، ولم يُوافق يهود على اعتذارهم، بأن ذلك اليوم كان يوم السبت، وهو يوم عيدهم، ثم حمل سلاحه، وقاتل يوم أُحدٍ مع المسلمين، وقُتل، ولكنه من أهل النار، فالدفاع عن الأرض وعن الجنس لا يُغنى شيئاً.

وخرج مع المسلمين يوم أُحُدِ رجل من الأوس يُدعىٰ (الأُصَيرم) يقاتل في سبيل الله، وعلى عقيدة الإسلام، ولم يكن قبلها مسلماً، بل يكره ذلك، ويعيب على قومه اتباع محمد على أصيب يوم أُحُدِ، ومات، وكان في عداد الشهداء على حين أنه لم يُصلِّ، ولم يصُم.

ولما انتهى المسلمون من دفن موتاهم تحرّكوا نحو المدينة، وخرج من فيها لاستقبالهم والسؤال عنهم، وكان من بين من خرج امرأة من بني دينار تسأل عن رسول الله على وعن أهلها، فنُعي إليها أبوها، وأخوها، وبنها، وزوجها فلم تكترث، وسألت عن رسول الله على فقيل لها: بخير، فقالت: أرُونيه، فلما رأته، قالت: كل مصيبة بعدك جَلَل.

ثم جاءت إلى رسول الله على أم سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار، وكانت تركب فرس ابنها وهو آخذ بلجامها، فقال سعد: أي يا رسول الله، فقال: «مرحباً بها»، فلما اقتربت منه عزّاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما إذ رأيتك سالماً فقد هانت مصيبتي، فدع لها رسول الله على وقال لها: «أبشري، وبشّري أهلهم أن قتلاهم ترافقهم في الجنة جميعاً، وقد شفعوا في أهلهم جميعاً» بعد أن دعا لأهلهم.

وكانت من عادة العرب أن تنوح النساء على القتلى، وقد ارجّت المدينة بأصوات الباكيات النائحات، ومرّ رسول الله على على دور بني عبد الأشهل، فسمع نواح النساء، فقال: «ولكن حمزة لا بواكي له...» فأمر سعد بن معاذ أن يبكين على حمزة شيء، ففعلن، فقال لهن رسول الله على: «ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن»، ثم نهى رسول الله على عن النياحة بعدئذ أبداً.

لقد كانت معركة أُحُدِ نصراً إسمياً لقريش إذ استطاعت أن تقتل تسعةً

وستين رجلاً من المسلمين، وأن تحصر جماعةً منهم، وأن تعمل فيهم السيف، كما أنها حاصرت المسلمين في مكان من الجبل، إلا أن هذا كله لا يُعدّ نصراً في الاعتبارات العسكرية، إذ لا تُعدّ الانتصارات بعدد الضحايا من الخصم، وإنما بالنتائج، فلو أن جيشاً استطاع أن يهزم عدوّه في معركة، ويتقدّم حتى يحصره في قلعةٍ يتحصّن فيها، ثم لا يستطيع أن يقتحمها عليه، ولا يبقى محاصراً، وإنما يضطر إلى مغادرة ميدان المعركة بسرعة، دون أن يُحقّق شيئاً، هل نعدٌ هذا نصراً واضحاً أم هزيمةً بيّنةً؟ إن قريشاً استطاعت أن تحصر المسلمين في الجبل، ولكنها لم تتمكن من الاستمرار في الحصار، وإن عدّت هذا لها نصراً، وقال قائدها: الحرب سجال يوم بيوم، ثم انسحب مسرعاً، لم ينسحب ليدخل عاصمة عدوه المكشوفة الخالية من أيّ مقاتل، ولكنه انسحب فراراً إذ قطع في اليوم الأول أكثر من ستين كيلومتراً ليبتعد عن المكان الذي يتبع المسلمين خائفاً منهم، فقد لقي منهم في المعركة شِدّةً لم يعهدها من غيرهم، وكان بينه وبين الموت لحظةً إذ عقر حنظلة بن أبى عامر فرسه، وألقاه على الأرض، وبرك فوقه يريد ذبحه، حتى أيقن أبو سفيان بالهلاك، ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئة إذ ضُرب حنظلة بالسيف فمات ونجا أبو سفيان. وكذلك عدّ المنافقون، واليهود، والأعراب الذين حول المدينة معركة أُحُدِ كانت نصراً اسمياً لقريش شماتةً وحقداً. أما المسلمون فقد عدُّوها نصراً لهم أيضاً، إذ انتصروا في بداية المعركة، وأعملوا السيف في خصومهم. كما فعل أعداؤهم في نهاية المعركة. وصمدوا لقريش صموداً قوياً حتى أنها لم تستطع أن تُزيلهم عن مواقعهم التي تحصّنوا فيها، ولا أن تتقدّم إليهم، ثم فرّت قريش من الميدان فراراً، لا انسحاباً تسير فيه ببطء تتبختر بنصرها، وتفتخر بالظفر الذي حصلت عليه. وهذا يدلّ على المعنويات الضعيفة، بل المنهارة التي كانت عند جنود قريش لا على التعب المزعوم، فلو كان التعب لفكّر قادة قريش في أن يأخذوا راحةً قريباً من الميدان الذي خرجوا فيه من المعركة ما دامت لا تُبالي بخصم، ولا تهتم بعدوّ، ولا تفكّر بجيش المدينة، بل لم يخطر على بال قادة قريشِ آنذاك بالتوجُّه نحو المدينة على حين فكّر المسلمون بذلك وحسبوا لذلك حساباً، وكما توقّعه اليهود والمنافقون. وإنما كانت قريش تفكّر بالفرار مباشرةً والبُعد عن أعدائها، ولكن بعد أن قطعت مسافةً، وأخذ أفرادها قسطاً من الراحة، وتنفّسوا الهواء بطلاقة خطر على بالهم: أن لو دخلوا المدينة قاعدة المسلمين، وفعلوا فيها ما فعلوا أو ما شا لهم هواهم أن يفعلوا. ولاحظ المسلمون أن مدينتهم بقيت كما هي لم تُمسّ بأذًى، فبقيت معنوياتهم مرتفعة عالية، لم يستطع العدق أن يحطمها كما كان يتراءى له، وعندهم من القوة في نهاية المعركة ما يُمكّنهم من منازلة العدوّ مرةً ثانيةً، أو البدء بالمعركة من جديدٍ، وهذا ما سنُلاحظه إذ عدُّوا أنسهم قد انتصروا، فلم يُبالوا باليهود، فأجلوا عن المدينة قبيلةً أخرىٰ من يهو: غير مبالين بهم ولا بحلفائهم، كما رجعوا إلى المدينة المنوّرة من غير اعتمام بالمنافقين الذين انخذلوا عنهم أثناء سيرهم إلى أُحُدِ، ولا بالأعراب الذين حول المدينة والذين كانوا من وراء المنافقين أيضاً، بل عادوا ليهدّد هم، وليتلوا عليهم القرآن الذي يتوعّدهم والكفار من أهل الكتاب والمشركين من قريش وغيرهم من الأعراب بنار جهنم، والعذاب في الدنيا والآخرة. وعادوا إلى المدينة ليُلاحقوا قريشاً وليُنازلوها من جديدٍ. ومع هذا فقد عُدّت عركة أُحُدِ هزيمةً لسبين:

أ ـ لكثرة عدد الضحايا التي فُقدت في المعركة، وبينهم عدد من صناديد القتال أمثال: الحمزة بن عبد المطلب، وعبدالله بن جسس، وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر و... كما فُقد حامل اللواء مصعب بن عمير مُقرئ المدينة، وحامل لواء الدعوة فيها قبل أن يُهاجر رسول الله عليها.

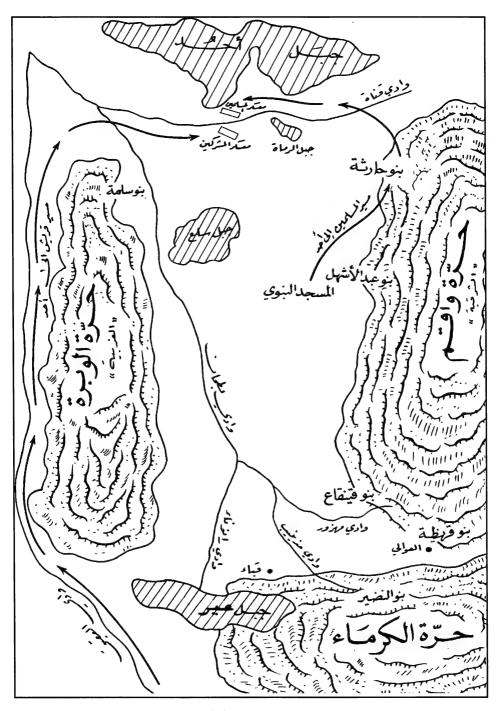

مصور رقم (۹)

ويجب ألا ننسى أبداً، أن المسلمين لم يُبالوا بعدد جيش قريش الكبير بالنسبة لعددهم، ولا بانسحاب المنافقين وانخذالهم عنهم، وبقائهم قلّة، ولا باليهود الذين في داخل المدينة مع أن قوات المسلمين خارجها، وكذلل، لم يُبالوا بعدد جيش قريش وكثرته عندما لاحقوهم إلى حمراء الأسد مع أن عدد المسلمين قد قلّ بما فقدوا، ولم يقبل رسول الله على أن يخرن في هذه الملاحقة إلا مَن كان في معركة أُحدٍ. كل هذا من ملاحقة قراش، وإجلاء يهود بني النضير، والتصدي للمنافقين لا يدلّ على فعل المنهزم الذليل، وإنما يدلّ على عمل المنتصر المعتزّ بعقيدته والذي يشعر أذ، هو الأعلى ما دام متمسّكاً بإيمانه ملتزماً بمبادئه.

## غزوة حمراء الأسد:

أراد رسول الله على أن يردّ على اليهود، والمنافقين، والأعراب. ردًا عملياً يُبيّن لهم أن المسلمين يتمتعون بروح معنوية عالية، وأن بإمكانهم المحافظة على كيانهم، والحماية للمدينة المنورة، والردّ على كل مَن تُحدّثه نفسه بإلحاق أذًى بالمسلمين، وأن يكون هذا الردّ هو الخروج بالمسمين ومطاردة قريش.

 انطلق المسلمون بسرعة، وفي مُقدّمتهم رسول الله على الله على الله على أبي طالب الله الله الله الله على المدينة عبدالله بن أم مكتوم. ووصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم إلى (حمراء الأسد) التي تقع جنوب غربي المدينة وعلى بُعد ثلاثة عشر كيلومترا منها، وقبل بلدة (بدر) بخمسة كيلومترات، حيث حطّوا الرحال فيها. وقد أدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين لما فيها من جرأة وشجاعة، وعلموا حقيقة أن المسلمين لم يهزموا في معركة أُحُدٍ، وأن الروح المعنوية عندهم عالية، وأنهم لو كانوا قد هُزموا لما عملوا على مطاردة قريشٍ وأن حالتهم لو كانو معيفة لما تحرّكوا بهذه السرعة، ولما كان تجاوبهم بهذه الحالة، ولو كان عندهم شيء من الخوف لما غادروا المدينة بهذه الصورة.

وفي الوقت نفسه كانت قريش قد حطّت الرحال في منطقة (الروحاء) التي تبعد عن المدينة ثمانية وأربعين كيلومتراً، في مكان غير بعيدٍ عن (حمراء الأسد) التي نزل بها المسلمون، وفي الروحاء وبعد أن أخد جند قريش قسطاً من الراحة بدؤوا يتساءلون، إذا كانت هزيمة المسلمين في (أُحُدِ) كبيرة كما يتبجّع قادة قريش، فلماذا لم نتوجّه إلى المدينة ونقضي على من فيها، ونأخذ منها السبايا؟ وما دُمْنا قد حصلنا على النصر الكبير الأكيد فلماذا لا نرجع إلى المدينة ونقضي على الجيش المدني الذي وصل إليها مُثقلاً بالجراح، مُنهكاً بالتعب فنقضي عليه نهائياً؟ لكن القادة يعرفون تمام المعرفة أن نصرهم كان اسمياً، وأن الخوف يملأ قلوبهم، وخاصة أبا سفيان القائد العام، وصفوان بن أمية قائد المشاة.

وبدأت المناقشة حول العودة، وبينما هم كذلك إذ فاجأتهم الأخبار بأن المسلمين بقيادة النبيّ الكريم يطاردونهم، وقد نزلوا حمراء الأسد، فأخذ الخوف من قريش كل مأخذ، إذ اعتقد جيشهم أن محمداً على قد عاء بمدد من المدينة، وعمل على مطاردتهم، وزاد الأمر عندهم يقيناً عندما جاء معبد الخزاعي، وقال لهم: إن محمداً مُصِرّ على منازلتهم، وأن معه قوة لم يُرَ مثلها من قبل، وأنه من الأفضل لقريش أن تتابع الانسحاب إلى مكة.

خاف أبو سفيان صخر بن حرب أن تذهب سمعة النصر المزيّف الذي حقّقه، وذلك عندما تسمع القبائل أن المسلمين قد طاردوه لمنازلته لكنه خشي لقاءهم، ففرّ من وجههم، ورغب ألا يلحقه المسلمون فيظهر للملأ أنهم على خوفٍ من جيش أبي سفيان بسبب هزيمتهم، وينسحبوا إلى المدينة بالتهديد، ويبقى هو في مكانه، وعندها تزداد قوة النصر المزيّف.

ووجد أبو سفيان الفرصة مناسبة له، إذ رأى جماعة من بني عبد القيس يتجهون إلى المدينة فحمّلهم رسالة إلى محمد على مفادها أن قريشاً قد وافقت على النزال بل أصرّت عليه، وأنها سائرة إلى (حمراء الأسد) حيث يُعسكر المسلمون. وعندما وصل الخبر إلى رسول الله على، رغب في هذا اللقاء، ومكث ينتظر قدوم قريش، ويوقد النار طيلة الليل تأكيداً على بنائه، ويُعلم عن موقعه، ومكث ثلاثة أيام على هذه الحال، إلا أن قريشاً سندما لاحظت إصرار المسلمين على القتال، وعدم خوفهم، علمت قوتهم وارتفاع معنوياتهم فخافت مغبة الأمر، وخاصة القادة منها، ففضلوا الانسحاب عدم اللقاء، وتابعوا المسير نحو مكة، وبعد أن سارت قريش آيبة إلى بلدها رجع رسول الله على القتال، على الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون عن هزيمة وقدرتهم على القتال، على الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون عن هزيمة المسلمين في أُحُد، وأنهم قد غدوا جماعة ضعيفة لا تستطيع حماية نفيها، والمحافظة على كيانها.

وقيل كثير من الشعر في غزوة أُحُدِ، فخراً، وردًا، ورثاءً، ومنها ما قاله عبدالرحمٰن بن رواحة هي، في رثاء الحمزة بن عبد المطلب شهه، ونسبت أيضاً لكعب بن مالك شهه، والقصيدة هي:

بكت عيني وحُق لها بُكاها على أسد الإلله غداة قالوا أصيب المسلمون به جميعاً أبا يَعلى لك الأركانُ هُدّت عليك سلامُ ربّك في جِنانٍ عليك سلامُ ربّك في جِنانٍ

وما يُغني البكاء ولا العويرُ أحمزةُ ذاكم الرجلُ القتيرُ هناك وقد أُصيب به الرسورُ وأنت الماجدُ البَرُ الوصورُ مُخالطها نعيمٌ لا ينوورُ فكلُ فِعالَكم حَسَنٌ جميلُ بالله ينطق إذ يقولُ بالله ينطق إذ يقولُ فبعد اليوم دائلة (۱) تدولُ وقائعنا بها يُشفى الغليلُ غداة أتاكمُ الموتُ العجيلُ عليه الطير حائمة تجولُ وشيبةُ عضّه السيفُ الصقيلُ وفي حَيْزُومِهِ (۳) لَذنٌ نبيلُ (٤) ففي أسيافنا منها فلولُ ففي أسيافنا منها فلولُ فأنت الواله العبرى الهبولُ (٥) بحمزة إنّ عزّكم ذليلُ

ألا يا هاشم الأخيار صبراً رسول الله مُصْطَبِرٌ كريمٌ الله مُصْطَبِرٌ كريمٌ الله من مُبْلِغٌ عني لُؤيًا وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا نسيتم ضربنا بقَليب بدر غداة ثوى أبا جهلٍ صريعاً وعتبة وابنه خرّا جميعاً ومَتركُنا أمية مُجْلَعِبًا(٢) وهام بني ربيعة سائلوها ألا يا هندُ فابكي لا تَمَلّي ألا يا هندُ لا تُبدي شِماتاً

وقد رثى كعب بن مالك شهداء أُحُدِ عامةً فقال:

أبلغ قريشاً وخيرُ القول أصدقُه أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم ويوم بدرٍ لقيناكم لنا مددٌ إن تقتلونا فدينُ الحقِّ فِطرتُنا

والصدقُ عند ذوي الألباب مقبولُ أهلَ اللواء ففيمَ يكثر القيلُ فيه مع النصر ميكالٌ وجبريلُ والقتلُ في الحقِّ عند الله تفضيلُ

وقال كعب بن مالك يبكي الحمزة، ويدعو صفية لتبكي أخاها الحمزة:

وبَكِّي النساءَ على حمزةِ على البورَّةِ على البورَّةِ

صفيّة قُومي ولا تَعْجزي ولا تسأمي أن تُطيلي البُكا

<sup>(</sup>١) دائلة: الحرب.

<sup>(</sup>٢) مُجْلَعبًا: ممدداً على الأرض.

<sup>(</sup>٣) الحيزوم: أسفل الصدر.

<sup>(</sup>٤) اللدن النبيل: الرمح العظيم.

<sup>(</sup>٥) الهبول: الفاقدة.

فقد كان عِزًا لأيتامنا

ولَيْثَ الملاحم في البِزَّةِ (١) ورضِوانَ ذي العرش والعِزَةِ

وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثى أخاها الحمزة بن عبد المطلب:

أسائلة أصحاب أُحدِ مخافةً فقال الخبير إنّ حمزة قد ثوى دعاه إلله الحق ذو العرش دعوةً فذلك ما كُنّا نُرجِّي ونرتجي فوالله لا أنساك ما هبّت الصبا على أسد الله الذي كان مِدْرَها فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي أقول وقد أعلى النعي عشيرتي

بناتُ أبي من أعجم وخبير وزير رسول الله خير وزير إلى جنة يحيا بها وسرور لحمزة يوم الحشر خير مصير بُكاءً وحُزناً مَحْضري ومسيري ينود عن الإسلام كل كفور لدى أضبع تعتادني ونسور جزى الله خيراً من أخ ونصير

## يوم الرجيع:

ظنّ الأعراب كما ظنّ اليهود والمنافقون أن المسلمين لن تقوم لهم قائم، إلا بعد مدة من الزمن، لذا طمعوا في المدينة، ولكن أنّى لهم هذا، وقتال المسامين يُرعبهم، ونِزالهم يقطع القلوب، لذا لجأ الأعراب إلى الخِداع، والحيّل الرخبصة التي يلجأ إليها الجبان، والتي لا يُقدم عليها إلا الوضيع، وجاء رجال قبيلة عَضَل، ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله عَلَيها وقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاماً، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهونا في الدين، ويقرئونا القرآن، ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث لهم رسول الله عَلَيْ ستةً من أصحابه، وهم:

١ - مَرثد بن أبي مرثد الغنوي، وهو أمير القوم. ٢ - خالد بن البُكير الليثي. ٣ - عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. ٤ - خُبيب بن عدي.
 ٥ - زيد بن الدَّثِنة. ٦ - عبدالله بن طارق.

<sup>(</sup>١) البِزَّة: السلاح.

فخرجوا وساروا باتجاه مكة، حتى إذا صاروا على ماء الرجيع بين عسفان ومكة، غدر بهم رجال القبائل، إذ بينما هم على الماء مطمئنون انسحب رجال القبائل من بينهم، واستصرخوا رجال من هذيل ليساعدوهم عليهم، وبينما كان الرجال المسلمون على حالهم إذ بأكثر من مائتي رام يحيطون بهم، وقالوا لهم: والله ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نُصيب بكم شيئاً من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم.

أما مرثد، وعاصم، وخالد، فقد قالوا: لا نقبل من مشركِ عهداً ولا عقداً أبداً، فقاتلوا القوم حتى قتلوا، أما الثلاثة الباقون فقد سلموا أيديهم لأعدائهم، فأسروهم، وساقوهم أمامهم.

وأرادت (هذيل) أن تأخذ رأس عاص لتبيعه إلى (سُلافة بنت بن شهيد) التي نذرت حين قُتل ولداها (مسافع) و(الجُلاس) ابنا طلحة العبدري، وكانا قد حملا لواء المشركين يوم أُحُدِ، فرماهما عاصم، فكان الواحد منهما يأتي أمه (سُلافة)، فيضع رأسه في حِجرها، فتقول: يا بني، مَن أصابك؟ فيقول: سمعت رجلاً حين رماني يقول: خذها ابن أبي الأقلح، فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم، أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركاً أبداً، ولا يمسّه مشرك. فحمته الدبر عندما أرادت هذيل أخذه، إذ اجتمعت عليه الدبر بكثرة، فقالوا: ننتظر حتى يُمسي، فما جاء المساء حتى جرى السيل في الوادي، واحتمل رأس عاصم.

وسارت هُذيل ورجال القبائل بأسراها الثلاثة حتى إذا كانوا بالظهران عند الحديبية نزع عبدالله بن طارق يديه من الحبل الذي يشدّهما، وأخذ سيفه فخافه القوم، وابتعدوا عنه، ورموه بالحجارة حتى قتلوه، ثم واصلوا السير بالأسيرين إلى مكة فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا عند قريش. وقد اشترى صفوان بن أمية أحد الأسيرين وهو زيد بن الدثنة ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قُتل في معركة بدر، وقد بعثه مع مولّى له يُقال له (نسطاس) إلى التنعيم ليقتله هناك، والتنعيم في الحِلّ خارج الحرم، وخرج عدد من رجال قريش ليحضروا هذا القتل، ومن بينهم أبو سفيان صخر بن حرب، فقال أبو سفيان لرزيد بن الدثنة) حين قُدِّم ليُقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن

محمداً عندنا الآن مكانك تُضرب عنقه، وأنت في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكة تُؤذيه، وأنا - عالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يُحبّ أحداً دَحب أصحاب محمد مُحمداً، ثم قُتل زيد بن الدثنة ﷺ.

وأما خُبيب بن عدى فقد ابتاعه رجل يُقال له (حُجير) ليقتله أحد أقربائه، فوضعه عند مولاة له تُدعى (ماويّة)، فحدّثت بعد أن أسلت، فقالت: كان خُبيب عندي، حُبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوماً فإدا في يده قطف من عنب، مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل، وكذلك حدّثت فقالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثي لي بحديدةٍ أتطهر بها للقتل، قالت: فأعطيت ابني الموسى، فقلت: ادخل بها علىٰ هذا الرجل البيت، قالت: فوالله ما هو إلا أن ولَّىٰ الغلام بها ليه، فقلت: ماذا صنعتُ؟ أصاب والله الرجل ثأره، بقتل هذا الغلام، فيكون رجلاً برجل، فلما ناوله الحديدة أخذها من يده، ثم قال: لعمرك ما -افت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي، ثم خلَّىٰ سبيله، ثم خرجوا ب(خُبيب) إلى التنعيم ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل إلىٰ القوم، فقال: أما والله لولا أن تظنُّوا أني أطلت جزعاً من النتل، لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب أول من سنَّ هاتين الركعتين عند الابتل، ثم رفعوه على الخشبة، فلما شدُّوا وثاقه، قال: اللهم إنا قد بلّغنا رسالة رسولك، فبلّغه الغداة ما يُصنع بنا؛ ثم قال: اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم يقول: حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني على الأرض، فرقاً من دعوة خُبيب.

### بئر معونة:

 الإسلام، ودعاه إليه، فلم يُسْلِم، ولم يَبْعُد من الإسلام، إلا أنه قال: يا محمد، لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد، يدعونهم إلى أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك، فقال رسول الله عليها: "إني أخشى عليهم أهل نجد».

قال أبو براء: فإنى أنا جار لهم، فابعثهم، فليدعوا الناس إلى أمرك.

فبعث رسول الله عليه أربعين رجلاً من أصحابه، وجعل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري، فساروا حتى نزلوا (بئر معونة) إلى الجنوب الشرقى من المدينة المنورة بين حرّة بني سُليم ومنازل بني عامر. فلما نزلوها أرسلوا حرام بن مِلحان بكتاب رسول الله عَلِي إلى عامر بن الطفيل، فلما سلمه الكتاب، قتله دون أن ينظر في الكتاب، ثم استصرخ عليهم بني عامر، فلم يُطيعوه، وقالوا: لن نخفر أبا براء في جواره؛ فاستصرخ عليهم قبائل بني سُليم من عُصَيّة، ورعْل، وذكوان، فأجابوه إلىٰ ذلك، فخرجوا حتىٰ غشوا المسلمين، وأحاطوا بهم من كل جهةٍ، فاستلّ المسلمون سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا جميعاً، لم ينجُ منهم أحد سوى كعب بن زيد، سقط جريحاً بين الموتى، ثم صحا بعد مدةٍ، وسار حتى لحق بالمدينة، وشهد معركة الخندق، واستُشهد فيها، كما نجا رجلان منهم كانا يرعيان للقوم، هما: عمرو بن أمية الضمري، والمنذر بن محمد، ولم يعرفا مصرع القوم إلا من الطير، فاتجها نحو المكان، فإذا إخوانهم صرعى، وأعداؤهم لا يزالون في أماكنهم، فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله عليه فنخبره الخبر، فقال المنذر: لكني ما كنتِ لأرغب بنفسي عن موطن قُتل فيه المنذر بن عمرو، ثم قاتل حتى قُتل، وأُخذ عمرو أسيراً، ثم أطلقه عامر بن الطفيل، فوجد أثناء عودته رجلين من بني عامر، فتركهما حتى ناما، فعدا عليهما، وقتلهما، ولم يعلم أن معهما عقداً من رسول الله على، فلما وصل عمرو إلىٰ رسول الله عَلِيُّكُهُ، وأخبره الخبر، دفع رسول الله عَلِيُّكُهُ ديتهما.

## إجلاء بني النضير:

ووقعت حادثة غدر أخرى، ولكنها من سكان المدينة من اليهود الذين يحقدون على الإسلام، وعلى رسوله الكريم، وهؤلاء يعلمون قوة المسلمين

حق العلم لمجاورتهم إياهم، وكلما ظنُوا أن أمرهم قد ضعف، وأنه قد آن لليهود أن تتحرّك، وجدوا أن القوة لدى المسلمين كبيرة، وأنه ليس بإمَانهم فعل شيء، وأن عليهم أن يعودوا إلى جحورهم، يختبئون فيها، وأخيراً رأت فرقة منهم أن يغدروا برسول الله عليها.

وكان رسول الله على جالساً بجانب جدار لهم. فقال بعضهم لبعض: مَن يستطيع أن يعلو البيت، ويُلقي صخرة على محمد، فتعهد بذلك أحدهم وهو (عمرو بن جحّاش بن كعب)، فصعد إلى السطح، وهم بذلك، ولكن رسول الله قد أُخبر بذلك من السماء، فترك مكانه من بين أصحابه اذين كانوا معه، متشاغلاً ببعض حاجته، ورجع إلى المدينة، فلما تأخّر عن أصحابه، قاموا يسألون عنه، فالتقوا مع رجل قادم من المدينة، فأخبرهم أن رسول الله على قد دخلها، فلحقوا به، حتى انتهوا إليه، فأخبرهم بما كان من يهود ومحاولة الغدر به.

أمر رسول الله على الناس بالتهيؤ لحربهم، والسير إليهم. ولما استعدّ الناس سار إليهم، واستعمل عبدالله بن أم مكتوم على المدينة، حتى إذا وصل إلى منازلهم تحصّنوا بحصونهم. وكان عبدالله بن أبيّ بن سلول، كبير المنافقين، قد وعدهم بالنصر، وأمرهم بالثبات، وقال لهم: إن قونلتم لنُقاتلن معكم، ولئن أُخرجتم لنخرُجَنَّ معكم، ولا نطيع فيكم أحداً أبداً، وإنا لن نُسلّمكم أبداً - إذ كان بينهم حلف -.

وحاصرهم رسول الله على ست ليال، وهم مُتحصِّنون في حصونهم ثم أمر رسول الله على بقطع النخيل وحرقه، فنادوه من وراء الحصون، قادين: أنى هذا يا محمد؟ قد كنت تنهى عن الفساد، وتُعيبه على مَن صعه، فما بال قطع النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس على الحياة وعلى الأموال.

وقذف الله الرعب في نفوس المنافقين فلم يجرؤوا على نصرة اليهود، وألقاه في قلوب اليهود، فطلبوا من رسول الله على أن يُجليهم عن المدينة، ويكفّ عن دمائهم، على أن يكون لهم ما تحمله الإبل دون السلاح، فوافق رسول الله على فمنهم من رحل إلى خيبر، ومنهم من سافر إلى الشام. ومن أشرافهم الذين رحلوا إلى خيبر:

سلام بن أبي الحُقَيق، كِنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق، حُيي بن أخطب.

فلما نزلوا بخيبر قدّمهم أهلها عليهم، ودانوا لهم.

وقسّم رسول الله على أموال يهود بني النضير على المهاجرين الأوّلين دون الأنصار الذين لم يُعطِ منهم سوى أبي دُجانة (سِماك بن خَرَشَة)، وسهل بن حُنيف لفقرهما.

وأنزل الله سورة الحشر كاملةً في حق بني النضير. وهكذا لم يبقَ في المدينة سوى يهود بني قريظة.

 أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِهَا، هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئندِ، لَهِنَّ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ١ إِنِّن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن فُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنِ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ لَأَنتُدْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّرَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَلِّلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءٍ جُدُرٍّ بَأْشُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَآ يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۖ ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّةٌ مِّنكَ إِنّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ -نَزَوْوُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ أَتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَٱنسَنْهُمْ أَانْسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوْقَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّاةُ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّاةِ هُمُ ٱلْفَآ إِبْرُونَ ۞ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـٰ لِ لِّرَأَيْتَكُم خَلْشِعَا مُتَصَـدِءً مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَّكَّرُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوٍّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَارَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ١ هُوَ اللَّهُ الَّذِي، لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَرْزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَيِّزُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَةُ يُسَيِّحُ لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۗ ۞﴾.

## غزوة ذات الرقاع:

تأثّر رسول الله على مما حدث من الأعراب في (ماء الرجيع) و بئر معونة)، وما حدث من يهود بني النضير إذ كل منهم كان يُفكّر في أن ينتنم فرصة ما حلّ بالمسلمين في معركة أُحُد، ويغدر ما يسمح له هواه من الغدر، فأجلى يهود بني النضير، وأراد الالتفاف إلى الأعراب، فجاءه خبر

تجمّع في نجد لغزو المدينة علناً من قبائل محارب وثعلبة من غطفان، فسار في الناس إليهم بعد أن استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري (جندب بن جنادة الغفاري)، حتى إذا وصل إلى ذات الرقاع، وكان الفريقان قريبين بعضهما من بعض، وجد رسول الله على جموعاً غفيرة من غطفان، وخاف كل طرف من الآخر، فصلى رسول الله على صلاة الخوف، ولم يحدث قتال بين الجانبين، ورجع رسول الله على شهر جمادى الأولى من السنة الرابعة للهجرة. وفي هذه الغزوة حاول أحد جند بني محارب قتل رسول الله على بعد أن طلب منه سيفه لينظر فيه، ولقد هم بالفعل ولكنه لم يستطع، ورد السيف إلى رسول الله على ولعم يحدث قتال في هذه الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء الأعراب، وأعلمتهم أن لدى المسلمين قوة كبيرة، وأن لديهم معنوياتٍ عالية.

## غزوة بني أسد:

<sup>(</sup>۱) طليحة بن خويلد الأسدي، من أسد خزيمة: متنبئ، شجاع، من الفصحاء، يُقال له: (طليحة الكذاب)، كان من أشجع العرب، يُعدّ بألف فارس. قدم على النبيّ في وفد بني أسد سنة تسع للهجرة، وأسلموا، ولما رجعوا ارتدّ طليحة، وادّعىٰ النبوة في حياة رسول الله على، فوجّه إليه ضرار بن الأزور على رأس قوة، فضربه ضرار بسيف يريد قتله، فنبا السيف، فشاع بين الناس أن السلاح لا يُؤتّر فيه. وتوفي رسول الله على سنة إحدى عشرة للهجرة، فكثر أتباع طليحة من أسد، وغطفان، وطيئ. وكان يقول إن جبريل يأتيه، وتلا على الناس سجعاً أمرهم فيه بترك السجود في الصلاة. وكانت رايته حمراء، وطمع باحتلال المدينة المنورة، فهاجمها بعض أشياعه، فردّهم أهلها. وغزاه أبو بكر شه، وسيّر وتكررت هزائمه أمام خالد بن الوليد في ففرّ إلى الشام، ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة. ووفد على الخليفة عمر بن الخطاب في في المدينة، فبايعه، ثم خرج إلى الجهاد في العراق، وحسن بلاؤه في الفتوحات، واستشهد في (نهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في أنهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في أنهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في أنهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في أنهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في أنهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في المدينة، فبايعه، ثم خرج إلى الخلافة عمر بن الخطاب في الفتوحات، واستشهد في (نهاوند) سنة ٢١ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب في الفتوحات، واستشهد في المدينة، فبايعه، ثم خرج إلى خلافة عمر بن الخطاب في الفتوحات، واستشهد في المدينة، فبايعه، ثم

فسارت السرية في كتمانِ شديدٍ، تتحرّك ليلاً وتكمن نهاراً، حتى فاجأت العدوّ قبل أن يتهيأ، ففرّ بنو أسد، وغنم المسلمون كثيراً من الإبل والأنام. وتُعدّ بنو أسد من القبائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب.

#### تأدىب هذيل:

جاءت الأخبار إلى المدينة المنورة أن خالد بن سفيان الهُذَلي يه عشد الجموع ليقوم بالإغارة على المدينة، ولما كانت ديار هُذَيل قريبةً من مكة لم يكن من الحكمة إرسال غزو إلى تلك الديار النائية عن المدينة، والتي يمكن أن تجعل قريشاً وبني سُليم وغيرها من القبائل تناصرُ هذيلاً وتدعمها، وبا تالي تكون النتيجة غير سليمة، ولكن لا بُدّ من تأديب هذيل، لذا فقد أرسل رسول الله على عبدالله بن أُنيس (١) ليستطلع الأمر، وإذا وجد الخبر صحيحاً ينتهي من خالد بن سفيان المحرّض على الحشد، وصاحب الكلمة المسدوعة هناك. وقد وجد عبدالله بن أنيس الخبر صحيحاً، وقد عرف حقيقة الأمور عن قرب، ففتك بخالد بن سفيان، وأراح المسلمين من الحركة.

وهكذا كان تأديب القبائل كل قبيلة في موطنها الأمر الذي يدل على قوة المسلمين، وكان تأديب اليهود بإجلاء بني النضير عن المدينة المنورة، ولم يبق إلا قريش العدو الأول، وكان العام قد استدار على معركة أُحُد، وجاء الموعد المضروب من أبي سفيان صخر بن حرب للقاء في بدر.

# غزوة بدرٍ الآخرة:

خرج أبو سفيان صخر بن حرب من مكة على رأس قوةٍ قوامها ثلاثة آلاف مقاتل، وفي نفسه ألا يحدث هذا اللقاء الذي ينتظر نتيجته كثير من رجال القبائل، والأعراب، وأهل المدن، إذ قضى أهل المدينة ومكة عاماً في

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أنيس، أبو يحيى، من بني وبرة، من قضاعة: صحابي، من اقادة الشجعان، من أهل المدينة، كان حليفاً لبني سلمة من الأنصار، صلّى إلى القبلتين، وشهد العقبة، وقاد بعض السرايا في العصر النبوي. رحل بعد ذلك إلى مصر، وتوفي بالشام سنة أربع وخمسين للهجرة.

الاستعداد له، وكان في خروج أبي سفيان محاولة لإخافة المسلمين وإرهابهم كي لا يخرجوا، فيكونوا قد نكلوا بالموعد والخروج، وقد بعث للغرض نفسه نُعيم بن مسعود () ليُخيف المسلمين في المدينة من كثرة أعداد قريش وقوتها، وجعل له عشرين بعيراً إن أدّى هذه المهمة، ولم يخرج محمد، وقال له: إنه بدا لي أن لا أخرج، وأكره أن يخرج محمد، ولا أخرج أنا، فيزداد المسلمون جرأة، فلأن يكون التخلُف من قبلهم أحبّ إليّ من أن يكون من قبلي، فالحقُ بالمدينة، وأعلمهم أني في جمع كثير، ولا طاقة لهم بنا، ولك عندي من الإبل عشرون، أعطيها لك على يد سهيل بن عمرو.

وصل نُعيم بن مسعود إلى المدينة، وبدأ يبث إشاعاته، وساعده على ذلك اليهود والمنافقون، وقالوا: لا يفلت محمد من هذا الجمع. ولعبت هذه الإشاعات دورها، وسار أبو بكر الصديق في وعمر بن الخطاب في إلى رسول الله على أبله وقالاً له: يا رسول الله، إن الله مُظهِرٌ دينه، ومُعِزٌ نبيه، وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عنه، فيرون أن هذا جبن، فتوكل على الله، وسِرْ لموعدهم، فوالله إن في ذلك لخيراً إن شاء الله. فسر النبيّ عليه الصلاة والسلام مما قاله صاحباه، وأعلن أنه في طريقه إلى بدر، وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد». ونادى في الناس للخروج، فاجتمع حوله ألف وخمسمائة مقاتل، وسار بهم إلى بدر، بعد أن أناب على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أبيّ بن سلول.

وصل رسول الله على إلى بدر في جيشه، وعسكر هناك، وبقي ثمان ليالِ ينتظر قريشاً، ولكنها لم تأتِ، إذ عادت جموعها من (عسفان)، خوفاً من اللقاء حقيقة، وحجتها في ذلك أن الظروف غير ملائمة للحرب، إذ كانت سنوات قحط وجدب.

وهكذا دان عدو المسلمين الأول، وهو قريش، وهي أقوى قوةٍ في

<sup>(</sup>١) نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي، صحابي، قدم على رسول الله على أيام غزوة الخندق واجتماع الأحزاب، فأسلم، وكتم إسلامه، وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين، فألقى الخلاف بين قبائل قريظة، وغطفان، وقريش فتفرقوا، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان على سنة ثلاثين للهجرة.

الجزيرة، وجيشها أكثر الجيوش تنظيماً وعتاداً، وكانت هي المتحدّية، وهي الفارّة من اللقاء، وخافت القبائل، وأُجلي جزء من يهود المدينة المذرة. وبدا أن معركة أُحُدِ لم تكن ضربة أليمة يخنع المسلمون بعدها. وكذلك دان رجالات الأعراب فيما حول المدينة والمنطقة كلها.

وأثناء وجود رسول الله على في بدر جاء (مخشي بن عمرو الضهري) إليه، وقال له: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء الواقع في أراضي بني ضمرة، ولم تحسب لهم حساباً، وكأن البئر وما حولها هشاع لكم \_ وكان بين رسول الله على وبني ضمرة معاهدة عدم اعتداء منذ عزوة (ودان) قبل غزوة بدر الكبرى \_ فقال له رسول الله على: «نعم، يا أخاضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك، ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك»، فلما رأى الضمريّ شدّة رسول الله على وثقته بالله، قال: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك من حاجة.

### غزوة دومة الجندل:

لم تتأدّب القبائل كلها، بل تأدّبت التي وصل المسلمون إلى ديارها فقط، وأصاب الغرور غيرها من الأعراب، وظنّوا أن بإمكانهم غزو المدينة، وأن غيرهم ليس مثلهم، فهم يستطيعون تحقيق ما لا يستطيعه غيرهم. ومن هؤلاء الأعراب المغرورين الذين حول دومة الجندل شمال شرقي المدينة الممنورة وعلى بُعد ستمائة وأربعين كيلومترا، والذين بدؤوا يستعدون غزو المدينة، وعندما وصل خبرهم إلى رسول الله على أسرع إليهم بلف مقاتل، ففرُوا من وجهه، وأخذ المسلمون كثيراً من حيوانات القوم، وأثناء عودة المسلمين عقد رسول الله عمينة بن حصن (١) معاهدة عدم

اعتداء، وسمح رسول الله على لله الله على المسلمين التي تقع على بُعد ستين كيلاً - بالتقدير الحالي - لأن عُيينة اشتكى أراضي قبيلة فزارة.

## غزوة بني المصطلق:

وظنّ بنو المصطلق بأنفسهم قوة، وغرّتهم كثرة عددهم، وموقعهم بين مكة والمدينة حيث كان الناس يُجاملونهم أثناء مرورهم بمنازلم في طريقهم إلى الشام أو آيبين منها، وحسبوا أن خُزاعة كلها تُناصرهم ما داموا بطناً من بطونها، فأخذوا يستعدّون للإغارة على المدينة المنورة، وبلغ رسول الله على خبرهم، فأرسل إليهم بُريدة بن الحصيب(١) يستوضح الأمر، فإذا به حق. فأسرع إليهم رسول الله على وخرج معه في هذه المرّة المنافقون الذين يطمعون بالغنيمة، كما يطمعون ببذر الخلاف، وكان زعيم بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار(٢) قد أرسل عيونه يستطلعون له الطريق قبل سيره، وينبئونه عن تحركات المسلمين، فالتقى المسلمون بأحد هذه العيون، فسيق إلى رسول الله على فعرض عليه الإسلام فأبي. ولما كان رسول الله الله المقال القوم، لذا فقد أمر بإعدام هذا الجاسوس، فضرب عمر بن الخطاب عنقه، وعلم بنو المصطلق بما حدث فأصابهم ذعر شديد، الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرق عن ذلك

<sup>(</sup>۱) بُريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي، صحابي، أسلم قبل معركة بدرٍ، وشهد خيبر، وفتح مكة، واستعمله النبي على صدقات قومه، وسكن المدينة، وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مدينة (مرو) ومات بها سنة ثلاث وستين للهجرة، وله (١٦٧) حديثاً.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق، أبو مالك. فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل فرغب في بعيرين منهما فغيبهما في شِعب، ثم جاء فقال: يا محمد هذا فداء ابنتي، فقال له رسول الله على: فأين البعيران اللذان غيبتهما ب(العقيق).

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، والله ما يتحقق على ذلك إلا الله. وأسلم، كما أسلم ابنان له، وأناس من قومه.

التجمّع، وفاجأهم رسول الله على وهم على ماء (المُرَيسيع)، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا، فحمل عليهم المسلمون، وأحاطوا بهم من كل مكان، ولم يفلت منهم رجل واحد، وقتلوا منهم عشرة أفراد، ثم استسلموا جميعاً، وغنم المسلمون ديارهم وأملاكهم، وسبوا نساءهم. وزادت المنائم على ألفَيْ رأسٍ من الإبل، وخمسة آلافٍ من الأغنام، وبلغ عدد السبايا سبعمائة فتاةٍ.

وقد أُطلق سراح بعض الأسرى والسبايا، وافتدي بعضهم، ولم يقتل أحد من الأسرى. وتزوج رسول الله على جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، بعد أن كاتبت ثابت بن قيس بن شماس<sup>(۱)</sup> الذي كاند، من نصيبه، ثم جاء أبوها ليفتديها فخطبها رسول الله على من أبيها وتزوجه على مهر قدره أربعمائة درهم، وأسلم أبوها بعد أن رأى معجز أمن رسول الله على الله على أسلم بنو المصطلق جميعاً. وعندها أطلق المسلم ن من الأسرى والسبايا إكراماً لنبيهم الكريم.

وحدثت في هذه الغزوة حادثتان كان لهما وقع شديد في المسلمين. أما أولاهما: فهي أن رجلاً حليفاً للأنصار من جُهينة تخاصم مع رجلٍ من غفارٍ حليفٍ للمهاجرين، فدعوا بدعوى الجاهلية إذ نادى أحدهما يا لكِنانة، وصرخ الثاني يا للأنصار، فأخذت الحمية بعض الصحابة وكادت تقع فتنة لولا أن رسول الله على المكان مستنكراً ما حدث، وقال: «ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، ومَن دعا بدعوى الجاهلية كان من جثيّ جهنم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»، وقد انتهت هذه الفتنة، وتنازل الجُهني عن حقه بالضرب.

<sup>(</sup>۱) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: صحابي، كان خطيب رسول لله على وشهد معركة أُحُدٍ وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: «نِعم الرجل ثابت» ودخر عليه النبيّ على وهو عليل، فقال: «أذهب الباس ربّ الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، قُتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق .

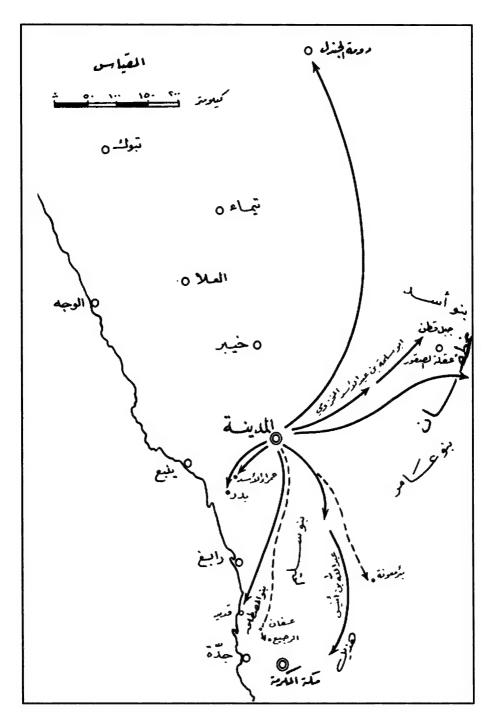

مصور رقم (۱۰)

وغضب عبدالله بن أبيّ بن سلول كبير المنافقين لما حدث، وغضب على ضرب الرجل الأنصاري، وهو يعدّ نفسه كبير الأنصار، وغضب علىٰ هدوء الفتنة بهذه السرعة التي تمّ فيها، وهو يريد أن تشتعل فقال \_ وعنده رهط من قومه بينهم شاب حدث اسمه زيد بن أرقم (١) \_: أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعُدّنا وجلابيب قريس (٢) إلا كما قال الأول: سَمِّن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ. ثم اتجه إلى مَن كان عنده فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم دياركم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير دياركم. ومشى زيا، بن أرقم إلىٰ رسول الله عَلِيُّكُ، وأخبره بما حدث، وكان عمر بن الخطاب ظيُّهُ عند رسول الله عَيْلُه، فغضب رسول الله غضباً شديداً حتى تغيّر و-بهه، فقال عمر: مُر به عبّاد بن بشر (٣) فليقتله، فقال رسول الله عَلِيَّة: «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس، أن محمداً يقتل أصحابه! لا، ولكن أذُّن بالرحيل»، وذلك في ساعةٍ لم يكن رسول الله على يرحل فيها، فارتحل الناس، وسار بهم رسول الله عَلِيُّهُ جادًا بالرحيل مدة تقرب من ثاثِتين ساعةً، وذلك ليُشغل الناس عن الحديث الذي تكلّم به عبدالله بن أبي بن

<sup>(</sup>١) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، صحابي، غزا مع النبي على سبع عشرة دروة، وشهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب ، ومات بالكوفة سنة ٦٨ للهجرة، وله في كتب الحديث سبعين حديثاً.

<sup>(</sup>٢) جلابيب قريش: لقبُ المهاجرين المسلمين، لقّبَهم بذلك كفار قريش، إذ كانوا يأتزرون بأزر غليظةٍ.

<sup>(</sup>٣) عباد بن بشر بن وقش الأشهلي، الخزرجي، الأنصاري: ولد سنة ثلاث وثلاثير، قبل الهجرة فهو أصغر من رسول الله على بعشرين سنة، صحابي، من الأبطال، أسلم في المدينة، وشهد المشاهد كلها، وكان رسول الله على يرسله إلى القبائل لجمع الصدات، وجعله على مقاسم حُنين، وجعله على حرسه ب(تبوك)، واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة.

وذكر ذلك عمر بن الخطاب الله حتى يكون قاتله من الأنصار سكان المدينة ! من المهاجرين إليها.

سلول، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وقعوا نياماً مجرّد أن جلسوا، وجاء أُسيد بن حُضير إلى رسول الله على وهو من سادات الأوس من الأنصار، وقال له أثناء الرحيل: يا نبيّ الله، والله لقد رحلت في ساعة منكرة، ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله على الله المعلى ما قال صاحبكم؟».

قال: وأيّ صاحبٍ يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أُبيّ بن سلول». قال: وماذا قال؟

قال رسول الله ﷺ: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ».

قال أُسيد: فأنت يا رسول الله، والله لتُخرجنّه إن شئت، وهو والله الذليل، وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليُتوِّجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً.

وعاتبَ عبدالله بنَ أُبِيّ بن سلول قومه، فقالوا له: يا أبا الحباب، إن كنت قلت ما نُقل عنك، فأخبر به النبيّ على فليستغفر لك، ولا تجحده فينزل له ما يُكذّبك، وإن كنت لم تقله فأتِ رسول الله على فاعتذر له. فحلف لقومه بالله العظيم أنه ما قال من ذلك شيئاً، ثم مشى إلى رسول الله على وأخذ يحلف له بالله أنه لم يقل شيئاً مما نقله إليه زيد بن أرقم، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة المنافقون في حق عبدالله بن أبيّ بن سلول.

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَٱللَّهُ النَّهُ الْمَهُ وَٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِم فَهُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كَافُولُ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِم فَهُمْ لَا اللَّهُ الل

والواقع أن عبدالله بن أبيّ بن سلول لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم يعرف حقيقته، لذا لم يُدرك حبّ أصحاب رسول الله على لنبيّهم الدّريم، ومن هذا كان يظنّ نفسه أنه سيّد في قومه، وقد يُطيعونه في أمر ضدّ رسول الله على ولو أن الإيمان قد دخل إلى قلبه، وعرف حقيقته، رأدرك حبّ المسلمين لمحمد، عليه الصلاة والسلام لعرف مركزه، وعلم منانته، وتكلّم قدر ذلك. ولننظر إلى بعض هذا الحبّ الذي يبدو من هذه الحادثة فقط.

به، ونُحْسِن صحبته ما بقي معنا». وعندما وصلوا إلى المدينة وقف عبدالله بن عبدالله بن أبي أمام بابها فلما جاء أبوه منعه من الدخول، وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، وتقول: إنه العزيز، وإنك الذليل.

أما الحادثة الثانية التي وقعت إثر غزوة بني المصطلق فهي حديث الإفك، وهو الذي تولّئ كِبْرَهُ المنافقون، وأشاعوه. ونكتفي بذكر ما روته عائشة تعليماً عن نفسها، قالت: كان رسول الله عليها إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه، كما كان يفعل، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بي رسول الله عليها، قالت: وكانت النساء إذ ذاك يأكلن العُلق (۱) ولم يَهِجْهن (۱) وللحم فيثقلن، وكنت إذا رُحِّل لي بعيري، جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج، فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير، فيشدُّونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به.

قالت: فلما فرغ رسول الله على من سفره ذلك، توجّه قافلاً، حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً، فبات به بعض الليل، ثم أذّن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس، وخرجتُ لبعض حاجتي، وفي عنقي عِقْد لي، فيه جَزْع ظفار (٣)، فلما فرغت انسلّ من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى رحلي، ذهبت ألتمسه في عنقي، فلم أجده، وقد أخذ

<sup>(</sup>١) العُلَق: جمع علقة، وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء.

<sup>(</sup>٢) التهييج: كالورم في الجسم.

<sup>(</sup>٣) الجزع: الخرز، وظِفار: مدينة قرب اليمن.

الناس بالرحيل، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه، فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي، الذين كانوا يُرحِّلون لي البعير، وقد رغوا من رحلته، فأخذوا الهودج، وهم يظنُّون أني فيه، كما كنت أصنع، فاحتملوه، فشدُّوه على البعير، ولم يشكُّوا أني فيه، ثم أخذوا رأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس.

قالت: فتلقفت بجلبابي، ثم اضطجعت في مكاني، وعرفت أن افتمدت لرُجِع إليّ. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مرّ بي صفوان بن المعطل السلمي (١)، وقد كان تخلّف عن الجيش لبعض حاجته، فلم يبت، مع الناس، فرأى سوادي، فأقبل حتى وقف عليّ، وقد كان يراني قبى أن يُضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فعينة رسول الله علينا الحجاب، فلما رآني قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلمته، ثم قرّب البعير، فقال: اركبي، واستأخر عني. قالت: فركبت، وأخذ برأس البعير، فانطلق سريعاً، يطلب الناس، فوالله ما أدركنا النس، وما افْتُقِدْتُ حتى أصبحت، ونزل الناس، فلما اطمأنوا، طلع الرجل يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتج العسكر، ووالله ما أعلم بشيء من ذلك.

ثم قدِمنا المدينة، فلم ألبث أن اشتكيت شكوى جديدة، ولم يبلغني من ذلك شيء. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله على وإلى أبواي، لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً، إلا أني قد أنكرتُ من رسول الله على بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني، ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل عليّ، وعندي أُمّي تُمرّضني، فال:

<sup>(</sup>۱) صفوان بن المعطل السلمي الذكواني، أبو عمرو: صحابي شهد معركة النخدق والمشاهد كلها، وحضر فتح دمشق، واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ، وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة أم المؤمنين تَعِيَّاً، ما قالوا. روىٰ عن النبي على حديثين.

«كيف تِيكم؟» لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت في نفسي، فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي: لو أذنتَ لي، فانتقلت إلىٰ أمى، فمرّضتنى؟ قال: «لا عليك». قالت: فانتقلت إلىٰ أمى، ولا علم لى بشيء مما كان، حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة، وكنا قوماً عرباً، لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخُّذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فُسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلةٍ في حوائجهن، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسْطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر الصديق رها، قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مِرْطِها، فقالت: تعس مسطح ـ مسطح لقب واسمه عوف (١٠) ـ قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلته لرجل من المهاجرين، قد شهد بدراً، قالت: أوَما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك، قالت: قلت: أوقد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان، قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي، ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيُصدِّع كبدي، قالت: وقلت لأمى: يغفر الله لك، تحدّث الناس بما تحدّثوا به، ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً!

قالت: أي بُنيّة، خفّفي عنك الشأن، فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء، عند رجل يُحبّها، لها ضرائر، إلا كثّرن، وكثّر الناس عليها.

<sup>(</sup>١) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، أبو عباد: من قريش، صحابي من الشجعان الأشراف. كان اسمه (عوف)، ولُقُبَ بـ(مسطح) فغلب عليه، أمه ابنة خالة أبي بكر الصديق في وكان أبو بكر في يُمونه لقرابته منه، فلما كان حديث أهل الإفك في أمر عائشة تَعَيِّعَهَا جلده رسول الله على مع من خاضوا فيه، وحلف أبو بكر في أن لا يُنفق عليه، فنزلت الآية الكريمة: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضِلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُقْتُوا أُولِي الْفَرِين وَالْمُهُ جِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِيعَفُوا وَلَيصَفَحُوا الله عَبُون أَن يَغْفِر الله عَلَي الله وأصل من علم الله عَلَي الإنفاق عليه، وأطعمه رسول الله على بخيبر خمسين وسقاً، وهو ممن شهد بدراً، وأُحداً والمشاهد كلها، وتوفى سنة ٣٤ للهجرة.

قالت: وقد قام رسول الله على في الناس يخطبهم، ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي».

قالت: وكان كُبر ذلك عند عبدالله بن أبيّ بن سلول، في رجاا، من الخزرج، مع الذي قال مِسْطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن زينب بنت جحش كانت عند رسول الله على ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني (تُساويني) في المنزلة عنده غيرها، فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيراً، وأما حمنة بنت جحش، فأشاعت من ذلك ما أشاعت، تضادني لأختها، فشقيت بذلك.

فلما قال رسول الله على تلك المقالة، قال أسيد بن حضيد: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نكفكهم، وإن يكونوا من إخوانا من الخزرج، فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تُضرب أعناقهم، قالت: فقام سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك يُرى رجلاً صالحاً، فقال: كذبت لعَمْر الله، لا تضرب أعناقهم، أما والله ما قلتَ هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلتَ هذا.

فقال أُسيد: كذبت لعَمْر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين.

قالت: وتساور الناس، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شرّ. ونزل رسول الله على فدخل عليّ. قالت: فدعا عليّ بن أبي طالب شه، وأسامة بن زيد شه، فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى عليّ خيراً، ثم قال: يا رسول الله، أهلك ولا تعلم منهم إلا خيراً، وهذا الكذب والباطل، وأما عليّ فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسَل الجارية، فإنها ستصدقك.

فدعا رسول الله على بريرة ليسألها، قالت: فقام إليها على بن أبي طالب، فضربها ضرباً شديداً، ويقول: اصدقي رسول الله على عائشة قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيراً، وما كنت أعيب على عائشة شيئاً، إلا أني كنت أعجن عجيني، فآمرها أن تحفظه، فتنام عنه، فتأتي الشاة فتأكله.

قالت: ثم دخل عليّ رسول الله على، وعندي أبواي، وعندي امرأة من الأنصار، وأنا أبكي، وهي تبكي معي، فجلس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فتُوبي إلى الله، فاتقي الله، وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس، فتُوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك، فقلَص دمعي، حتى ما أُحسّ منه شيئاً، وانتظرت أبواي أن يُجيبا عني رسول الله على أن يُتزل الله فيّ قرآناً يُقرأ به في المساجد، ويُصلى به، وأصغر شأناً من أن يُتزل الله فيّ قرآناً يُقرأ به في المساجد، ويُصلى به، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله على نومه شيئاً يكذب به الله ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله على نومه شيئاً يكذب به الله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. فلما لم أر أبواي يتكلمان، قالت: فقالا: والله ما ندري قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله على قالت: فقالا: والله ما ندري به الله قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله على قالت: فقالا: والله ما ندري به الله على به الله قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله على قالت: فقالا: والله ما ندري به الله بهاذا نجيبه.

قالت: ووالله ما أعلم أهل بيتٍ دخل عليهم ما دخل علىٰ آل أبي بكرٍ في تلك الأيام.

قالت: فلما استعجما علي، استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً، والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم إني منه بريئة، لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تُصدّقوني.

قالت: ثم التمست اسم يعقوب علي فما أذكره، فقالت: ولكن

سأقول: كما قال أبو يوسف عِينَ ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ اللَّهِ مَا تَصِفُونَ ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ اللَّهِ مَا تَصِفُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قالت: فوالله ما برح رسول الله على مجلسه حتى تغشّاه من الله ما كان يتغشاه، فسُجّي بثوبه، ووُضِعت له وسادة من أدّم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا بالبت، فقد عرفت أني بريئة، وأن الله على لن يظلمني فما الله بظلام للعبيد. أما أبواي، فوالذي نفس عائشة بيده، ما سُرّي عن رسول الله على طننت لتخرجن نفسيهما، فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس.

قالت: ثم سُرّي عن رسول الله ﷺ، فجلس، وإنه ليتحدّر منه مثل الجُمان في يوم شاتٍ، فجعل يمسح العرق عن جبينه، ويقول: «أبشري يا عائشة، فقد أنزّل الله براءتك».

فقالت: قلت: بحمد الله، ثم خرج إلى الناس، فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَكْسَبَ مِنَ مِنْكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُم مَّا اَكْسَبَ مِنَ الْمَوْمِنَدُ وَالْمَوْمِنَدُ وَالْمَوْمِنَدُ وَالْمَوْمِنَدُ وَالْمَوْمِنَدُ وَالْمَوْمِنَدُ وَالْمُوْمِنَدُ وَالْمُوْمِنَدُ وَالْمُوْمِنِي وَاللَّهُ مَيْدُ وَالْمُوْمِنَدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ مَيْدُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِّن أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِكَنَ اللّهَ يُزكِّى مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَلَلْكِكَنَ اللّهَ يُخْرِقُ اللّهَ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُواً وَلَيَصْفَحُواً وَلَيَصْفَحُواً اللّهَ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُواً اللّهَ يَوْمُونَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهُ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحَنَتِ الْمُحْصَنَتِ الْمُعْفِونَ اللّهُ لَكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ يَرَمُونَ اللّهُ مَسَلَتُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعْفُوا وَلَيْحِمْ اللّهُ وَيَعْفُوا اللّهُ وَيَعْفُوا اللّهُ وَيَعْفُوا اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

والذي تولَّىٰ كبر حادثة الإفك هو كبير المنافقين عبدالله بن أُبيّ بن سلول.

وأمر رسول الله ﷺ بـ(مِسْطح بن أثاثة، وحسّان بن ثابت، وحمنة بنت جحش)، فضُربوا حدّهم. وكانوا ممن أفصح بالفاحشة.

أما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة: (إن هذا بهتان وباطل، وكذب صريح)، وما ظنّوا إلا خيراً، وما قالوا إلا كذلك، وكان ظنّهم أحسن مما يظنّون بأنفسهم. ويكفي أن نأخذ مثلاً على ذلك أبا أيوب خالد بن زيد الذي قالت له زوجته أم أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟

قال: بلي، وذلك هو الكذب، أكنتِ يا أم أيوب فاعلةً؟

قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك.

كما نعرف رأي المؤمنين تماماً مما أنزل الله، وأنه ما كانت الشائعات الا من المنافقين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَالَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ لَا النور].

وقال أبو بكر الصديق الله: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً. وذلك بعد أن قال عن عائشة ما قاله الناس، وكان من قبل يُنفق عليه لقرابته

# غزوة الخندق:

يحقد اليهود على الناس جميعاً، وليس عليهم في الأميين سبيل، وأكثر حقدهم على المسلمين، وقد حرصوا على ضرب الدعوة الإسلامة في مهدها الأول، ولكن لم يتمكّنوا من ذلك بل رُدّ كيدهم في نحرهم، وأُجلوا عن المدينة فرقة بعد فرقة، فلما أُجلي بنو النضير زاد حقد قادتهم و خاصة الذين أقاموا منهم بخيبر، إذ أن الإسلام تزداد قوته يوماً بعد يوم، بكلما أرادت فئة أن تُغير على أبنائه أصابتها الضربة القاسية، ونزلت بديارها المصيبة، وخرج المسلمون أقوى مما كانوا. لذا فكر الحاقدون أن يُحزّبوا الأحزاب من كل الجهات والقبائل، وأن يقوموا بحملة رجلٍ واحدٍ على المدينة، فيقضوا على الإسلام وأهله، ويجتثّوا جُذوره، وينالوا ثأرهم، فخرج لهذا الغرض من مدينة خيبر:

حُييّ بن أخطب؛ وسلام بن أبي الحُقَيق، وكنانة بن أبي الحُنيق، وهَوْذة بن قيس الوائلي، وغيرهم.

واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدق الأول للمسلمين، ودعوها إلى حرب نبيّ الإسلام، وقالوا لها: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله وأصحابه، فسُرّت قريش، وأعدّت العدّة لتلك الحرب المرتقبة.

وسأل القرشيون اليهود، فقالوا لهم: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا حير أم دينه؟

قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أوْليٰ بالحق منه.

فَأْنَوْلَ اللهُ فَيهِم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَهِ آهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۞﴾ [النساء].

وقد ترك اليهود قريشاً بعد أن تواعدوا، واتجهوا إلى غطفان الذين ديارهم شمال شرقي المدينة المنورة على بُعد أربعمائة وثلاثين كيلومتراً، فدعوهم إلى حرب محمد وأتباعه المسلمين، وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشاً قد اتفقت معهم، فوافقوا على ذلك، ووافقوا على الموعد المحدد بين قريش ويهود.

خرجت قريش حسب الموعد المقرّر بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب، وخرجت من غطفان فزارة، ومرّة، وأشجع بإمرة عُيينة بن حِصْن الفزاري والحارث بن عوف المُرّي<sup>(۱)</sup>، ومِسْعر بن رُخيلة الأشجعي.

ولما وصل خبرهم إلى رسول الله على، جمع أصحابه، واستشارهم، فأشاروا عليه بحفر الخندق حول المدينة، وقيل: إن سلمان الفارسي هو الذي أشار عليه بحفر الخندق، فابتدؤوا بالعمل فيه، وكان رسول الله على يعمل معهم، ويُشجّعهم، أما المنافقون فكانوا يختفون عن العمل، ويفرُّون منه دون إذنِ.

وما أن انتهى العمل من الخندق بين الحرّتين حتى جاءت قريش، ونزلت عند مجمع الأسيال (التقاء وادي قناة مع وادي العقيق)، وكان عدد قوات قريش مع الأحابيش ومن وافقها من كِنانة وأهل تِهامة عشرة آلاف مقاتل، وجاءت غطفان ومن سار معها من أهل نجد، ونزلت قرب جبل أحدٍ (قريباً من التقاء وادي قناة مع وادي بطحان). وخرج رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري: من فرسان الجاهلية، أدرك الإسلام، وأسلم، قال حسان بن ثابت فيه شعراً.

مع المسلمين، وجعلوا جبل سَلْع إلىٰ ظهورهم، وكان بين الفريقين الخندق الذي حفر.

وسار حُييّ بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي في ديار بني قريظة جنوب حرّة واقم (الحرة الشرقية)، فردّه، فبقي يحاوره حتى أجابه، وعاهده أن ينقض ما كان بينه وبين رسول الله من عهد، وصعب على رسول الله على المناه من يهود بني قريظة إذ أن ديارهم إلى الجنوب من المدينة، وليس هناك من فاصل بينها وبين سكان المدينة التي خلت من المحاربين حيث لم يبق فيها غير النساء والأطفال، فأرسل إليهم وفداً يستطلع أخبارهم، فوجدهم على أخبث حالٍ، وتنكّروا أن يكون بينهم وبين رسول الله عهد أو ميثاق.

عظم البلاء على المسلمين، واشتد الخوف، وأتاهم العدق من نوقهم (قريش وغطفان من الشمال) ومن أسفل منهم (بنو قريظة من الجنبب)، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وداخلهم كل ظنّ، وظهر المنافقون، وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً.

ولما رأى رسول الله على ما هم عليه أراد أن يُفرق الأحزاب، فأرسل وفداً إلى قبيلة غطفان يدعوهم إلى ترك مواقعهم، والسفر إلى بلادهم، ويكون لهم ثلث ثمار المدينة، فوافقوا، وكُتبت بذلك اتاقية، وبقي التوقيع على ذلك، فأرسل رسول الله على إلى سيدي الانصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما في ذلك بصفتهما سادة سكان المدينة، وأهل الزروع فيها، فقالا له: يا رسول الله، أمراً تُحبّه فنه منعه، أم شيئاً أمرك الله به، فلا بُدّ من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: «بل شيئاً أصنعه لكم، والله ما أصنع إلا لأني رأيت العرب قد متكم من عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما».

فقال سعد بن معاذ على: يا رسول الله، قد كُنّا وهؤلاء القوم على شركِ

بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قِرَى أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزّنا به وبك، نُعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجةٍ، والله لا نُعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.

قال رسول الله عَلِيَّةِ: «فأنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة، ثم قال: ليجهدوا علينا.

حاول بعض فرسان قريش اقتحام الخندق، ومنهم: عمرو بن عبد وُدّ العامري<sup>(۱)</sup>، وعِكرمة بن أبي جهل المخزومي، وهُبيرة بن أبي وهب المخزومي، وهُبيرة بن أبي وهب المخزومي، وضرار بن الخطاب المحاربي<sup>(۲)</sup>، وقد لبسوا للقتال، وطلبوا من قومهم التهيؤ له، فلما وصلوا إلى الخندق، وقفوا عليه، وقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم ذهبوا إلى مكانٍ ضيّقٍ فضربوا خيلهم فاقتحمت الخندق، فخرج عليهم عليّ بن أبي طالب المسلمين، فوقفوا مقابلهم.

فقال عمرو بن عبد وُدّ العامريّ: مَن يبارز؟ فبرز له عليّ بن أبي طالب هي، فقال له: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلّتين إلا أخذتها منه. فقال له عمرو: أجل. قال له عليّ: فإني أدعوك إلى الله، وإلى رسوله، وإلى الإسلام. قال عمرو: لا حاجة لي بذلك. قال عليّ هيه: إني أدعوك إلى النزال. قال عمرو: لِمَ يا

<sup>(</sup>١) عمرو بن عبد ود العامري، من بني لؤي، من قريش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية. أدرك الإسلام ولم يُسلم، وعاش إلىٰ أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين، فقتله علي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) ضرار بن الخطاب بن مرداس: فارس، شاعر، صحابي، من القادة، من سكان الشراة فوق الطائف. قاتل المسلمين يوم أُحُدِ، والخندق أشد قتال، وأسلم يوم فتح مكة، ولم يكن في قريش أكثر منه شعراً. له أخبار في فتح الشام، واستشهد في وقعة أجنادين سنة ثلاث عشرة للهجرة، وكانت المعركة بقيادة عمرو بن العاص ، وأجنادين في منطقة فلسطين قرب غزة، وهي موقع (الفالوجة) اليوم.

ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي ظله: لكني والله أُحب أن أقتلك.

فأخذت الحميّة حينئذِ عَمْراً، فنزل عن فرسه، وعقره، وضرب و-جهه، ونزل لعليّ هيه، فقتله عليّ ـ بإذن الله ـ وفرّت خيل المشركين مقنحمة الخندق.

وأُصيب سعد بن معاذ ﷺ، بسهم فقطع الأكحل، وشعر بالألم ذقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها، فإنه لا قوم أحبّ إليّ أن أُجاهدهم من قوم آذوا رسولَك، وكذّبوه، وأخرجوه، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة.

وكان رسول الله على يشعر بما حلّ بالمسلمين، وما هم عليه من الجوع والتعب، ومن الصبر على ذلك، والثبات على الحق، ولكن لا يملك إلا الدعاء، وهو واثق بنصر الله وتأييده. وجاء نصر الله، وكان من أسببه أن رجلاً من بني أشجع، وهو نُعيم بن مسعود، قد أسلم ساعتذاك فجاء إلى رسول الله على فقال له: يا رسول الله إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت.

فقال رسول الله عَلِيد: «إنما أنت فينا رجل واحد، فخذًل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة».

فخرج نُعيم بن مسعود إلى بني قُريظة، وكان نديماً لهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودّي إياكم، وخاصةً ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، ولست عندنا بمتهم، فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا تأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم، وأبناؤكم، ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحول منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم، وأموالهم، وأبناؤهم، ونساؤهم بغيره، الميسوا كأنتم، فإن رأوا نُهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تُقاتاوا مع بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تُقاتاوا مع

القوم حتى تأخذوا منهم رُهناً من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقةً لكم، على أن تُقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي.

وكان اليهود قد وعدوا قريشاً وغطفان أن يُباشروا بالقتال مجرد أن يصطدموا بالمسلمين فيأتونهم من الخلف، ولكن لم يحدث هذا الصدام، ولم يتحرك بنو قريظة رسمياً إلا أنهم أرسلوا قافلةً للمشركين مؤلفةً من عشرين بعيراً تحمل تمراً، وزبيباً، وتيناً، ولكنها لم تصل إلى هدفها إذ استولى المسلمون عليها، حيث التقوا بها عرضاً بينما كانوا يدفنون أحد موتاهم فأخذوها، ووجدوها لقمة سائغة أثناء اشتداد أزمة الجوع عليهم إذ كان عامهم سنة قحط وجدب. كما أن قريشاً وغطفان قد طلبوا من بني قريظة أن يُشاغلوا المسلمين ويتحرّشوا بهم حتى يتمكّنوا من اقتحام الخندق، وقد حاولوا ذلك، ولكن الخوف جعل الحذر منهم شديداً، ولم يتمكّنوا من أن يقوموا بعمل ـ بإذن الله ـ.

ثم خرج نُعيم بن مسعود حتى أتى قريشاً، وقال لأبي سفيان صخر بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودّي لكم، وفِراقي محمداً، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليّ حقاً أن أُبلّغكموه، نُصحاً لكم، فاكتموا عني. فقالوا نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يُرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين، من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم، فنعطيكهم، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رجلاً واحداً.

وكانت قريش قد يئست من القتال، فقد طال عليهم الوقت، ولم تدخل معركة حاسمة، وكانت العادة في القتال الكرّ والفرّ، فلما لبثوا ما يقرب من عشرين ليلة دون قتالٍ ضاقوا ذرعاً به، وإن استمرُّوا هذه المدة كلها يحاولون اقتحام الخندق، مُفتّشين عن أضيق نقطةٍ فيه، ليُشغلوا المسلمين، وليجعلوهم في ذعرٍ شديدٍ، وخوفٍ كبيرٍ، وقد حدث هذا، إلا

أن الإيمان قد تغلّب، وثبت المسلمون ثباتاً لا يُعادله ثبات، وشعرت نريش أن تفوّقها العددي لا يُساوي شيئاً أمام الإيمان، إذ أن جيشها يزيد على عشرة آلاف على حين أن جيش المسلمين لا يصل إلى ثلاثة آلاف على أكبر تقدير إذ أن بعضهم يُقدّره بتسعمائة مُقاتل، وهذا ما جعل اليأس يقع في صفوف جند قريش بل في نفوس قادتها.

ثم خرج نُعيم بن مسعود حتى أتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي، وأحبّ الناس إليّ، ولا أراكم تتهموني، قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمُتَّهم، قال: فاكتموا عني، قالوا: نفعل، فما أمرك؟ قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذّرهم ما حذّرهم.

أرسل أبو سفيان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل مع نفر من ريش وغطفان يحتُّونهم على مناجزة المسلمين والبدء بالقتال حتى يلتفت إليهم رسول الله، ويتمكّن الأحزاب من اقتحام الخندق، وكان يوم السبت العامس من شهر شوال سنة خمس للهجرة، فقال لهم عكرمة: إنا لسنا بدار نقام، قد هلك الخفّ والحافر، فاستعدّوا للقتال حتى نناجز محمداً، ونفر مما بيننا وبينه.

فقالوا له: إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً، وقد كان بعضنا أحدث فيه حدثاً، فأصابه ما لا يخفى عليكم، ولسنا مع ذلك نُقاتل محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم، يكونون بأيدينا ثقةً لنا، حتى ناجز محمداً، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب، واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه.

فلما رجع عكرمة مع من كان معه إلى الأحزاب، وأخبروهم بالذي قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: صدق والله نُعيم، فأرسلوا إلبهم: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون اقتال فاخرجوا وقاتلوا.

فقالت بنو قريظة: صدق والله نُعيم، ما يريدوا القوم إلا أن يُقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم، وخلّوا بيننا

وبين الرجل في بلدنا، فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً، فأبوا عليهم، ووقع الخلاف بينهم.

وجاء نصر الله، إذ هبّت على أعداء الإسلام ريح عاصف في ليلة شاتية شديدة البرد، فانقلبت قدورهم، وأوعية مائهم، وأزيلت خيامهم، وعمّتهم الفوضى. وعلم رسول الله على بما حدث من خلاف بين اليهود والأحزاب، فأرسل حذيفة بن اليمان (١) ليدخل في القوم، ولينظر ماذا يصنعون، وأمره ألا يُحدث شيئاً حتى يعود.

قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقرّ لهم قدراً، ولا ناراً، ولا خياماً.

قام أبو سفيان، فقال: يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه؟

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليمان: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبدالله، واليمان لقب حسل، صحابي، من الولاة الشجعان الفاتحين، كان صاحب سرّ النبيّ على في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة سأله: أفي عمّالي أحد من المنافقين؟ فقال: نعم، واحد. قال: مَن هو؟ قال: لا أذكره. وحدّث حذيفة بهذا الحديث بعد حين، فقال: وقد عزله عمر الحليث عليه.

وكان عمر الصلاة عليه، صلّى عليه عليه عليه، صلّى عليه عليه، صلّى عليه عمر، وإلا لم يُصلِّ عليه.

وولاً عمر على المدائن في بلاد فارس، وكانت عادته إذا استعمل عاملاً كتب في عهده: (وقد بعثت فلاناً، وأمرته بكذا)، فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: (اسمعوا له وأطيعوه، وأعطوه ما سألكم)، فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين (سادة المجوس)، فقرأ عهده، فقالوا: سلنا ما شئت، فطلب ما يكفيه من القوت، وأقام، فأصلح بلادهم. وهاجم مدينة (نهاوند) سنة ٢٢ للهجرة، فصالحه صاحبها على مالٍ يُؤدّيه كل سنة. وغزا (الدينور) و(ماه سندان) فافتتحهما عنوة، وكان سعد بن أبي وقاص شية قد فتحهما، ونقضتا العهد.

ثم غزا (همذان) و(الريّ)، فافتتحهما عنوةً.

واستقدمه الخليفة عمر بن الخطاب الله المدينة، فلما قرُب وصوله اعترضه الخليفة في ظاهرها، فرآه على الحال التي خرج بها، فعانقه وسُرّ بعفّته، ثم أعاده إلى المدائن، فتوفي فيها سنة ستٌ وثلاثين للهجرة في بداية خلافة على بن أبي طالب اله. ولحذيفة بن اليمان الها في كتب الحديث (٢٢٥) حديثاً.

قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي عن يميني، فأخذت بده، فقلت: مَن أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان، ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شِمالي، فقلت: مَن أنت؟ قال: عمرو بن العاص.

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار منام، لقد هلك الكُراع والخُفّ، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شِدّة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قِدْر، ولا تقوم لنا نار، ولا تستمسك لنا خيمة، فارتحلوا إني مرتحل، ثم قام إلى بعيره فامتطاه، وأعطى أوامره للفرسان بحماية الانسحاب، ففعلوا، وغادرت قريش مواقعها، وارتحلت غطفان عن مواضعها، ثم انسحب الفرسان.

ولما أصبح الصباح وجد رسول الله على أن الأحزاب قد ذه وا، فانصرف إلى المدينة راجعاً، ووضع المسلمون السلاح. وانتهت مزوة الأحزاب، وانتهت مؤامرة اليهود، وباء الجميع بالفشل، وكانت آخر إغارة على المدينة أو آخر حرب يشتها المشركون واليهود، إذ أصبح المسلمون بعدها هم الأقوياء، ويقومون بالجهاد ونشر الدعوة، وقتال كل من يقف في وجه الإسلام مهما بلغت قوته.

وقد استشهد ثمانية من المسلمين في هذه المعركة، وكلهم من الأنهار، إثنان منهم كانا يقومان بأعمال الدورية لنقل أخبار الأحزاب إلى رسول الله عليها عليهما المشركون، وقتلوهما.

أما الستة الباقون فهم ثلاثة من بني عبد الأشهل، وهم:

۱ ـ سعد بن معاذ. ۲ ـ أنس بن أوس بن عتيك. ۳ ـ عبدالله بن سهل.

وإثنان من بني جُشم من الخزرج، وهما:

١ ـ الطفيل بن النعمان. ٢ ـ ثعلبة بن غنمة.

وشهيد واحد من بني النجار، وهو: كعب بن زيد.

وكان عدد قتلى المشركين أربعة فقط، منهم:

١ ـ مُنَبِّه بن عثمان من بني عبد الدار. ٢ ـ نوفل بن عبدالله بن المغيرة من بني مخزوم. ٣ ـ عمرو بن عبد وُدّ الذي قتله علي بن أبي طالب ﷺ.

وعُرفت هذه المعركة باسم غزوة (الخندق)، كما عُرفت باسم غزوة (الأحزاب). وأنزل الله سورة الأحزاب.

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّنَ فَوْقِكُمْ ُ وَلِمِنَ ۚ أَسَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَّاجِرَ وَتَظُنُّونَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا ِ شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ إِلَّالِهِ ٱلظُّنُونَا وَلَالَا اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالِذَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ ۚ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا إِللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ۗ ۞ وَأَذِ قَالَت طَّآبِهَةُ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُمِثُواْ ٱلْفِتْبِنَةَ لَآتَوُهِمَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ ۚ إِلَّا ۚ يَسِيرًا ۚ ۞ وَلَقَدْ كَانُواً عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَدُّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ١٩ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرَ الْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَلِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۚ ۚ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهُ اللهُ المُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلِيَّنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ۖ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَالْاٍ أَشِحَّةً عَلَىٰ ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يَوْمِنُواْ فَأَحَّبَطَ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ يَ يَسَبُونَ الْخَرَابَ لَمْ يَدْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَاآ يِكُمْ وَلَوْ كَانَ الْكُمْ مَّا قَلَلُواْ إِلّا قَلِيلا ﴿ يَ لَا عَلِيلا ﴿ يَ اللّهُ عَلَا لَكُمْ مَا قَلَلُواْ إِلَّا قَلِيلا ﴿ يَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَشُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُولًا يَحِيمًا وَاللَّهُ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ ، كَانَ اللَّهُ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ ، كَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ اللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُومِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا أَنْ وَاللَّهُمُ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا ﴿ اللَّحْزَابِ].

وقال الله تعالى: ﴿ لَإِن لَرْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُ جِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّرَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَا مَنْكُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أَخِدُواْ وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴿ مَا مَنْتَهَ ٱللّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِيسُنَةً ٱللّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِيسُنَةً ٱللّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِيسُنَةً ٱللّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِيسُنَةً ٱللّهِ قَلْ وَلَن تَجِدَ لِيسُنَةً اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



# توسُّع الدولة الإسلامية

تجمّعت الأحزاب ليقضوا على المسلمين ودولتهم، وينتهوا منهم، وهؤلاء الأحزاب هم أعداء الله في جزيرة العرب كلها، اليهود والمنافقون في داخل المدينة المنورة، وقريش والأعراب في خارجها. وفشلت الأحزاب بل وخرجت متنافرةً لا يثق بعضها ببعض، وانصرف الأحزاب، وكان على المسلمين أن يضربوا عدوًا بعد عدوٍّ إذ افترقوا بعد اتفاق، وكانت الضربة الأولىٰ يجب أن تتوجّه إلىٰ يهود بني قريظة الذين يعيشون في ضاحية المدينة المنورة فهم والمسلمون في موقع واحدٍ، والذين كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه، عندما وجدوا قوةً تُحيط بالمسلمين، ومعنى هذا أنه لا يوثق بهم، وكلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جديدٍ، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ثانيةٍ فإن التوسُّع يقضي أن يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيءٍ، ثم يكون الانطلاق خارجه، ويُطهّر جزء بعد جزء، والبدء باليهود أمر طبيعي، حيث إن المنافقين يُظهرون الإسلام، ويضمرون الحقد على أهله، ولا يعرفهم المسلمون كلهم، وإنما البعض يعرف أفراداً منهم من تصرّفاتهم. ولما كنا غير مكلَّفين بالشقّ عن القلب، ومعرفة الخفايا فإننا نحكم على الظاهر، وعليه فهم مسلمون، ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا على أنفسهم من القتال مع المسلمين، أو وجدوا قوةً تكاد تعصف بالمسلمين عندها يبزغ قرن النفاق جلياً إما بالهروب من الجهاد أو بالتفاهم والاتفاق مع أعداء الإسلام، أما إذا قوي أمر المسلمين اختفى المنافقون وزاد إظهارهم للطاعة والعبادة.

# غزوة بني قريظة:

عندما نفض بنو قريظة يدهم من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب آخر

الأمر، رأوا أن يُناوروا ويُخاتلوا على المسلمين خوفاً على حياتهم، فطلبوا من رسول الله على أن يعود يهود بني النَّضير إلى ديارهم في المدينة المنورة، إلا أن رسول الله على قد فض ذلك لما رأى من غدرهم.

فلما انصرف الأحزاب، وعاد المسلمون من الخندق، ووضعوا السدح، إذ بأمرٍ من السماء يأتي به جبريل عَلَيْتُلا ، فيقول له: «أوقد وضعت الدملاح يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فما وضعت الملائكة السلاح، وما ر-بعت الآن إلا من طلب القوم، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزلهم».

أمر رسول الله على مؤذّناً، فأذّن بالناس: مَن كان سامعاً مطيع فلا يُصلّين العصر إلا في بني قريظة، فأسرع المسلمون إلى بني قريظة، ومنهم مَن صلّى بالطريق، وأخذ الأمر على باب السرعة، ومنهم مَن لم يُصل إلا هناك حسب الأمر فصلّى متأخّراً، وفي غير وقت الصلاة. وعندما ذكر ذلك لرسول الله على لم يُعنّف أحداً من الطرفين.

ولما رأى بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم، واعتصموا بها، ودخل معهم حُييّ بن أخطب سيد بني النضير، وحاصرهم رسول الله على، حمساً وعشرين ليلة، فلما طال عليهم الحصار، ورأوا أنهم سيموتون جوءاً إن استمرّ، قال لهم سيّدهم كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً، فخذوا أيها شئتم، قلوا: وما هي؟ قال: نُتابع هذا الرجل ونُصدّقه، فوالله لقد تبيّن لكم إنه نبيّ مُرسل، وإنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم، وأموالكم، وأبنائكم، ونسائكم.

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأ، ولا نستبدل به غيره.

قال: فإذا أبيتم هذه، فهلمُّوا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمدٍ وأصحابه رجالاً مُصلّتين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلاً، حتى يحكم الله بيننا وبين محمدٍ، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأولاد.

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟

قال: فإن أبيتم عليّ هذه، فإن هذه الليلة هي ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلّنا نصيبُ من محمد وأصحابه غرةً. قالوا: نفسد سبتنا علينا، ونُحدِث فيه ما لم يُحدِث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه من المسخ ما لم يخفَ عليك.

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلةً واحدةً من الدهر حازماً. وألقى باللوم على حيي بن أخطب الذي حملهم على الغدر بالمسلمين، ونقض عهد رسول الله على .

وطلب بنو قريظة من رسول الله على أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم بالشروط التي جلا فيها بنو النضير، بحيث يحملون أموالهم ومتاعهم معهم ويتركون سلاحهم. فلم يقبل رسول الله على منهم، وإنما طلب منهم أن ينزلوا لحكمه دون شروط، ثم طلبوا منه أن يرسل إليهم أحد حلفائهم من الأوس ليستشيروه، وهو أبو لبابة بشير بن عبد المنذر، فأرسله إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وبكت النساء والأولاد في وجهه، فأشفق عليهم، وسألوه: هل ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أي أنه الذبح.

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفتُ أني قد خنت الله ورسوله، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله على بل ذهب إلى المسجد فربط نفسه في أحد أعمدته، وقال: لا أبرح مكاني هذا، حتى يتوب الله عليّ مما صنعت، وعاهد الله ألا يطأ ديار بني قريظة أبداً، حتى لا يُرى أبداً في بلدٍ خان فيه الله ورسوله.

استبطأ رسول الله على أبا لبابة، فسأل عنه، فقيل له: فعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه لو جاءني لاستغفرتُ له، فأما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أُطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». ثم تاب الله عليه، وأنزل في توبته.

قــال الله تــعــالـــنى: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وعندما علم أبو لبابة بما أنزل الله في توبته أراد أن يتصدّق بكل ماله تتمة لتوبته، ولكن رسول الله على قال له: «يُجزئك الثلث أن تتصدّق به».

انهارت معنويات بني قريظة رغم أنهم داخل حصونهم، وفيها مُؤهم، علىٰ حين كان المسلمون في العراء، ويتعرّضون للفحات البرد في شتاء ذلك الفصل القارص البرد، ومع الجزع الشديد الذي أصاب اليهود إلا أنهم ماطلوا في الاستسلام، مع أنهم لم يكونوا ينتظرون نجدة من أية بهة، واشتد على المسلمين الموقف، ورأوا ما أصاب اليهود من انهيار، لذا هد المسلمون بني قريظة باقتحام الحصون عليهم إن لم يسرعوا بالاستسلام، ولم يكن بد عند اليهود من ذلك لما لحقهم من خوف وذعر، وحاصة عندما وجدوا المسلمين قد هموا فعلا بالانطلاق، فأعلن بنو قريظة استسلامهم، وفتحوا أبواب حصونهم، وألقوا سلاحهم، وخرجوا، فأمر رسول الله على أن توضع القيود في أيدي الرجال، ويعزلوا في جانب بإشراف محمد بن مسلمة، ثم نقلوا إلى المدينة حيث سجنوا في دار أسامة بن زيد (۱). أما النساء والأطفال فقد عُزلوا في جانب آخر، ونقلوا إلى المدينة أيزلوا في دار إحدى النساء من بني النجار، وكان بنزل فيها الوفود عادة، وكان عدد الرجال تسعمائة مُقاتل، والنساء والأهفال فيها الوفود عادة، وكان عدد الرجال تسعمائة مُقاتل، والنساء والأهفال فيها الوفود عادة، وكان عدد الرجال تسعمائة مُقاتل، والنساء والأوفال فيها الوفود عادة، وكان عدد الرجال تسعمائة مُقاتل، والنساء والأوفال

وقد ذكرنا أنه كانت في الجاهلية أحلاف اليهود وباقي سكان المدينة من الأوس والخزرج، وكان الأوس قد حالفوا بني قريظة، على حين حلف

<sup>(</sup>١) أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، كان أبوه زيد مولى رسول الله وأسامة: أبو محمد، صحابي جليل، ولد بمكة، ونشأ على الإسلام لأن أباه كان أول الناس إسلاماً. وُلد أسامة سنة سبع قبل الهجرة، وكان رسول الله على يُحبّه حُبًا عمًا، وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين. هاجر مع النبي الله إلى المدينة، أمّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره، وكان مُظفّراً موفّقاً. ولما توفي رسول الله انتقل أسامة إلى وادي القرى فسكنه، ثم انتقل إلى دمشق أيام معاوية الله فسكن الرزّة، ثم عاد فسكن المدينة فأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين للهجرة، وله في كتب الحديث (١٢٨) حديثاً.

الخزرج بني قينقاع وبني النضير. ولقد شفع الخزرج في حلفائهم حين أُجلوا عن المدينة كما مرّ معنا، وقد لعب آنذاك عبدالله بن أُبيّ بن سلول دوراً في ذلك حيث يُعدّ من وجهاء الخزرج وأعيانهم.

ولما رأى الأوس بني قريظة في سجنهم، ذكروا قبول شفاعة الخزرج بحلفائهم عند رسول الله عليه فذهب بعضهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، فقال لهم رسول الله علية: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟». قالوا: بلى. فقال رسول الله علية: «فذاك سعد بن معاذ».

فطمع الأوس في أن ينجو بنو قريظة من القتل، على الرغم من معرفتهم بما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق المسلمين في الغدر بهم ونقض عهودهم، وأسرع عدد من الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ يطلبون منه الرأفة بمواليه، وكان سعد جريحاً مما أصابه يوم الخندق، ومقيماً في خيمة في المسجد النبوي، وتُشرف عليه (رُفيدة) إحدى الصحابيات الجليلات، فحملوا سعداً إلى رسول الله على حمار، ولما كلموه في الرحمة والرفق بمواليه، أجابهم: لقد آنَ لسعدِ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. عندها يئس الأوس من الرفق ببني قريظة، وعلموا أن مصيرهم الإعدام لا محالة.

وقف سعد، واتجه إلى الأوس خاصة، وإلى من في المعسكر عامة، وقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم كما حكمت، قالوا: نعم، ثم اتّجه إلى الجهة التي فيها رسول الله ﷺ، وهو مطرق رأسه إجلالاً لرسول الله وإكباراً، وقال: وعلى مَن هنا، وأشار بيده إلى جهة رسول الله، فقال نبيّ الله عليه أفضل الصلاة والسلام: «نعم»، ثم اتجه إلى بني قريظة

المسجونين، فقال لهم: أترضون بحكمي؟ فقالوا: نعم، ومع خوفهم الشديد، وارتجاف حواسهم كلها، فقد بقي عندهم أمل من الرجافي العفو. واتجهت الأنظار نحو سعد لا تكاد تتحرك شاخصة كأنها تريد أن تستخرج الكلمة من لسان سعد، فإذا هو يقول: أحكم في بني قريظ، أن تُقتل الرجال، وأن تُسبئ النساء، وأن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم من المسلمين، وأن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون الأنصار.

وأمر رسول الله عَلَيْكَ، ألا يُفرّق بين الأم وولدها. فقيل: إلى منى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية».

أما سعد بن معاذ الله فلم يلبث أن انفجر عليه جرحه، ومات شهداً. وهكذا تحققت أمنيته، وسُمع دعاؤه بألا يموت حتى تقرّ عينه من بني قريظة، وذلك حين أُصيب يوم الخندق إذ قال ـ كما ذكرنا ـ: اللهم إن كنت أبنيت من حرب قريش شيئاً، فأبقني لها، فإنه لا قوم أحبّ إليّ أن أُجاهدهم، من قوم آذوا رسولك، وكذّبوه، وأخرجوه، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تُمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة.

وكان قتل بني قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به، ونقضهم العهد الذي فعلوه، فقتلهم يدل على حكمة بالغة، إذ أن كثيراً من الناس يطمع في رحمة المسلمين، وإنسانيتهم، وعدم حُبّهم لسفك الدماء، وعفوهم عد المقدرة، والظنّ بهم خيراً بعد أن يقعوا في قبضتهم، وكان هذا ما يُشجّهم على القيام بأعمالٍ ضدّ المسلمين ثم يرجون العفو.

حكم عليهم هذا الحكم كان يشعر أن غدرهم لو نجح لعصف بالكيان الإسلامي كاملاً، لذا كان معهم حازماً، وهذا ما يجب أن يعرفه المسلمون وأعداؤهم على سواء أن الحكمة قد تكون في الشدّة، وأن للعطف موضعه، وأن للحزم موضعه أيضاً، وأن الأعداء حينما يتمادون في غيّهم لا بُدّ من أخذهم بالشدّة، والضرب على أيديهم بقوةٍ ولو أذى الأمر إلى إبادتهم جميعاً كما أبيد بنو قريظة الذين كان إعدامهم درساً لمن عاش أيامهم، ولمن يعيش من بعدهم. وكان القضاء على بني قريظة الانتهاء من العدو الداخلي، والاتجاه نحو العدو الخارجي.

# قتل سلام بن أبى الحقيق:

كان من الذين حزّبوا الأحزاب سلّام بن أبي الحُقَيق، وهو من زعماء يهود بني النضير الذين أقاموا في بلدة خيبر اليهودية بعد أن أجلاهم رسول الله على عن المدينة المنوّرة. وقد خرج خمسة رجال من المدينة من الأنصار من الخزرج بأمر رسول الله على خيبر، وقتلوا هذا الطاغية في بيته ليعلم الطغاة أن أيدي المسلمين بإمكانها أن تصل إليهم، وتنال منهم، ولو كانوا داخل بيوتهم، أو في منأى من الأرض، حتى لا يعودوا إلى معاداة المسلمين، والعمل ضدّهم، وضدّ دعوتهم.

#### إسلام ريحانة:

كان رسول الله على قد اصطفىٰ لنفسه من سبايا بني قريظة (ريحانة بنت عمرو بن خُنافة، إحدىٰ نساء بني عمرو بن قريظة) فكانت عند رسول الله على متى توفي عنها، وهي في مِلكه، وقد كان رسول الله على عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في مِلكك، فهو أخف علي وعليك، فتركها. وقد كانت حين سباها قد تعصّت بالإسلام، وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله على ووجد في نفسه لذلك من أمرها، فبينما هو مع أصحابه، إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: إن هذا لثعلبة بن سَعْية يُبشَرُني بإسلام ريحانة، فجاءه فقال: يا رسول الله، قد أسلمت ريحانة، فسرّه ذلك من أمرها.

# زواج رسول الله بزينب بنت جحش:

لقد كانت زينب بنت جحش بنت عمّة رسول الله على أميمة بنت عبد المطلب، وكان لها من طيب الأصل والجمال ما تفخر به على غيرها، وأراد رسول الله على أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثة الله، فأبدت هي وأهلها جفاء وتمنّعاً من هذا الزواج، إذ وجدوا هذا الزوج غير كفء لا نتهم الجميلة ذات الشرف والجاه، لأنه من الموالي، إلا أن الإسلام لا يعرف هذه الطبقات التي اعتاد الناس أن يُصنّفوا أنفسهم فيها.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَّنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَمَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَهَا َإِنَّ الله عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ آلِي اللهِ مَلْكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ آلِي ﴾ [الحجرات].

لذا لم يقبل رسول الله عَلَيْ هذا التمنَّع منهم، وأصرَ على ذلك، ولم يكن لهم من الأمر شيء. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِةٍ إِذَا يَكُن لهم من الأمر شيء. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَّرُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَا لَهُ مُبِينًا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَا لَهُ مُبِينًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاحزاب].

وتمّ زواج زيد بن حارثة ﷺ من زينب بنت جحش تعطيًّا.

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يلغي فكرة التبنّي، وكانت هذه الظاهرة شائعة في الجاهلية، واستمرّت في الإسلام، حتى أراد الله ﴿ لَا أَن يُلغي تلك الظاهرة التي تضرّ بكيان الأسرة، وما يتعلّق بذلك من إرثٍ وغيره.

وكان رسول الله عَلَيْهُ قد تبنى زيداً، لذا كانوا يدعونه زيد بن محمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ وَاللَّهُمُ فَإِنْكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُهُ بِهِ وَاللَّهُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُهُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ].

إلا أن الحياة الزوجية لم تستقم بين زيد وزينب الله ولم يطيقاه. إذ كانت زينب تتباهل بأسرتها، ومكانتها، وبجمالها، وترى في زوجها موأي لا

مكانة له فكانت أمامه فأصبح يشعر بالإهانة والمذلّة، ويرى الفراق للزوجة بل وهي ترى ذلك وخاصةً بعد أن أُبْعِدَ عنه اسم (زيد بن محمد)، فاستشار زيد على رسول الله على في طلاق زينب تعطينا، وبيّن له الأسباب الداعية إلى ذلك، فطلب منه رسول الله أن يتريّث ويصبر فعسى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر رسوله بأنه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد وتنقضى عِدّتها، غير أن رسول الله عِلَيَّ كان يخشى إظهار ذلك لأن الناس سيقولون: إن محمداً قد تزوج امرأة مُتبنّاه، وكان هذا مُحرّماً في الأعراف التي كانت سائدة يومذاك إذ يعدُّون المُتبنَّىٰ كابن المتبنّي أي يعدُّون زيداً كأنه ابن رسول الله، بل كان يُسمَّىٰ بناءً على ذلك (زيد بن محمد)، ولم يُحرّمه الإسلام بعد ذلك إذ أمر الله سبحانه وتعالى أن يُطلّق زيد زوجته زينب، وأن يتزوّجها رسول الله محمد بعد أن تنقضي عِدّتها. يقول الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيُّ أَنَّعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْـهِ أَمْسِك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ إَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ الْأَحزاب]. وهكذا أُلغي التبنّي، وتزوّج رسول الله على بابنة عمّته زينب بنت جحش رَضِيَّهُما .

وفُرِضَ الحجاب كما فُرِضَ الحجّ في هذه الآونة.

أما العدق الثالث فكان الأعراب، فأراد رسول الله على أن يُؤدّبهم قبيلةً قبيلةً ما داموا مُتفرّقين، حتى لا يُفكّروا أبداً في الإغارة على المدينة بعد ذلك، وحتى لا يُفكّروا في التجمع وتأليف الأحزاب في محاولاتِ للهجوم على المدينة المنوّرة والعمل للقضاء على الإسلام، وجهّز لذلك السرايا، وسار في الغزوات، ومنها:

الله عربة محمد بن مسلمة: أرسله في بداية السنة السادسة للهجرة في ثلاثين راكباً لشنّ غارةٍ على بني بكر بن كلاب، الذين كانت منازلهم إلى الشمال الشرقي من المدينة وعلى بُعد مائتين وثمانين كيلومتراً على طريق البصرة، وقد استطاع أن يفاجئهم في ديارهم، فقتل عشرة من رجالهم، وفرّ

الباقون، ورجع محمد بن مسلمة إلى المدينة ومعه الغنائم من الأنعام والأغنام، وأثناء عودته أسر ثُمامة بن أثال<sup>(۱)</sup> أحد وجهاء بني حنيفة في نجدٍ، وبقي ثُمامة ثلاثة أيام في المدينة أسيراً، وقد رفض أن يُسلم، ثم طلقه رسول الله على بعد أن أكرمه، ثم عاد ثُمامة فأسلم، وثبت حين ارتد قوم،.

Y - غزوة بني لحيان: غزا رسول الله على الله الله على الذين قتلوا عاصم بن ثابت (٢) في ماء الرجيع، بعد أن أظهر أنه يريد الشام، وق. كان مع رسول الله على مائة راكب، ووصل إلى ماء الرجيع شمال غربي مكة وشمال شرقي جُدّة وعلى بُعد ثمانين كيلومترا من المدينتين. فتفرّق بنو لحيان في الجبال، فأرسل وراءهم من يُطاردهم، فلم يعثروا على أحدٍ، كما أرسل بعض أصحابه إلى عسفان لكي يعلم أهل مكة بهذه الغزوة فيقع الرعب في نفوسهم، ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة.

" عزوة الغابة: أغار عُيينة بن حصن في أربعين راكباً على الغابة، التي تبعد أربعين كيلومتراً عن المدينة إلى جهة الشرق، والتي يوجا، فيها عشرون من الإبل لرسول الله على فاستاقها من راعيها وفر، فخرج رسول الله على أثره بعد أن أرسل له من يُشاغله حتى تصل الذجدة، ولكنه نجا غير أن المسلمين خلصوا أكثر الإبل التي سُرقت.

# ٤ - سرية عُكاشة بن مِحْصَن (٣): كان بنو أسد شمال شرقي المدينة

<sup>(</sup>١) ثُمامة بن أثال بن النعمان اليمامي، أبو أمامة، من بني حنيفة، صحابي، سبد أهل اليمامة، له شِعر، وثبت على الإسلام عندما ارتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة الكذاب، ولحق بالعلاء بن الحضرمي في جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل الحرين، وقُتل سنة اثنتي عشرة للهجرة.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي أبو سليمان: صحابي، من أوائل الأنصار السابقين، شهد بدراً، وأُحُداً مع رسول الله، واستشهد يوم الرجيع سنة ٤ للهجرة، ورثاه حسّان بن ثابت .

<sup>(</sup>٣) عكاشة بن مِحْصَن بن حرثان الأسدي، من بني غنم: صحابي من أمراء اسرايا، شهد المشاهد كلها مع رسول الله على الله على عروب الردة بالبراخة) بأرض نج،، قتله طليحة بن خويلد الأسدي سنة اثنتي عشرة للهجرة.

يُؤذون من ببلادهم من المسلمين، فأرسل لهم رسول الله عَلَيْهُ عُكاشة بن محصن في أربعين راكباً ليُغير عليهم، فلما علموا هربوا من وجه عُكاشة، وغنم المسلمون في هذه السرية مائةً من الإبل.

• - سرية محمد بن مسلمة (الثانية): أرسل رسول الله على محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين للإغارة على الأعراب الذين يقيمون قرب المدينة، وقد بلغه أنهم يريدون الإغارة على إبل المسلمين هناك، فكمن الأعراب لسرية المسلمين، وتمكّنوا من قتلهم، ولم ينجُ منهم إلا أمير السرية محمد بن مسلمة ظناً منهم أنه قد قتل، فعاد إلى المدينة، فأرسل إليهم رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في ليثأر منهم، فلما علموا به، فروا من وجهه.

7 - سرية زيد بن حارثة: بعث رسول الله على زيد بن حارثة على رأس سرية للإغارة على بني سُليم الذين كانوا مع الأحزاب، فلما وصل إلى ديارهم، تفرّقوا، وفرُّوا من أمامه، وعادت السرية بالغنائم من الأنعام والأغنام.

٧ - سرية زيد بن حارثة (الثانية): بعث رسول الله على زيد بن حارثة على رأس مائة وسبعين راكباً، ليعترض قافلة آيبة من الشام في طريقها إلى مكة، واستطاع زيد فله أخذ القافلة، وأسر رجالها، وفيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله على ولم يكن قد أسلم بعد، فاستجار بزوجته زينب بخياتها، فأجارته، فقال رسول الله على: «المسلمون يد واحدة يُجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت». ورد رسول الله على إلى مكة، فأعطى الأمانات، وأدى لكل رجلٍ ماله، ورجع إلى المدينة مسلماً.

۸ ـ سرية زيد بن حارثة (الثالثة): وانطلق زيد بن حارثة الله على رأس خمسة عشر مقاتلاً للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة، فلما رآهم بنو ثعلبة ظنّوا أنهم طليعة لجيش إسلامي كبير، ففرّوا، وتركوا حيواناتهم، فاستاقها المسلمون، وعادوا بها إلى المدينة.



مصور رقم (۱۱)

9 ـ سرية زيد بن حارثة (الرابعة): كان زيد بن حارثة في تجارةٍ في الشام، فلما عاد تعرّض له بنو فزارة المقيمون في وادي القرى، فأخذوا تجارته، وكادوا يقتلونه، فلما وصل إلى المدينة، أرسله رسول الله على معارجاله للإغارة على بني فزارة المعتدين، فسار إليهم حتى داهمهم، وأحاط بهم، وقتل منهم عدداً كبيراً.

• ١ - سرية عبدالرحمٰن بن عوف: أرسل رسول الله على عبدالرحمٰن بن عوف في سبعمائة مقاتل إلى بني كليب، في دومة الجندل شمالي جزيرة العرب إلى الشمال الشرقي من المدينة المنوّرة وعلى بُعد سبعمائة كيلومتر منها، فلما وصل إليهم دعاهم للإسلام مدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع أسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو، وكان نصرانيا، ثم أسلم، وأسلم أكثر قومه، ومن بقي منهم على عقيدته قبل بدفع الجزية.

11 - سرية على بن أبي طالب: بعث رسول الله على على بن أبي طالب في مائة مقاتل لغزو بني سعد بن بكر بجهات فَدَك، لأنه وصل إلى رسول الله على خبر مفاده أنهم يجمعون جموعهم لمعاونة اليهود في خيبر؛ لمحاربة المسلمين مقابل بعض ثمار خيبر من التمر، فسار علي في وفي طريقه قبض على جاسوس للأعداء في طريقه إلى خيبر لعقد المعاهدة، فأمّنه، وقد دلّه على قومه، فساروا إليهم، وفي الطريق أخذوا الحيوانات، وقد هرب رعاتها، وخوّفوا قومهم، ففرُّوا، وقد استغنوا عن حيواناتهم، وعاد المسلمون بها وعددها خمسمائة بعير وألف شاة.

۱۲ ـ سرية عبدالله بن رواحة (۱): لما قُتل سلام بن أبي الحقيق، ولّى يهود خيبر عليهم أُسير بن رِزام، فأراد أن يتفق مع غطفان كلها لمحاربة

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أبو محمد: صحابي، يُعدِّ من الأمراء والشعراء الراجزين. كان في الجاهلية يجيد الكتابة. شهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر. وشهد بدراً، وأُحُداً، والخندق، والحديبية. واستخلفه رسول الله على المدينة في إحدى غزواته، وصحبه في عُمْرَة القضاء، وكان أحد الأمراء في غزوة مُؤتة سنة ٨ للهجرة، واستشهد فيها.

رسول الله على فوصل الخبر إلى المدينة، فبعث رسول الله على عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكباً من الأنصار، فعرضوا على أسير بن رزام أن يسير إلى المدينة، فيُولِّيه رسول الله على خيبر فيكون عاملاً لرسول الله على على اليهود فيها، ويترك ما عزم عليه من الحرب، ويعيش عندها بدملام، فوافق أسير على ذلك.

كان هدف رسول الله عليه أن ينتهي من الجبهة الشمالية التي أوامها اليهود، ليلتفت إلى الجبهة الجنوبية التي قوامها قريش.

سار أسير بن رزام إلى المدينة مع ثلاثين من اليهود، كل يهودي رديف لمسلم، فلما كانوا في الطريق ندم أسير بن رزام على ما فعل، ورى أن يقتل المسلمين، فمد يده إلى سيف عبدالله بن رواحة يريد انتزاعه منه، وقتله به، فقال له عبدالله بن رواحة: أغدراً يا عدو الله! ثم نزل عن فرسه وقتله، وقام المسلمون على من معهم من اليهود، وكل قتل رديفه، فقتلوهم جميعاً.

۱۳ ـ أرسل أبو سفيان صخر بن حرب رجلاً ليغدر برسول الله عَلَيْ في المدينة المنوّرة، ولكنه كُشِف أمره، وأسلم الرجل، وأرسل رسول الله عَلَيْ عمرو بن أمية الضمريّ (۱) ورفيقاً له ليقتلا أبا سفيان جزاء له، فلما وصلا إلى مكة طافا بالبيت قبل القيام بالمهمة، فعرفهما أهل مكة، فلم يجدا بُدًا من الهرب.

11 - جاء إلى رسول الله على في المدينة جماعة من قبيلة عكل وعُرينة، وأظهروا الإسلام، وبايعوا رسول الله على، ولكن لم يوافقهم جوّ المدينة، فأصابهم المرض، فأرسلهم رسول الله على مع راع وإبلِ إلى خارج

<sup>(</sup>١) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري، صحابي شجاع، اشتهر في العاهلية، وشهد مع المشركين بدراً وأُحداً. ثم أسلم. وحضر بئر معونة فأسرته بنو عامر، وأطلق سراحه عامر بن الطفيل، وعاش أيام الخلفاء الراشدين، وشهد وقائع كثيرة علت به شهرته في البسالة، ومات بالمدينة سنة ٥٥ للهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. وله عشرون حديثاً.

المدينة، فعوفوا، وكان جزاء الإحسان أن قتلوا الراعي، واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله على أثرهم كرز بن جابر الفهري مع عشرين فارساً، فلحقوا بهم، وقبضوا عليهم جميعاً، وأعادوهم إلى المدينة، فأمر رسول الله على أن يُمثّل بهم كما مثّلوا بالراعي، كمعاملة بالمثل حتى لا يطمع المشركون في رحمة المسلمين.

لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلى الأعراب وإلى أكثر سكان الجزيرة العربية، فهاب الأعراب المسلمين، وعرف سكان جزيرة العرب مكانة المسلمين وقوتهم، واعترفوا بهم كقوة في المنطقة، وأصبح كل إنساني يريد أن يتعرّف على هذا الدين الجديد، وبهذا تنتشر الدعوة، ويعلم أنه إذا دخل في الإسلام فإن هناك من يحميه، وإذا هاجر إلى المدينة فقد وصل إلى مأمنه.

#### صلح الحديبية:

رأى رسول الله عليه أن العدوّ الداخلي في المدينة قد انتهى أمره، وأن جوّ المدينة قد خلص من كل شائبة ظاهرة، وأن الأعراب لا يمكنهم في تلك الظروف القيام بعمل حربيّ، وأن الخطر إنما يأتي من جبهتين وهما:

الجبهة الجنوبية، حيث قريش العدو الأول، وبإمكانها القيام بحركة وخاصة إذا حرّضها ماكر.

الجبهة الشمالية، حيث اليهود في خيبر، ولا يمكنهم التحرُّك وحدهم، ولكن عندهم إمكانية التحريض، والعمل على تأليف الأحزاب، وهذه طريقتهم المعروفة، ومكرهم الكبير.

ويجب أن يكون عمل المسلمين على إحدى هاتين الجبهتين لنتخلّص من إحداهما ثم نلتفت إلى الثانية. وما دامت الجبهة الشمالية لا يمكنها الحركة لذا اتجه المسلمون نحو الجنوب، وإن من الأفضل أن يكون البدء والعمل على الجبهة الجنوبية... إذ لو تحرّكوا نحو الشمال ربما كان هجوم قريش من الجنوب، مستغلّة خلو المدينة من جيشها وانصرافه إلى تأديب اليهود الذين لا يمكنهم الهدوء وترك الناس في راحة، بل لا بدّ من إشعال نار الحرب ورمي القبائل بعضها مع بعض.

رأى رسول الله على نومه أنه دخل وأصحابه البيت الحرام منين مُحلقين رؤوسهم ومُقصّرين، فأخبر المسلمين أنه يريد العُمْرَة، وفي الحُمْرة عبادة، وفيها جسّ لنبض قريش ومعرفة لأحوالها، وفيها اعتراف ضمني من قريش بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكة، وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين جاؤوا إلى قاعدة قريش لا يهابون مَن فيها، وفيها نصر للمسلمين بين الأعراب، وفيها تعظيم لبيت الله كسائر العرب، البيت الذي بناه أبواهم إسماعيل وإبراهيم على ألمن فهم على الحنيفية السمحاء، وليسوا بصابئين كما يزعم مشركو قريش، هذا إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين والقائمين في مكة بقرب الخلاص وبداية الفرج.

قال الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوْلُنَا رَأَهْلُونَا فَأَسَتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْتًا فَأَسَتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَلَاهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ بَلْ ظَنَ ثُمْ أَن اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَ بَلْ ظَن ثُمُ أَن اللهُ يِما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَ بَلْ ظَن ثُمُ أَن اللهُ يَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَ اللهُ فَلَ يَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ أَبَدًا وَرُبِينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَاتُهُ ظَنَ اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ فِي عَلْمُوبِكُمْ وَظَنَاتُهُ ظَنَ اللهُ اللهُ

وخرج المسلمون وعددهم ألف وخمسمائة رجل، وخرج مع رسول الله على الدينة زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية تعلى الدينة عبدالله بن أم مكتوم (١)، وأرسل العيون أمامه ليأتوه بأخبار قريش، وأحرم من

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن أم مكتوم: عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة الرشي العامري. وأمه هي: عاتكة بنت عامر بن مخزوم بن يقظة المخزومية. من السابقين المهاجرين. وكان ضريراً مُؤذّناً لرسول الله على مع بلال، وسعد القرظ، وأبي محذورة.

هاجر بعد غزوة بدرِ بقليل. وقيل: استشهد في القادسية سنة خمس عشرة للهجرة في شهر شوال.

ذي الحليفة، وساق الهدي أمامه، دلالة على أنه لا يريد الحرب، وسار نحو مكة، حتى إذا كان ب(عسفان) لقيه بشر بن سفيان، فقال له: يا رسول الله، هذه قريش، قد سمعت بمسيرك، فخرجوا ومعهم العُوذ المطافيل<sup>(١)</sup>، قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا برذي طوى)، يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى (كُراع الغميم).

فقال رسول الله عليه الله عليه العرب، ماذا عليهم العرب، ماذا عليهم لو خلُوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظنّ قريش، فوالله لا أزال أُجاهد على الذي بعثني الله به، حتى يظهره الله، أو تنفرد هذه السالفة».

ثم قال رسول الله عَلِيَّة: «مَن رجل يخرج بنا على طريقٍ غير طريقهم التي هم فيها؟».

فسار بهم رجل من بني أسلم في طريق ذات أحجار، ثم سلك بهم رسول الله على طريقاً حتى خرج من (ثنيّة المُرار)، وهناك بركت ناقة رسول الله على فلم تتحرّك، فقال الناس: خلأت القصواء، فقال رسول الله على: «ما خلأت، وما ذلك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابسُ الفيل عن مكة». ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يسألونني خِطّة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها».

ثم زجر رسول الله على ناقته، فعدل بسيره حتى نزل بأقصى الحديبية على حفرة قليلة الماء، فقال للناس: «انزلوا»، فقالوا: يا رسول الله، ليس بالوادي ماء فننزل عليه، فأخرج سهما من كِنانته، فأعطاه رجلاً من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القُلب فغرزه في جوفه، فجاش بالرَّواء.

ولما جلس رسول الله على وأصحابه هناك جاءهم بُديل بن ورقاء الخزاعي (٢) مع رجالٍ من قومه، فسألوا رسول الله على ما الذي جاء به؟

<sup>(</sup>١) العوذ المطافيل: يعني خرجوا بأبنائهم ونسائهم، والاصطلاح استعارة من الإبل التي ولدت حديثاً، والإبل التي معها أولادها.

<sup>(</sup>٢) بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزّىٰ بن ربيعة الخزاعي. أسلم يوم فتح مكة.

فأخبرهم أنه لا يريد حرباً، وإنما جاء مُعتمراً ومُعظّماً لبيت الله، فرجعوا إلىٰ قريش وأخبروهم بما قال محمد على الله فاتهموهم لأن بني خُزاعة كانوا نصحة لرسول الله على، لا يكتمون عنه خبراً من أخبار مكة، وقالت قريش: وإن كان جاء ولا يريد حرباً، فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً، ولا تتحدّث بذلك عنا العرب. ثم عادت قريش فأرسلت مِكْرَز بن حفص بن الأحنف(١)، فكان أمره كأمر بديل. ثم بعثت الحُليس بن علقمة(٢)، وهو يومئذِ سيد الأحابيش، فلما رأى الهدي عاد إلى قريشِ قبل أن يصل إلى رسول الله على إعظاماً لما رأى. وعندما سمع ما لم تسمع به نريش غضب، وقال: يا معشر قريش، والله ليس على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أيُصدّ عن بيت الله من جاء مُعظماً له! والذي نفس العليس بيده لتُخَلِّنَّ بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحدٍ، فبدؤوا يسترضونه. وبعثوا إلىٰ رسول الله ﷺ عروة بن مسعودً الثقفي (٣)، فجاءه فجلس بين يديه، ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب الناس، ثم جئت إلى بيضتك لِتَفُضَّها بهم، إنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوةً أبداً. وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. فقال أبو بكر

<sup>(</sup>١) مكرز بن حفص بن الأحنف من بني عامر بن لؤي، من قريش: شاعر جاهلي، من الفُتّاك. أدرك الإسلام، وقَدِم المدينة لما أسر المسلمون سهيل بن عمرو يوم بدر فقال لهم: اجعلوا رجليً في القيد مكان رجليه حتى يبعث إليكم بالفداء، ففعلوا ذلك، وبعث سهيل بالفداء، فأطلق مكرز، وقال في ذلك شعراً.

<sup>(</sup>٢) الحليس بن علقمة الحارثي، من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، سيد الاحابيش ورئيسهم يوم أُحُدِ، وكان مع مشركي قريش. والأحابيش: بنو المصطلق من خُزاعة، وبنو الهون من خُزيمة، اجتمعوا عند جبل حُبشي بأسفل مكة، وحالفوا قريشاً فسُمُّوا أحابيش قريش. ولم يُسلم، ومات سنة سبع للهجرة.

<sup>(</sup>٣) عروة بن مسعود بن معتب الثقفي: صحابي معروف، كان كبيراً في قومه بالالمائف. ذكر أنه المراد بقول الله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْفُرْمَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَرْبَاتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [الزخرف]. ولما أسلم استأذن رسول الله على أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام، فقال: أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني! فأذِن له، فرجع، فدعاهم إلى الإسلام، فخالفوه، ورماه أحدهم فقتله، وذلك سنة تسع للهجرة.

وبعث رسول الله على خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش، ليُخبر أشرافهم عن سبب مجيء محمد وأصحابه إلى البيت، وأنهم ما جاؤوا إلا معتمرين، فعقروا به الجمل، وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش، فخلوا سبيله حتى رجع إلى رسول الله علية.

وبعثت قريش خمسين مقاتلاً من رجالها، يجولون حول معسكر

<sup>(</sup>۱) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي: ولد سنة عشرين قبل الهجرة فهو أصغر من رسول الله على بثلاث وثلاثين سنة، أبو عبدالله: أحد دُهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي، يقال له (مغيرة الرأي) وُلد بالطائف، وسافر مع جماعة من بني مالك إلى مصر، واتجه إلى الإسكندرية، ووفد على المقوقس، ثم رجع إلى الحجاز. ولما ظهر الإسلام تردّد في قبوله إلى أن كانت سنة خمس للهجرة فأسلم، وشهد الحديبية، واليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد القادسية، ونهاوند، وهمدان، وغيرها. ولأه الخليفة عمر بن الخطاب على البصرة ففتح عدة بلاد، وعزله، ثم ولا الكوفة، وأقرة الخليفة عثمان بن عفان على الكوفة، ثم عزله، واعتزل الفتنة بين على ومعاوية وحضر مع الحكمين، ثم ولا معاوية الكوفة، ولم يزل فيها حتى مات سنة خمسين للهجرة، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وللمغيرة (١٣٦) حديثاً.

المسلمين، علّهم يصيبون أحداً، فقبض المسلمون عليهم، وسيقو إلى رسول الله عليهم، وعنهم، مع أنهم قد رموا العسكر بالحجارة والنبال

وبلغ رسول الله على خبر ما أشيع، فقال: «لا نبرح حتى نناجز القرم». ودعا إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان، وبايع الناس جميعاً. ولم يتعلّف إلا (الجدّ بن قيس).

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اللَّهَ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ وَمَغَانِهَ كَيْيرَةَ لَا عُكْرِمَا اللَّهِ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ اللهَ عَالَمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ ﴾ [الفتح].

ثم ظهر أن شائعة مقتل عثمان بن عفان ﷺ غير صحيحةٍ.

<sup>(</sup>١) أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو الوليد، صحابي من ذوي الشرف، كان في البدء شديد العداوة للإسلام، ثم أسلم سنة سبع للهجرة، وبعثه رسول الله على المدينة، ولقية للهجرة عاملاً على البحرين فبقي فيها حتى توفي رسول الله، فجاء إلى المدينة، ولقية أبو بكر هم فلامه على قدومه، فقال: آليت لا أكون عاملاً لأحد بعد رسول الله، وأقام إلى أن كانت غزوة أجنادين، فحضرها أبان واستشهد بها وذلك سنة ثلاث عشرة للهجرة.

وأرسلت قريش سهيل بن عمرو ليُصالح المسلمين على ألا يدخلوا مكة عامهم هذا، فجاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله على، وتم الصلح بعد محادثات، ولم يبق إلا الكتابة. فوثب عندها عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أوَلسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أوَلسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نُعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم أمره، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله.

ثم أتى عمر إلى رسول الله على الله الله الله الله ألست برسول الله؟ قال: «بلى». قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى». قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى». قال: فعلامَ نُعطي الدنيّة في ديننا؟

قال: «أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يُضيّعني». فكان عمر يقول: ما زلت أتصدّق، وأصوم، وأُصلي، وأُعتق، من الذي صنعت يومئذِ مخافة كلامي الذي تكلّمت به، حتى رجوت أن يكون خيراً.

ثم دعا رسول الله على على بن أبي طالب الله على الصلح، ونصّ على ما يلي:

١ ـ أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر سنواتٍ، يأمن فيهن الناس، ويكفّ بعضهم عن بعض.

٢ ـ أن من يأتي محمداً من قريشٍ دون إذن وليّه يردّه إليهم.

٣ \_ من جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردُّوه عليه.

٤ ـ ألا يكون بين الطرفين عيبة مكفوفة، ولا إسلال ولا إغلال، أي:
 لا تظهر عداوة، ولا خيانة، ولا سرقة خفية.

٥ ـ من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.

فقالت خزاعة: نحن في عقد محمد وعهده، وقالت بنو بكر: نحن في عقد قريش وعهدهم.

٦ ـ أن يرجع المسلمون عن مكة هذا العام، ويأتوا في عام ادم،
 ويمكثوا في مكة ثلاثة أيام، وليس معهم إلا سلاح الراكب، السيوف في القُرب.

ولقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمين كبيرة، فالهدنة فسحت المجال للدعوة، وأعطت الفرصة ليتفرّغ المسلمون للانتهاء من الجبهة الشمالية والتخلّص من خطر اليهود نهائياً، أما إعادة من جاء مسلماً دون إذن وليه فإن من مصلحة المسلمين أن يكون لهم عيون بين المشركين يخبرونهم بكل خبر، ويرسلون إليهم خبر كل كيدٍ يحاول المشركون أن يكيدوهم به. هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون لهم من تأثيرٍ على معارفهم وأقربائهم وما يكون من سلوكهم، فانتشار الإسلام لا يكون بطريقةٍ واحدةٍ، وإنما بعدة طرقٍ، منها الدعوة، ومنها التأثير في السلوك، ومنها القوة.

وأما عدم إعادة قريش من جاءهم مرتدًا، فإنا نكره أن يكون بيننا عيون لأعدائنا، وبالأصل فلا خير فيمن يرتد، بل لو بقي في صفوفنا لوجب قتله رِدَّةً (لارتداده).

وكذلك فإن في هذا الصلح اعترافاً صريحاً من المشركين بالمسلمين بوضعهم وقوتهم، ولقد حرص المسلمون على ذلك مدةً ليست بالقصيرة، ولربما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله على المدينة مُهاجراً، وأسس دولته فيها. وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل في حلفٍ مع المسلمين مثل خزاعة على الرغم من قرب منازلها من ديار قريش.

وأما ما كانوا سيستفيدونه من العُمْرَةِ، فإنه سيتم في العام المقبل. ولكن المسلمين آنذاك لم يُدركوا أبعاد هذا الصلح لذا بدا منهم ما بدا من عر بن الخطاب شهر، ولربما حدثت بعض الأحداث زادت من هذا الشعرر أو أوجدته، إذ بينما كان رسول الله علي يكتب كتاب الصلح هو وسهيل بن عمرو، وقد انتهى من الاتفاق كل شيءٍ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن

عمرو(۱) يرسف بالقيود إلى رسول الله على فقام سهيل إلى ابنه أبي جندل يضربه على وجهه، ويجذبه جذباً شديداً ليردّه إلى قريش، ويقول: يا محمد لقد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قال رسول الله على المحدقت». وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال رسول الله على: "يا أبا جندل؛ اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم». وأسرع عمر بن الخطاب المسلمين في جندل، ومشى إلى جانبه، وصار يقول له: اصبر، ولكنه يُدني منه السيف، فكأنه يقول له: تناوله، واضرب به رأس أبيك سهيل بن عمرو، ثم أُنجُ بنفسك إلى جانب المسلمين. وهكذا كانت عهود المسلمين لا تنقضها أمور نفسية أو عواطف أو مصالح دنيوية وإنما يُسْتَمسك بها ما تمسّك بها الآخرون.

وتم عقد الصلح، وما على المسلمين بعده إلا الحِلّ والرجوع إلى المدينة، فطلب رسول الله على من أصحابه الحِلّ، فتوانوا جزعاً مما حدث، فدخل رسول الله على ألى خيمته وفيها زوجته أم سلمة تعليمها، فقال: «يا أم سلمة، هلك المسلمون».

فقالت: وما صنعوا؟ فقال: «أمرتهم فما أطاعوا، طلبت منهم أن يحلُّوا فلم يفعلوا». فقالت تَعْلِيقَهَا: لو فعلت أمامهم لاتّبعوا.

فخرج رسول الله على فحلق رأسه، ونحر هديه، فتسابق المسلمون إلى

<sup>(</sup>١) أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد بن نصر بن حِسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي، واسمه العاص.

كان من خيار الصحابة، ولما أسلم حبسه أبوه وقيده، فلما كان يوم صلح الحديبية هرب يحجل في قيوده، وأبوه حاضر بين يدّي النبيّ على لكتاب الصلح. فقال: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد. فقال: هبه لي، فأبئ، فرد وهو يصيح ويقول: أأرد إلى الكفر؟ ثم إنه هرب، ثم خلص، وهاجر، وجاهد، ثم انتقل إلى جهاد الشام، وتوفي شهيداً في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة.

ذلك مُحلّقين رؤوسهم ومُقصّرين، وكل يُسرع إلىٰ هديه فينحره.

وعاد رسول الله على وأصحابه إلى المدينة، وما إن وصلوا إليها حتى أتاهم أبو بصير، عتبة بن أسيد بن جارية (۱)، وكان ممن حُبس في مكة التي كان فيها عدد من أمثاله كالوليد بن الوليد (۲)، وسلمة بن هشا (۳)، وعيّاش بن أبي ربيعة (٤)، وما إن وصل أبو بصير حتى جاء في أثره رجل من بني قومه عامر بن لؤي، ومعه مولى، وقد قدما إلى رسول الله على من بكتاب من الأخنس بن شريق، وزهر بن عبد عوف. فقال رسول الله على دينا «يا أبا بصير، إنا قد أعطينا القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخ جاً، فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول الله، أتردّني إلى المشركين يفتنوني في فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول الله، أتردّني إلى المشركين يفتنوني في

يا عين فأبكي للوليد بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد فتي العشيرة

<sup>(</sup>١) عتبة بن أُسِيد بن جارية بن أسيد بن عبدالله بن غِيرَة بن عوف بن ثقيف، أبو صير: حليف بني زهرة، فلما أُعيد إلى قريش، فرّ، وانضمّ إلى جماعة يُؤذون قريشاً. ومات بعد أن وصل إليه كتاب رسول الله عليه.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، أخو خالد بن اوليد، من أشراف قريش في الجاهلية، ومن أجوادهم، كان مع المشركين يوم بدر، وأسره المسلمون، وفداه أخواه خالد وهشام بمالي وفير، ورجعا به، فأسلم. فقيل له: هذّ كان ذلك قبل أن تُفتدى فقال: ما كنت لأُسلم قبل أن افتدى، ولا تقول قريش اتبع محمداً فراراً من الفداء. وحبسه أخواه بمكة، فأفلت منهما، حيث التحق بأبي بصير قائد جماعة العيص، وبعد أن أعيت الحيلة قريشاً طلبت من رسول الله على قبولهم في المدينة، انتقلوا إليها. ولحق بالنبي على وشهد عمرة القضية ومات بالمدينة سنة سبع للهجرة، وفيه تقول أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابنة عمّ الوليد بن الوليد:

<sup>(</sup>٣) سلمة بن هشام، أخو أبي جهل، من السابقين للإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة فحبسه أخوه، وكان رسول الله على يدعو له، ثم هرب مهاجراً بعد غزوة الخندق (الأحزاب)، واستشهد في أجنادين سنة أربع عشرة للهجرة، وذُكر في مرج الصفّر.

<sup>(</sup>٤) عيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، ابن عمّ خالد بن الوليد، وأخو أبي جهل لأمه. كان من السابقين للإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وخدعه أبو جهل فرجع من المدينة إلى مكة وكان رسول الله عليه يدعو له.

ديني! قال: «يا أبا بصير، انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً». فانطلق معهما، حتى إذا كانوا براذي الحُليفة)، أخذ سيف العامري، وقتله به، وهرب المولى راجعاً إلى رسول الله على وكذا رجع أبو بصير، وقال: يا رسول الله، وفت ذمتك، وأدى الله عنك، أسلمتني للقوم، وقد امتنعت بديني أن أفتن، أو يُعبث بي، فقال رسول الله على أمه مِسْعر حرب لو كان معه الرجال».

وخرج أبو بصير حتى نزل العيص على ساحل البحر بين مكة والمدينة على طريق قريش التي كانوا ينتقلون عليها إلى الشام، وخرج بعض المستضعفين من مكة إلى أبي بصير، فاجتمع عنده سبعون منهم، يقتلون من مشركي قريش من وجدوا منهم، ويأخذون من العير ما التقوا بها، حتى ضاقت قريش بهم ذرعاً، وكتبت إلى رسول الله على ترجوه أن يؤويهم، وتسأله ذلك بأرحامها، فاستدعاهم رسول الله على فقدموا المدينة، وأقاموا

وجاءت إلىٰ رسول الله عَلِي المدينة أم كُلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط(١)،

<sup>(</sup>١) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، القرشية الأموية، لها صحبة.

والدها عقبة من مقدمي قريش في الجاهلية. كان شديد الأذى للمسلمين. أسره المسلمون يوم بدر، وقتلوه ثم صلبوه، وهو أول مصلوب في الإسلام.

أسلمت أبنته أم كلثوم، وهاجرت، وبايعت، غير متزوجةً. خرجت مهاجرة في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله على وعمارة ليردّاها فلم ترجع.

فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة، وبعد أن قُتل زيد شهيداً في غزوة مؤتة سنة ثمانِ للهجرة، تزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب، ثم فارقها فتزوجها عبدالرحمٰن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحُميداً، ثم مات عنها سنة اثنتين وثلاثين للهجرة، فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهراً وماتت.

وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان لأمه، وأمهما أروى بنت كريز بن ربيعة. وبعد صلح الحديبية جاء أخواها يطلبانها، فأبي رسول الله على أن يردها إليهما، وهي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة رسول الله على. ولا تُعرف قرشية هاجرت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة، خرجت من مكة وحدها، وصاحبت رجلاً من خُزاعة. وبقيت حتى قدمت في الهدنة.

فخرج أخواها (عمارة)(١) و(الوليد)(٢) ابنا عقبة، حتى قدما المدينة ليردّاها وفق صلح الحُدَيبية، فرفض رسول الله عليه ذلك.

## غزوة خيبر:

رجع رسول الله على من الحُدَيبية في أواخر شهر ذي القعدة من لسنة السادسة للهجرة، وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف ثم أمر بالاستعداد للمسير إلى بلدة خيبر، ولم يُورِّ رسول الله على في حركته هذه، وكان أهل خيبر لا يشكّون في أنه سيسير إليهم عندما تتهيّأ له النرصة المناسبة بعد أن فعلوا ما فعلوه من تحريضٍ على غزو المدينة المنرّرة، وجمع الأحزاب في غزوة الخندق.

<sup>(</sup>١) عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أسلم يوم الفتح، وأقام بالكوفة، وكانت له مكانة، ومن ولده: الوليد بن عمارة، ومدرك بن عمارة.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب: والي من فتيان قريش، وشعرائهم، وأجو دهم، فيه مجون، ولهو، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله على صدقات بني المصطل، ثم ولاَّه الخليفة عمر ﷺ صدقات بني تغلب، وولاَّه الخليفة عثمان ﷺ الكوفة سنة خمس واشرين للهجرة، بعد سعد بن أبي وقاص ﷺ. وهو أخو عثمان بن عفان ﷺ لأمه، وأقام واليا المكوفة حتى سنة تسع وعشرين للهجرة إذ شهد عليه جماعة عند عثمان ، بشرب الخمر، فعزله. ودعا به إلىٰ المدينة، فجاء، فحدّه، وحبسه. ولما قُتل عثمان الله رحل الوليد إلىٰ الجزيرة ا فراتية فأقام بها، واعتزل الفتنة، لكنه رثى عثمان ﷺ وحرّض معاوية على الأخذ بالثأر، ومات بالرقّة سنة إحدىٰ وستين للهجرة. ونزلت فيه الآية الكريمة ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَهَإِ فَتَبَيَّنُوّاً أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِمَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ۞ [الحجرات]. وذلك أن رسول الله عليه بعثه على صدقات بنى المصطلق، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القور تلقُّوه علىٰ الرحب والسعة تعظيماً لله ولرسوله، فحدَّثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فهابهم، فر-مع من الطريق إلىٰ رسول الله ﷺ، وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله على وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله على وقالوا: ممعنا برسولك، فخرجنا نتلقّاه ونُكرمه، ونُؤدّي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي ذُكرناها سابقاً. وجاء أنه الويد قد رجع، وقال لرسول الله على: ارتدُوا، فبعث رسول الله إليهم خالد بن الوليد، فلما دن منهم بعث عيوناً ليلاً فإذا هم يُنادون للصلاة ويُصلُّون، فأتاهم خالد فلم يرَ منهم إلا طاعةً وخيراً، فرجع إلى النبيّ عَلَيْ فأخبره، فنزلت الآية.

وأراد الأعراب أن يسيروا معه في هذه الغزوة، وهم الذين تخلّفوا عنه يوم الحديبية، وظنّوا أن لن ينقلب الرسول والذين آمنوا معه إلى أهليهم أبداً.

قال الله تعالى: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّ ذَاكُ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ إِلَىٰ اللهِ الفتح].

وادّعوا يومذاك أنهم قد شغلتهم أموالهم وأهلوهم، فلما عاد المسلمون من الحديبية ظافرين، وأرادوا التوجّه إلى خيبر، رغب الأعراب بالمشاركة في هذا المسير، وما شكّوا أنهم سيحصلون على مغانم كثيرة يأخذونها، إلا أن الرسول على أن الرسول ألية رفض أن يصحب معه إلا من سار إلى الحديبية، إذ هؤلاء الأعراب لم تكن غايتهم الجهاد في سبيل الله، ولا صحبة رسول الله على ولا قتال أعداء الله، وإنما المغانم فقط.

ولننظر إلى الوضع في المدينة قبل أن يتحرّك الجيش نحو خيبر، لقد ساء المنافقين تحرِّكُ المسلمين نحو خيبر، وعلموا أن وضع اليهود سينتهي، وسينتهي معه كل قاعدة يمكن أن يستندوا عليها، لذا فقد أخبر رأس المنافقين عبدالله بن أبيّ بن سلول يهود خيبر بتحرُّك المسلمين، وشجّعهم علىٰ الثبات والمقاومة. وكان في المدينة أيضاً بعض اليهود على شكل أُسر أو مجموعاتٍ صغيرةٍ لم يشاركوا في غدر بني قريظة، لذا لم يتعرّض لهم المسلمون، وإنما تركوهم يعيشون في كنفهم آمنين مطمئنين على أملاكهم، وأموالهم، وأعراضهم، في ذِمّة الله وذِمّة رسوله وعهده. وكانت حالة هؤلاء اليهود المادية جيدة، وأكثر المسلمين يستدين منهم. وما أن شعر هؤلاء اليهود برغبة المسلمين في غزو خيبر حتى ثار حقدهم، وبدت ضغائنهم، وظهرت عصبيتهم، على الرغم من قلتهم، وحياتهم في أمنِ وطمأنينةٍ، وأن ثروتهم إنما جُمعت تحت رعاية المسلمين، وفي ظلّ حمايتهم، فأخبروا يهود خيبر بتحرّكات المسلمين أولاً، وأرادوا إضعاف معنويات المسلمين بالتحدُّث عن قوّة يهود خيبر، ثم رغبوا في إحراج المسلمين بطلب ديونهم والسرعة بالتأدية. فقد روى الواقدي: أن أحد جند المسلمين إلى خيبر، قال: فلما تجهّزنا نريد خيبر، لم يبق أحد من يهود المدينة له على أحدٍ من المسلمين حق إلا لزمه، وكان لأبي الشحم أحد اليهود عند عبدالله بن أبي

قال عبدالله: فخرجت فبعت أحد ثوبَيْ بثلاثة دراهم، وطلبت بقية حقه فقضيت حقه، ولبست ثوبي الآخر، وكانت عليّ عمامة فاستدفأت بها، وأعطاني سلمة بن أسلم ثوباً آخر في ثوبين مع المسلمين، ونفلني الله -نيراً، وغنمت امرأة بينها وبين أبي الشحم اليهودي قرابة فبعتها منه بمالٍ.

تحرّك الجيش الإسلامي نحو خيبر، وعدده ألف وخمسمائة مقال، ومنهم مائتا فارس، وقد أمن الجبهات الأخرى، فهناك هدنة مع قربش. والأعراب لا يستطيعون القيام بعمل بعد الغزوات والسرايا التي سارت إلى كل جهة مُنطلقة من المدينة، ويهود المدينة ليسوا سوى أفراد لذا فلن يوضعوا بالحساب - كما سبق أن قلنا: إن الوضع الداخلي في المدينة قد خلا من كل شائبة أي: ذات قوة - ولما كان وضع المنافقين واليهود في المدينة - كما علمنا - لا بدّ لهم من إعلام يهود خيبر، وقد فعلوا، لذا أعلن رسول الله على إنه قاصد خيبر، ولم يُورٌ كعادته.

وصلت أخبار المدينة إلى خيبر، وبدأ اليهود بالاستعداد، والتجؤوا إلى حصونهم، وأخلوا الحصون الأمامية من النساء والأطفال، فنقلوهم إلى الحصون الخلفية التي ملؤوها بالمؤن والعتاد حساباً لكل طارئ. أما القتال

فقد اختلفوا فيه، فبعضهم رأى أن يقاتلوا كعادتهم من وراء الحصون، حتى يملّ المسلمون من الحصار فينسحبوا فاشلين، ورأى بعضهم الآخر أن يواجهوا المسلمين في العراء حتى إذا دعت الحاجة رجعوا إلى حصونهم، ورأى بعضهم أن يُسرعوا فيغزوا المدينة قبل أن يتحرّك المسلمون منها، ويستنجدوا باليهود في (فَدَك) و(تَيْماء) و(وادي القرىٰ)، والأعراب من أهل الشِّرْك حيث إن المسلمين عدو مشترك لهم جميعاً، ولكن فكرة القتال داخل الحصون هي التي غلبت، وإن كانت طلبات النجدة قد حصلت على الموافقة، وبالفعل فقد جاءت نجدات لا تقلّ عن ألف مقاتل من غطفان وبطونها فزارة وبني أسد، وكانوا بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، وطليحة بن خويلد الأسدى، وفي الوقت نفسه فقد وعدوا بتجهيز أربعة آلاف مقاتل تكون سنداً وقت الطلب. ودخلت الفرقة الأولى مع اليهود في حصونهم، فكان عدد الذين دخلوا الحصون أحد عشر ألفاً من المقاتلين. ولكن بعض الأعراب قد رفضوا نجدة يهود خيبر، ومنهم بنو مُرّة الذين شاركوا في غزوة الأحزاب، وهم الآن يرفضون الاشتراك بالقتال، بل ونصحوا غيرهم بعدم تورطهم في مساندة اليهود الذين سيغلبون حسبما سمعوا من أحبار اليهود أنفسهم، إلا أن النصح لم يفد هؤلاء الأعراب، وأصرُّوا على البقاء بجانب حلفائهم اليهود، كما أن رسول الله على حرص على ألا يشترك الأعراب بمناصرة اليهود خوفاً على جنده من الحصار فيما إذا تحرّك الأعراب خلف المسلمين بعد مغادرتهم المدينة، واقترابهم من خيبر، واتصل بزعماء الأعراب بواسطة الرسل، ولكن ذلك لم يفد.

سار جيش المسلمين نحو خيبر، تتقدّمهم جماعة من الاستطلاع بإمرة عبّاد بن بشر أحد قادة الحرس النبوي وذلك خوفاً من كمائن العدوّ، ولكشف الطريق، والقبض على الجواسيس قبل أن يتعرّفوا على الجيش الإسلامي. وأثناء تحرُّك الجيش نحو الشمال اندفعت وراءه قوة الأعراب المؤلفة من أربعة آلاف مقاتل، ولكنها لم تلبث أن ولّت الأدبار باتجاه ديارها إذ خطر لها أن يكون في بلادها قوات تسوق الذراري والأنعام ورجالها عنها بعيدون.

وربما يتساءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله ﷺ بجيشه الذي لا يزيد على الألف وخمسمائة مقاتل بالسير إلى خيبر وفيها أحد عشر ألف من المقاتلين، تحميهم حصونهم، وتجمع أبنيتهم الأقوات الكثيرة، وفوق كل هذا أربعة آلاف من المقاتلين الأعراب الذين يمكنهم أن يتحرّكوا -لف الجيش الإسلامي، ويجعلوه محصوراً بين قوتين أقلها أكثر من ضعفه، وأكثرها تزيد على ستة أضعافه، وأن حركة الجيش كله ستكون فوق أرض العدو، وأكثر المسلمين يجهلونها؟ والواقع فإن كل المعارك التي خاضها المسلمون أول عهدهم لم تكن لينطبق عليها التقويم والتقدير العسكري، فهي كلها خاسرة بالحساب العسكري، ولكنها نجحت جميعها، وكانت نتيجتها النصر المؤزّر، بل نستطيع أن نقول: إن أكثرها كان معارك حاسمة، والسبب في ذلك المعنويات العالية في القتال التي كان يتمتع بها المسلمون، فثقتهم بنصر الله وتأييده تلعب الدور الرئيسي، وشجاعتهم بل واندفاعه، في القتال من أجل كسب النصر أو الحصول على الشهادة في سبيل الله كانت السبب الثاني في غلبتهم لأعدائهم، ثم هناك عدم تفكيرهم إلا في الحرب، وترك كل ما يجول في أذهانهم من أمور الدنيا، وجعل القتال خالص في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهناك عبقرية القائد العسكرية، والرعب الذي يتملُّك نفوس أعدائهم، وحرص خصومهم على الدنيا، كل هذه الأمور لعبت دورها في تلك المعارك. ونصر الله وتأييده يكفيان لتأمين نصر 'فرادٍ على الدنيا ومن فيها وإن كان استعدادهم ودخولهم المعركة بقوة أهل الأرض مع أقوى العتاد وأحسن الاستعداد. وما كانت معركة خيبر إلا إعدى هذه المعارك وصورةً عنها.

وصل رسول الله على مع جيشه إلى ضواحي خيبر فبات هناك ليته، وفي الصباح توجه إلى خيبر - كعادته في عدم الهجوم ليلاً - وأرسل علي، بن أبي طالب هنه، فدعا أهل خيبر إلى الإسلام، فلم يقبلوا، فبدأ الهجوم الإسلامي، وكانت خيبر قسمين: القسم الأول يُمثّل خط الدفاع الأول، وفيه خمسة حصون: ثلاثة منها في منطقة تُسمّىٰ (النطاة)، وإثنان في منطقة تُسمّىٰ (الشقّ). والقسم الثاني: يُمثّل خط الدفاع الثاني، وفيه ثلاثة حصون.

بدأ الهجوم الإسلامي من الناحية الشمالية حتى لا يهرب اليهود باتجاه إخوانهم في تيماء، ووادي القرى، وفدك، ونحو بلاد الشام، وكان الهجوم باتجاه منطقة (النطاة)، وقد لقي المسلمون مقاومة عنيفة، حتى فتح اليهود عدّة مراتٍ أبواب الحصون، واندفعوا نحو المسلمين يقاتلونهم، حتى إذا رُدُوا على أعقابهم دخلوا الحصون، وأغلقوا عليهم الأبواب. وقد أصيب عدد من المسلمين يومذاك بجراحٍ نتيجة رمي نبال اليهود من داخل الحصون، فوجد المسلمون أن موقعهم كان غير مناسبٍ إذ كانوا عُرضة للنبال فالمكان مكشوف، والحصون مرتفعة تطل على معسكر المسلمين بسهولة، إضافة إلى أن المعسكر وجد في منطقةٍ موبوءةٍ بين النخيل، الأمر الذي استدعى إلى تغيير مكان المعسكر في الليل بعد أن أتموا نهارهم الأول في القتال.

قاوم اليهود في (النطاة) مقاومة عنيفة، وخاصة أمام أول الحصون وهو حصن (ناعم) الذي لم يخضع حتى قُتل قادة المدافعين عنه، وهم: (مرحب) وأخواه (الحارث أبو زينب) و(ياسر)، وبعد ذلك اقتحمه المسلمون بقيادة علي بن أبي طالب المله المسلمون بقيادة على بن أبي طالب

ثم انتقل المسلمون لحصار الحصن الثاني في منطقة (النطاة) بقيادة الحباب بن المنذر، وقد تمّ الاستيلاء عليه بعد قتالٍ عنيف، وقد قتل فيه سلام بن مشكم، وحصل المسلمون منه على غنائم كثيرة، فرّجت عنهم ما كانوا فيه من ضائقة، هذا بالإضافة إلى الأسلحة الكثيرة التي حصلوا عليها منه.

أما الحصن الثالث فقد قاوم مدة، ثم قطع المسلمون المياه عنه بعد أن عرفوا منابعها من أحد اليهود، فاضطر اليهود للخروج منه والقتال بضراوة، ولكنهم هُزموا، ودخل المسلمون الحصن، وبذا انتهت منطقة النطاة كلها.

وفتح المسلمون حصون منطقة (الشقّ) بعد قتالِ عنيفٍ، وأخذوا منها السبايا، ومنهن صفية بنت حُييّ بن أخطب، وكانت زوجة كنانة بن أبي الحُقَيق، ثم تزوّجها رسول الله عَيْلًا بعد أن أعتقها.

وزحف المسلمون إلى الشطر الثاني من خيبر، ودخلوا الحصن الأول، فانهارت معنويات اليهود، واستسلموا، واتفقوا مع رسول الله على أن يُخلي اليهود الحصون كلها، ويسلموا ما فيها إلى المسلمين إضافا إلى أسلحتهم، وأن يُجلوا عن خيبر إلى الشام، وأن يأخذوا من الأموال ما يمكن حمله، وأن يدلوا على كنوزهم، وألا تُسبى الذراري على الرغم من أن البلاد تُعد قد فتحت عنوة إذ انهارت كل مقاومة لليهود، ولكن رسول الله على قد تسامح معهم. ثم سمح رسول الله على لليهود بالبقاء في خيبر ليعملوا أُجراء في الأرض مقابل جزء من المحصول يتفق عليه الطرفان، واتفقوا على أن يكون لهم نصف الثمار، ويحق للمسلمين أن يخرجوا اليهود من خيبر في أي وقتٍ شاؤوا.

وبعد الغزوة أهدت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم شاة مذبوحة مسمومة لرسول الله على وما إن تناول منها قليلاً حتى شعر أنها مسمومة، فمنع أصحابه عن متابعة الأكل منها، فمات منهم من مات، وبقي رسول الله على يعاني من أثر السمّ حتى توفي عليه الصلاة والسلام بعد أربع سنوات، وكانت زينب متأثرة لقتل أبيها الحارث، وعمّيها ياسر، ومر-ب، وزوجها سلام بن مشكم، وقد قتلت بعد اعترافها، وكان قتلها قصاصاً بموت (بِشر بن البراء) الذي مات مسموماً بالشاة. وقد استشهد من المسلمين في خيبر ستة عشر رجلاً، وقُتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجادً.

وبعد انتهاء المعارك في خيبر، وصل إلى خيبر جعفر بن أبي طالب عليه من مهاجري الحبشة، وقد فرح رسول الله عليه بقدوم جعفر فرحاً شديداً.

## الصلح مع أهل فَدَك:

عندما سار رسول الله على إلى خيبر أرسل رسولاً له إلى يهود أكد الدعوهم إلى الإسلام، فماطلوا بالجواب بانتظار نتيجة الحرب في حيبر، فلما وصل إليهم خبرها، صالحوا رسول الله على نصف الأرض دون أن يسير إليهم. وقد بقوا في بلدهم حتى أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب هم يهود خيبر إلى الشام.

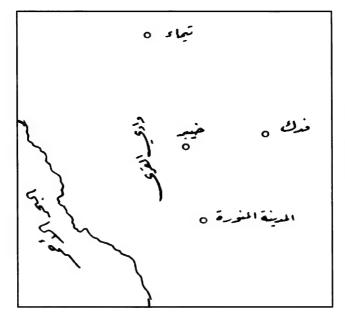



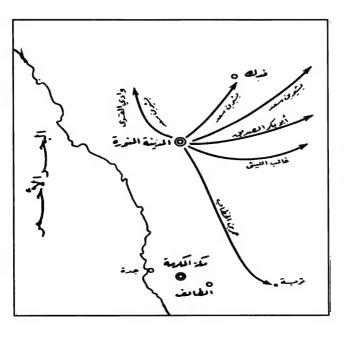

مصور رقم (۱۲)

### قتال يهود وادي القرى:

كانت جماعات من اليهود تُقيم في وادي القرئ، ولها حاسون ومناعة، وقوة لا بأس بها، فلما انتهى رسول الله على من خيبر سار إليهم، وقبل أن يدعوهم إلى الإسلام حاولوا الهجوم على المسلمين، ومع ذلك وجه إليهم النداء حقناً للدماء، فأسرعوا بالحرب، واستمر القتال يوما مبارزة، وقد قُتل منهم كل من برز للقتال. وفي اليوم الثاني بدأ الهجوم الإسلامي، فاستسلم اليهود، فعقد معهم صلحاً يقضي ببقائهم في أرضهم والعمل فيها مقابل نصف الثمار، ولم يسلب أحد منهم إذا صدر عفو عام عنهم.

وربما فعل رسول الله على هذا مع يهود خيبر، وفَدَك، ورادي القرى حتى يستثمروا الأرض، فلا تبقى دون استثمار فيما إذا أجلوا عنها، إذ لم يكن يرغب عليه الصلاة والسلام أن يشتغل المسامون بالأرض، ويخلدوا إليها، ويتركوا الدعوة، والفتوحات، والجهاد في سبيل الله.

### يهود تيماء:

وتيماء بلدة تقع شمال المدينة، وتبعد عنها ٣٧٥ كيلومتراً، وعندما وصل خبر اليهود في شمال المدينة إلى يهود تيماء، أرسلوا إلى رسول الله على يطلبون قبول الجزية منهم، وعدهم ذميين في ظلّ الدولة الإسلامية، وافق رسول الله على ذلك، وأخذ منهم الجزية. وعندما أجلى الخليفة عدر بن الخطاب على اليهود من قراهم إلى الشام لم يُجلِ أهل تيماء، باعتبارهم ذميين، وأبقاهم في بلدهم.

وأراد بنو فزارة قطع الطريق على رسول الله على أثناء عودت من خيبر، عسى أن يحصلوا على بعض المغانم مما غنمه المسمون في خيبر، وفدك، ووادي القرى، إلا أن رسول الله على أعلن استعداده

لملاقاتهم، فانهارت معنوياتهم، وأصابهم الخوف، وولّوا هاربين.

## المسلمون بعد فتح خيبر:

أصبحت قوة المسلمين بعد فتح خيبر أكبر قوةٍ في الجزيرة العربية، ولكن القبائل العربية التي اعتادت الإغارة على ما حولها، وتعوّدت الكرّ والفرّ، لم تعترف تماماً بهذه القوة، وتترك ما اعتادت عليه، بل غرّها أبناؤها وكثرة أفرادها، والجشع في المغانم، والطمع في زيادة القوة، وفكّرت بالإغارة على المسلمين، وخاصة القبائل الكبيرة أمثال هوازن، وغطفان وغيرها، لذا فكّر رسول الله على بإرسال السرايا والغزوات إليها لإخضاعها.

أرسل رسول الله على سرية استطلاعية عدد أفرادها ثلاثون رجلاً بإمرة عمر بن الخطاب الله إلى ديار قبيلة هوازن في (تَرَبَة) إلى الجنوب من المدينة وعلى بُعد أكثر من أربعمائة كيلومتراً إلى الشرق من الطائف وعلى بُعد مائة وخمسة وعشرين كيلومتراً. وكان على هذه السرية أن تسير ضمن ديار قبائل لا تزال كلها على الوثنية، وتُعادي الإسلام وأهله. فسار عمر الفراد سريته إلى حيث وجم غير وَجِل ولا خائف حتى وصل إلى (تَربَة)، بأفراد سريته إلى حيث وبد القبيلة الكبيرة بهذه السرية فرّت من وجهها، فعادت السرية إلى المدينة دون أن تجد شيئاً، وكأن هذه الحركة كانت استعراضية، ولكنها إن دلّت على شيء فإنما تدلّ على ما أصبح عليه المسلمون من قوة.

وسار أبو بكر الصديق ﷺ على رأس حملة إلى ديار بني كلاب بن بكر في نجد، فغنم، وسبى، وطارد الأعداء، ثم عاد.

وبعث رسول الله عَيْنَ بشير بن سعد(١) إلى بني مُرّة حول بلدة فَدَك في

<sup>(</sup>١) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس، الخزرجي الأنصاري: صحابي، شهد بدراً، واستعمله النبي على المدينة في عمرة القضاء. وكان يكتب بالعربية في الجاهلية، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق بالخلافة من الأنصار، وقُتل يوم (عين التمر)، وكان مع خالد بن الوليد الله في منصرفه من اليمامة.

ثلاثين راكباً، فقُتلوا جميعاً، ولم ينجُ منهم سوى جندي واحد، وأمير السرية حيث أثخنته الجراح، فظنوا أنه قد قُتل، ثم استطاع بعد ذلك العود، إلى المدينة.

وتوجّه غالب بن عبدالله الليثي<sup>(۱)</sup> على رأس مائة وثلاثين مقاتلاً إلى شرق المدينة، وقد استطاع قتل الكثير من الأعراب، وأخذ الغنائم، من الإبل والأغنام، ولم يقع بيده أحد من الأسرى، وفي هذه السرية التقى أسامة بن زيد برجل كان ضمن معسكر المشركين، فرفع أسامة السيف عليه، فقال ذلك الرجل، وهو مرداس بن نهيك: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أن أسامة اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهادة إلا خوفاً من القتل، فأجهز عليه وقتله. وعند عودة السرية، خبر رسول الله على أخرى تحقيقاً مع أسامة الذي قال: إن مرداس لم ينطق بالشهادة إلا خوفاً من القتل، فقال رسول الله على قله».

وانطلقت حملة إلى وادي القرى لتأديب القبائل التي عليها عيين، بن حصن، وقد عمل على تجميعها للإغارة على المدينة. وكانت الحملة بإمرة بشير بن سعد، فهزم الأعداء، واستاق الأنعام، وأخذ أسبرين فأسلما.



#### · عُمْرَةُ القَضَاءِ

كان العام قد استدار على صلح الحديبية، وأهلّ شهر ذي القعدة من العام السابع للهجرة، فسار رسول الله عَلَيْ مع ألفَيْ مسلم ليؤدُّوا العُمْرة. وقد أخذوا معهم السلاح الكامل، ومائتَيْ فرس بقيادة محمد بن مسلمة احتساباً لكل طارئ، وأحرم رسول الله عليه والمسلمون من باب المسجد حيث ساروا عن طريق الفرع بعيدين عن ذي الحليفة، فلما وصلوا إلى مرّ الظهران، وصلت أخبارهم إلى قريش فأرسلت رسلها، فقالوا لرسول الله ﷺ: يا محمد لِمَ جئت بهذه الأسلَحة إلى قومك، تريد أن تغدر بهم، وما عرفنا هذا عنك صغيراً ولا كبيراً؟ فقال لهم: «لن أدخل عليهم بها». فعادت الرسل إلى قريش، وأخبرتهم بالذي كان. أما قريش فقد شقّ عليها أن ترى محمداً وصحبه داخل مكة، لذا فقد أخلوها، وصعدوا إلى الجبال المحيطة بها، أما رسول الله على فقد ترك السلاح والخيل خارج الحرم، وعندها مائتا مسلم يحمونها، وسار مع البقية نحو البيت، فأدُّوا مناسك العمرة، وصعد بلال على ظهر الكعبة فأذّن بذلك الدعاء السماوي، فتأثّرت قريش تأثّراً بليغاً، ثم إن رسول الله علي السل مائتَيْ مسلم إلى مرّ الظهران ليحموا السلاح والخيل ليتمكّن حماتها الأوائل من تأدية العمرة، ففعلوا، وبعد ثلاثة أيام من دخول المسلمين مكة، خرجوا منها حسب بنود صلح الحديبية. وقد كان لعُمرة القضاء أثر في نفوس بعض الأفراد لما شاهدوه من نظام ومن قوةٍ.

## إسلام خالد بن الوليد:

لما كان لبعض الشخصيات أثر في التاريخ من ناحية القدوة أو المعارك

التاريخية الحاسمة كان لا بُد من بحث الأمور التي غيرت مجرى حياهم. وخالد بن الوليد هم من هذه الشخصيات، وقد غير دخوله في الإسلام مجرى حياته، ولما كان له دور في قيادة الجيوش الإسلامية كان لا بُ، من دراسة دخوله في هذا الدين، هو وأمثاله.

لقد كان خالد بن الوليد أحد فرسان قريش المعروفين؛ بل قائد فرسانها في المعارك التي يشترك فيها بلا منازع، وأبوه الوليد بن المغيرة أحد ثرياء قريش وزعمائها، ومن الذين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية كل إمكاناتهم، ومن الذين كانت لهم مكانة عالية في الجاهلية حتى رأيا أن يكون هو الذي ينزل عليه القرآن.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الله عَلَمُ الله الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْفَيَوْةِ الدُّنَا لَيَغَمُّمُ اللهُ الل

والقريتان: هما مكة والطائف. والرجل الذي من مكة هو الولي. بن المغيرة المخزومي والد خالد، والرجل الذي من الطائف هو حبيب، بن عمير الثقفي.

وقد توفي الوليد بن المغيرة في مكة، وهو مشرك، وذلك قبل غزوة بدرٍ، وبموت الوليد برز ابنه خالد كقائد لفرسان قريش، وقد اشترك مع المشركين في قتال المسلمين يوم أُحُدٍ، ويوم الأحزاب، وفي الحديبية ثم اعتنق الإسلام، وقد روى هذه قصة إسلامه، فقال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام، وحضرني رشدي، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد على موضع في غير شيءٍ، وأن محمداً أنصرف، وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيءٍ، وأن محمداً سيظهر، فلما خرج رسول الله على الحديبية خرجت في خيلٍ من المشركين، فلقيت رسول الله على أصحابه براعسفان)، فقمت إزاءه (مقابلاً له)، وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نُغير (مقابلاً له)، وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نُغير

عليهم، ثم لم يُعزم لنا \_ وكانت فيه خيرة \_ فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به، فصلّىٰ بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منا. موقعاً، وقلت: الرجل ممنوع، وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات اليمين، فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسى: أيّ شيء بقي؟ أين أذهب إلى النجاشي! فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم في عجم، فأقيم في داري بمن بقي. فبينما أنا في ذلك إذ دخل رسول الله على عُمْرة القضيّة، فتغيّبت، ولم أشهد دخوله، وكان أخي الوليد بن الوليد، قد دخل مع النبيّ على عُمرة القضيّة، فطلبني فلم يجدني، فكتب إليّ كتاباً فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد؟ فإني لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله عليه عنك وقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به، فقال: «مثله جهل الإسلام؟». ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيراً له، ولقدّمناه على غيره، فاستدرك يا أخى ما قد فاتك من مواطن صالحةٍ. قال: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبةً في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله على عني، وأرى في النوم كأني في بلادٍ ضيقةٍ مجدبةٍ فخرجت في بلادٍ خضراء واسعةٍ، فقلت: إن هذه لرؤيا، فلما أن قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبى بكر، فقال: مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه من الشرك، قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله عليه، قلت: مَن أصاحب إلى رسول الله على فالقيت صفوان بن أمية، فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه، إنما نحن كأضراس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف، فأبى أشد الإباء فقال: لو لم يبقَ غير ما اتبعته أبداً. فافترقنا، وقلت: هذا رجل قُتل أخوه، وأبوه في بدرِ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل، فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية، فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية، قلت: فاكتم عليّ، قال: لا أذكره. فخرجت إلى منزلي، فأمرت براحلتي فخرجت بها إلىٰ أن لقيت عثمان بن طلحة (١) ، فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجو، ثم ذكرت من قُتل من آبائه فكرهت أن أُذكّره، ثم قلت: وما عليّ وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه، فقلت: إنما نحن بمنزلة ثعلبٍ في حِجرٍ، لو صُبّ فيه ذَنُوب من ماء لخرج، وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيّ فأسرع الإجابة، وقلت له: إني غدوت اليوم، قال: وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي ب(فخ) مُناخة، قال: فتواعدت أنا وهو موقع (يأجُج) إن سبقني أقام وإن سبقت أقمت عليه، قال: فأ.لجنا سَحَراً، فلم يطلع الفجر حتى التقينا في (يأجُج)، فغدونا حتى انتهيذ إلىٰ (الهدة) فنجد عمرو بن العاص فيها، قال: مرحباً بالقوم.

فقلنا: وبِكَ. فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام، واتباع محمد على قال: وذاك الذي أقدمني.

فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر (الحَرّة) ركابنا، أُخبِر بنا رسول الله على فسرّ بنا. فلبست من صالح ثيابي، ثم عمدت إلى رسول الله على فلي فلي فلي فقال: أسرع فإن رسول الله على قد أُخبِ بك فسرّ بقدومك، وهو ينتظركم، فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال ببتسم إليّ حتى وقفت عنده، فسلّمت عليه بالنبوة، فردّ عليّ السلام بوجه الملق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال: «تعال»، ثم قال رسول الله على الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يُسلمك إلاّ إلى خير». قلت: يا رسول الله، إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق، فادعو الله أن يغفر لي.

فقال رسول الله على: «الإسلام يجبّ ما قبله». قلت: يا رسول الله، على ذلك. قال: «اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما أوضع فيه من صا، عن

<sup>(</sup>١) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبدالله القرشي العبدري، من بني عبد لدار، صحابي. كان حاجب البيت الحرام، أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، فأعطى رسول الله علم إليه وإلى ابن عمّه شيبان بن عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة، ثم سكن المدينة ومات بها سنة اثنين وأربعين للهجرة.

سبيل الله». قال خالد: وتقدّم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله على قال خالد: وكان قدومنا في شهر صفر سنة ثمان للهجرة. قال: والله ما كان رسول الله على يعدل بي أحداً من أصحابه فيما حزبه (١).

## إسلام عمرو بن العاص:

وقال عمرو بن العاص على عن إسلامه: كنت للإسلام مجانباً معانداً. حضرت معركة بدرٍ مع المشركين فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت، فقلت في نفسي: كم أوضع؟ والله ليظهرن محمد على قريش، فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الناس ـ أي من لقائهم ـ فلما حضرت الحديبية، وانصرف رسول الله على في الصلح، ورجعت قريش إلى مكة، جعلت أقول: يدخل محمد في العام المقبل بأصحابه، ما مكة ولا الطائف بمنزل، ولا شيء خير من الخروج، وأنا بعد ناءٍ عن الإسلام، وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم، فقدمت مكة وجمعت رجالاً من قومي، وكانوا يرون رأيي، ويسمعون مني، ويقدمونني فيما نابهم. فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا(٢) في يُمن نفسه وبركة أمره، قال، قلت: تعلمون أني والله لا أرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علواً منكراً، وإني قد رأيت رأياً، قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون من أن نكون تحت يد النجاشي أحب إلينا معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، نكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن مَن قد عرفوا.

قالوا: هذا الرأي.

قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له ـ وكان أحبّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأَدَم ـ فحملنا أَدَماً كثيراً، ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي، فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضَّمري، وكان رسول الله عَلَيَّ قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وفي شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ويدعوه فيه إلى الإسلام، فدخل عليه، ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي:

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية». ابن كثير: ٢٣٨/٤ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المدره: السيد الشريف والمقدم في اللسان واليد.

هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على النجاشي، فسألته إياه، فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سُرّت قريش، وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد، فدخلت على النجاشي، فسجدت له كما كنت أصنع، قال: مرحباً بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيها الملك، أمديت لك أَدَماً كثيراً، ثم قدّمته، فأعجبه، وفرّق منه شيئاً بين بطارقته، وأمر بسائره، فأدخل في موضع، وأمر أن يُكتب ويُحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه، نلت: أيها الملك، إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك، وهو رسول عدوِّ لذا، قد وترنا، وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه، فأقتله، فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي، فجعلت أتلقي، الدم بثيابي، فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فَرَقاً من، ثم قلت: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك، قال: فاستحيى وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي عيسى لتقتله؟

قال عمرو: فغيّر الله قلبي الذي كنت عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم، وتُخالف أنت، ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟

قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى حق، وليظهرن على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده.

قلت: أتبايعني له على الإسلام؟

قال: نعم، فبسط يده فبايعني على الإسلام، ثم دعا بطستِ فغسل عني الدم، وكساني ثياباً وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها ثم حرجت على أصحابي، فلما رأوا كسوة النجاشي سُرُّوا بذلك، وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟

فقلت لهم: كرهت أن أكلمه من أول مرّةٍ، وقلت: أعود إليه.

فقالوا: الرأى ما رأيت.

قال: ففارقتهم، وكأني أعمد إلى حاجةٍ، فعمدت إلى موضع السفن، فأجد سفينة قد شحنت، قال: فركبت معهم، ودفعوها حتى انتهرا إلى

الشعيبة، وخرجت من السفينة ومعي نفقة، فابتعت بعيراً، وخرجت أريد المدينة، حتى مررت على (مرّ الظهران)، ثم مضيت حتى كنت برالهدّة)، فإذا رجلان سبقاني قليلاً، يريدان منزلاً، أحداهما داخل الخيمة، والآخر يمسك الراحلتين، قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد، قلت: أين تريد؟

قال: محمداً، دخل الناس الإسلام، فلم يبقَ أحد به طمع، والله لو أقمت لأُخذ برقابنا كما يُؤخذ برقبة الضبع في مغارتها.

قلت: وأنا والله أريد محمداً، وأردت الإسلام، فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعاً في المنزل، ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح، فتفاءلنا بقوله وسُرِرْنا، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين، وظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولّى مدبراً إلى المسجد سريعاً، فظننت أنه بشر رسول الله عليه بقدومنا، فكان كما ظننت. وأنخنا بالحرّة، فلبسنا من صالح ثيابنا، ثم نودي بصلاة العصر، فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإن لوجهه تهللاً، والمسلمون حوله قد سُرُّوا بإسلامنا، فتقدّم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدّمت فوالله ما هو إلا أن الوليد فبايع، ثم تقدّم من ذنبي، ولم يحضرني ما تأخر، فقال: «إن الإسلام يجبّ ما قبله، والهجرة تجبّ ما كان قبلها».

قال عمرو: فوالله ما عدل بي رسول الله على وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حَزَبه منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة، وكان عمر على خالد كالعاتب(١).

#### إسلام خزاعة:

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية»: ابن كثير. الجزء الرابع.

# دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام

وجد رسول الله على أن الوقت قد أصبح مناسباً لدعوة الحكام الى الإسلام، سواء أكانوا داخل الجزيرة العربية أم خارجها، فاليهود قد انتهوا من الساحة، وقريش في هدنة معه، أما الأعراب فلا بُدّ من غزو ديارهم باستمرار، لأنهم اعتادوا على شنّ الغارات، فإن لم يغزهم قطعوا الطرق، أو قاموا بشنّ الغارات على من جاورهم، أو على مناطق المدينة بالذات.

وقد كتب رسول الله عَلِيكَ الرسائل إلى الحكام، وبعثها مع رسلٍ له، فأرسل:

- ١ ـ دِحْية بن خليفة الكلبي (١) إلىٰ هرقل ملك الروم.
- ٢ ـ عبدالله بن حُذافة السهميّ (٢) إلى كسرىٰ ملك الفرس.
  - ٣ ـ عمرو بن أمية الضَّمري إلى النجاشي ملك الحبشة.

<sup>(</sup>١) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: حضر كثيراً من الوقائع، كان يُضب به المثل في حسن الصورة، شهد اليرموك وكان قائد فرقة، ثم نزل دمشق، وسكن لمِزّة، وتوفي سنة خمس وأربعين للهجرة.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي، أبو حذافة: صحابي من المسلمين الأوائل، بعثه النبي على إلى كسرى، وهاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً، وأسره الررم في خلافة عمر ، ثم أطلقوه، وشهد فتح مصر، وتوفي سنة ٣٣ للهجرة في أيام عثدان بن عفان .

- ٤ ـ حاطب بن أبي بلتعة (١) إلىٰ المقوقس حاكم مصر.
- ٥ ـ العلاء بن الحضرمي (٢) إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين.
- ٦ ـ سَلِيط بن عمرو<sup>(٣)</sup> إلى هوذة بن علي الحنفي أمير منطقة اليمامة.
- $V = \frac{1}{2}$  سَجّاع بن وهب الأسدي الله الحارث بن أبي شمّر الغسّاني أمير الغساسنة في حوران.
- $\Lambda$  المهاجر بن أبي أمية المخزومي (٥) إلى الحارث الحِميري حاكم اليمن.
- ٩ عمرو بن العاص السهمي إلى ملكَيْ عُمان جيفر بن جُلُندي،
   وعبد بن جُلُندي.

<sup>(</sup>١) حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، صحابي، ولد سنة ٣٥ قبل الهجرة، فهو أصغر من رسول الله على بثماني عشرة سنة. شهد الوقائع كلها مع رسول الله على وكان من أشد الرماة بين الصحابة، وكانت له تجارة واسعة بعثه رسول الله على بكتاب الدعوة إلى الإسلام، إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وتوفي في المدينة سنة ثلاثين للهجرة، وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) العلاء بن عبدالله الحضرمي، صحابي، أصله من حضرموت، سكن أبوه مكة، فولد العلاء فيها، ولآه رسول الله على البحرين سنة ٨ للهجرة، وجعل له جباية الصدقة، وأقرّه أبو بكر الله بعد وفاة رسول الله على أبو بكر البحرة فمات في الطريق سنة ١٦ه، وهو أول مسلم ركب البحر.

<sup>(</sup>٣) سليط بن عمرو بن عبد شمس، القرشي، العامري أخو سهيل بن عمرو، وهاجر سليط وامرأته أم يقظة بنت علقمة، فولدت له هناك سليط بن سليط.

<sup>(</sup>٤) شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي، من بني غنم: صحابي، شجاع، من أمراء السرايا، شهد المشاهد كلها، وقُتل شجاع يوم اليمامة سنة اثنتا عشرة للهجرة.

<sup>(</sup>٥) المهاجر بن أبي أمية سهيل المخزومي القرشي: صحابي، والي، من القادة، شهد بدراً مع المشركين، وقتل يومئذ أخواه هشام ومسعود كافرين، وأسلم، وكان اسمه الوليد فسمّاه رسول الله على المهاجر. وتخلّف المهاجر عن معركة تبوك سنة تسع للهجرة، وقد عتب عليه رسول الله، ثم رضي عنه، واستعمله أميراً على صدقات كِنده، وبعثه أبو بكر المقتال من بقي من المرتدين في اليمن (الأسود العنسي) فتولّئ إمارة صنعاء سنة إحدى عشرة للهجرة، وسار نجدة لقتال المرتدين في حضرموت، وتوفي سنة ١٢هـ.

وقد أسلم ملك البحرين المنذر بن ساوي.

وأسلم ملك الحبشة النجاشي الذي كان عهده بالمُلك حديثاً، إذ توفي النجاشي الذي سبقه والذي كان قد أسلم على يد جعفر بن أبي طالب الله الله.

وأسلم ملكا عُمان ابنا جُلُندي.

وأسلم حاكم اليمن الحارث الحميري، وأخواه.

وخاف على مُلكه كل من هرقل ملك الروم، والمقوقس حاكم مصر.

أما كسرى ملك الفرس فقد مزّق كتاب رسول الله على فمزّق الله دولته، بينما عامله على اليمن (باذان) فقد اعترف بنبوة محمد على اليمن (باذان)

وأما الحارث بن أبي شمّر الغسّاني حاكم حوران فقد هدّد بغزو المدينة.

وأسلم جبلة بن الأيهم، وهو أحد أمراء الغساسنة إذ جاءه كتاب خاص من رسول الله عليه.

وأما أمير اليمامة هوذة بن علي الحنفي، فقد اشترط أن يجل له رسول الله على الأمر من بعده.

## سرية غالب بن عبدالله:

أرسل رسول الله على سرية بإمرة غالب بن عبدالله إلى بني المُلوَّح، وهم فخذ من بني الليث من كنانة، ومنازلهم على ساحل البحر -عنوب منازل بني غفار، وقد أدّت هذه السرية غرضها بنجاح على الرغم من أن عددها لا يصل إلى العشرين مُقاتلاً، إذ قتلوا بعض الأعداء، و خذوا الأغنام، ولما جاءت جموع القبيلة، فصل بينهم السيل، ورجعت السربة إلى المدينة آمنةً لم يصب أحد منها بأذى.

## سرية شجاع بن وهب:

وبعث رسول الله على شجاع بن وهب على رأس سرية تضم أربعة وعشرين مقاتلاً إلى قبيلة هوازن شرق الطائف، ففزع المشركون عندما وصلت إليهم أخبار هذه السرية، وظنُّوا أن عددها كبير، ولم يتوقّعوا أن يسير هذا العدد القليل هذه المسافة الطويلة، لذا فقد هرب أفراد قبيلة هوازن، وتركوا بعض النساء فذهبن سبايا بأيدي أفراد هذه السرية الذين استاقوا الأغنام أمامهم أيضاً.

وجاء وفد من هوازن معلنين إسلامهم، وكلموا رسول الله على في الطلاق سراح السبايا، فكلم السرية في ذلك فوافقوا، وأُطلق سراح السبايا.

## سرية كعب بن عمير<sup>(۱)</sup>:

بعث رسول الله على أربعة عشر رجلاً للدعوة إلى الإسلام في جهات بلاد الشام الجنوبية بإمرة كعب بن عمير، فاعتدى عليهم الغساسنة، وقتلوا أفراد السرية جميعاً بعد معركة حامية بين الطرفين.



<sup>(</sup>١) كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابة، بعثه النبيّ الله أميراً على سرية فقتل ومن معه فيها، وذلك سنة ثمانٍ للهجرة.

## غزوة مُؤتة

كان الروم يسيطرون على بلاد الشام، ومصر، وسواحل إفريقية الممالية كلها، هذا إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرها، وكانوا ينظرون إلى اعرب نظرة ازدراء واحتقار، إذ يسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل السلب والنهب، وأخذ شيء من الغنائم من العدق في سبيل الرزق، مع علمهم بفقر جزيرتهم وجدبها، وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى أطرافها يُغيرون عليها. وكثيراً ما كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساسنة رد تلك الغارات دون الحاجة إلى شُغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرها.

عندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم تتغيّر نظرة الروم بادئ ذي بدء، فلما طُرد اليهود من المدينة المنوّرة، ووصل بعضهم إلى بلاد الشا، ثم وصلت كتب رسول الله على الملوك والأمراء فآمن من آمن، وخاف على مُلكه من خاف، ومنهم ملكهم هرقل، وعاملهم على مصر وهو المقوقس. ولولا الخوف على المملك والحرص على المصالح لغدت دولتهم تتبع المدينة المنوّرة عاصمة المسلمين، فحقد لذلك المتعصّبون من أتباع الكنيسة، وكادت قلوبهم تتميّز من الغيظ، فأوغروا صدور عملائهم الغساسنة، وأوعزوا إليهم أن يقضوا على أي أثر يصل إلى جهاتهم من قبل المسلمين، ولهذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين الأربعة عشر رجلاً الذين كانوا مع كعب بن عمير، وكذا فإن شرحبيل بن عمرو الغسّاني أحد أمراء الملك الغساني الحارث بن أبى شمّر قد قتل الحارث بن عمير الأزدي (١)

<sup>(</sup>١) الحارث بن عمير الأزدي: صحابي، بعثه رسول الله ﷺ إلى ملك بُصرى بكتابِ فقُتل عندما عُرف أنه رسول النبيّ محمد، وذلك سنة ثمانِ للهجرة، وإثر ذلك كانت غزوة مؤتة.

رسول النبي محمد على عندما التقى به في مؤتة، إذ سأله عن قصده، فقال: الشام، فقال: لعلك من رُسل محمدٍ؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله على فأمر به فقيد، ثم قتله صبراً.

هذا إضافةً إلى تهديد الملك الغسّاني الحارث بن أبي شمّر بغزو الجزيرة، واحتلال المدينة، لهذا كله أراد رسول الله على أن يُعطي الروم وعملاءهم الغساسنة معاً صورةً حقيقيةً عن المسلمين بأنهم لم يغزوا للغنائم، ولم يُقاتلوا للسلب والنهب، وإنما للدعوة إلى الله، وأن قوتهم تختلف عن قوة القبائل البدوية المتنقلة التي هي في ذهن الروم، وأن قتال العقيدة ليس كقتال الكرّ والفرّ، وليس كالقتال من أجل التراب، والديار، والمنازل، والأملاك أو الأعشاب والمياه، وما إلى ذلك من مطالب الدنيا ومغرياتها.

لهذا أرسل رسول الله على جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل، وجعل عليه زيد بن حارثة الذي قاد عدداً من السرايا، وأبدى كثيراً من فنون الشجاعة والحرب، وقال: «فإن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب»، وكان قد جاء من الحبشة. «وإن أصيب فالأمير عبدالله بن رواحة، ثم يختار المسلمون من شاؤوا».

ولما أرادوا الحركة ودّع الناس أمراء رسول الله على وسلّموا عليهم، فلما وُدِّع عبدالله بن رواحة بكئ، فقالوا: ما يُبكيك يا بن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حبّ الدنيا، ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله على يتلو آية من كتاب الله على يذكر فيها النار ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ الله ودفع عنكم، وردّكم إلينا صالحين.

فقال عبدالله بن رواحة:

لكنني أسأل الرحمٰن مغفرةً أو طعنة بيدَيْ حرّانَ مُجْهِزَةً حتى يُقال إذا مرُّوا على جدثى

وضربةً ذات فَرْغِ تقذف الزبدا بحربة تُنفِذ الأحشاء والكبِدا أرشده الله من غاز وقد رشدا وأتى عبدالله بن رواحة رسول الله عَلِيُّ فودّعه، ثم قال:

فشبّت الله ما آتاك من حَسَنِ إِني تفرّستُ فيك الخير نافلةً أنت الرسول فمن يُحرَم نوافله

تثبيت موسى ونَصْراً كالذي نُصِروا الله يعلم أني ثابتُ البَصَرُ والوجهُ منه فقد أزرى به القدرُ

ثم خرج القوم، وخرج رسول الله على الله على الله على الله عنهم، قال عبدالله بن رواحة:

خَلَف السلام على امريِّ ودّعته في النخل خير مشيِّع وخليلِ

وكان في هذا الجيش خالد بن الوليد، وهذا أول بعثِ سار فيه حالد إذ لم يكن قد مضى على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهر، إذ وصل إلى المدينة في غرّة شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة، وكان هذا البعث في شهر جمادى الأولى من السنة نفسها.

انطلق الجيش الإسلامي، ووصلت أخباره إلى عامل الروم على بلاد الشام الجنوبية شرحبيل بن عمرو الغسّاني، فأخبر الروم وبدأ بجمع المقاتلين من القبائل العربية التابعة للروم، وأرسل أخاه (سدوس) طليعة له مع -غمسين مقاتلاً من أجل استطلاع الأخبار عن الجيش الإسلامي غير أن (سدوس) قد وقع بأيدي المسلمين في وادي القرى وقُتل، فخاف شرحبيل بعد مقتل أخيه خوفاً شديداً وطلب النجدة من الروم، وكان يومذاك ملكهم في بيت المقدس.

وجاءت نجدة الروم، وكان قوامها مائة ألف مقاتل إذ أيقن أد الأمر جدّ، وما اعتادوا أن يطلب عملاؤهم نجدة منهم لردّ غارة عربية إذ أنهم يكفونهم ذلك، بل قد لا يحتاجون إلى حشد الجيوش واستنفار لقبائل المؤيدة، أما وقد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا قد جمعوه من قبائلهم وأحلافهم وزاد عددهم على المائة ألف مقاتل، وأنجدهم الروم بقول مثلها بقيادة تيودور أخي الملك هرقل، وهذا يعني أن الأمر لخطير.

وصلت أخبار قوة الروم وعملائهم إلى الجيش الإسلامي، وكان قد وصل إلى مدينة (مَعان) في جنوبي شرقي الأردن اليوم، فوقف الجيش للتشاور، فرأى فريق منهم إعلام المدينة المنوّرة، وطلب المدد، وانتظار الجواب، ورأى فريق آخر ضرورة ملاقاة العدوّ، فالجهاد لا يتوقف على العدد، ولا على عدد الأعداء فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأنهم إن انتظروا فقد لا يُمهلهم عدوّهم، فإما العودة وهي ليست بالحساب، وإما ملاقاة الأعداء، وكان عبدالله بن رواحة القائد ليست بالحساب، وإما ملاقاة الأعداء، وكان عبدالله بن تكرهون للذي الثالث على رأس الفريق الثاني، وقد قال: (إن الذين تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وما نُقاتل الناس بعدد، ولا قوةٍ، ولا كثرةٍ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، والله لقد رأيتنا يوم بدرٍ ما معنا إلا فرسان، ويوم أُحدٍ فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا، وليس لوعده خُلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان). وبعد هذه الكلمة ثارت حماسة المسلمين للقتال، وأصدر قائدهم زيد بن حارثة أمره بالتحرُك لملاقاة الأعداء.

كان جيش الروم وعملائهم يتألف من مائة ألفٍ من الروم بقيادة تيودر أخي هرقل، ومائة ألفٍ من الغساسنة والعرب المتنصِّرة بقيادة مالك بن رافلة البلوي، ومع هذا الجيش العرمرم عشرات من الخيل تزيد على الخمسين ألفاً. أما الجيش الإسلامي فلم يكن يزيد على ثلاثة آلافٍ.

وصل الجيش الإسلامي إلى بلدة مؤتة فتحصّن بها خوفاً من التطويق، أما الروم فقد توقّعوا أن يُبيدوا الجيش الإسلامي إبادة تامّة خلال ساعة أو ساعات قلائل، أو يضطروه إلى الاستسلام، ولكنهم رأوا غير ما توقّعوا فقد وجدوا رجالاً يندفعون إلى القتال دون مبالاة، وكأنه لا شيء أمامهم، أو كأنهم يحصدون حقولاً من القمح تمايلت سنابلها ولا حامي لها ولا حارس، وقد استمرّت المعركة سبعة أيام، وجد الروم خلال الأيام الستة الأولى الأهوال كلها، وعانوا الشدائد، وشُدِهوا من الشجاعة البالغة لهؤلاء الذين يقاتلونهم، وكلما حاولوا اقتحام موقع للمسلمين باؤوا بالفشل على الذين يقاتلونهم، وكلما حاولوا اقتحام موقع للمسلمين باؤوا بالفشل على

الرغم من كثرتهم الكبيرة، ورجعوا إلى أماكنهم مُخلّفين عدداً كبيراً من القتلى في ساحة المعركة. وظلّ المسلمون في صمودٍ تام. وفي ليوم السادس استشهد قائد المسلمين زيد بن حارثة بعد أن دخل صفوف الاعداء وقتل الكثير منهم كعادته في كل يوم من أيام المعركة، وفي اليوم السادس تناوشته رماح الأعداء فخرّ صريعاً، ولم يسقط اللواء من يده بل تناوله لقائد الثاني جعفر بن أبى طالب والذي كان يُقاتل بجانب زيد طيلة الأيام المابقة للمعركة، فقاتل قتالاً شديداً شُدِه منه الروم وكل من رآه. فكان دفع جحافل الأعداء أمامه، وتسير كتائب المسلمين خلفه، ثم أقحم فرسه رسط جموع الخصم، ولكثرة الزحام وشدة الالتحام عجزت فرسه مع قوته عن الحركة، فألقى نفسه عنها، وعقرها، وقاتل مترجّلاً قتالاً لم يكد يسبقه أحد إليه، وأحاط به الروم من كل جهةٍ، وهو يُشتّت شملهم حيث اتجه حتى أنهك، وقُطعت يده اليمنى التي تحمل الراية فأخذها باليسرى فقُطت، فاحتضنها بعضده خوفاً من أن تقع لأن وقوع الراية دليل هزيمة الجش، وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين، ثم أثخنته الجراح فوقع شهيداً، وبه أكثر من تسعين ضربةً، منها ضربة رمح قد أنفذته، وضربة سيف شطرته، ربيما كانت بعد سقوطه.

وهو يقول:

يا حبَّذا الجنّةُ واقترابُها طيّبةً وبارداً شرابُها والرومُ رومٌ قد دنا عذابُها كافرةٌ بعيدةٌ أنسابُها على عليّ إذ لاقيتها ضِرابُها

وقال حسان بن ثابت يبكي جعفراً:

ولقد بكيت وعزَّ مهلكُ جعفرِ ولقد جزعتُ وقلتُ حين نُعيتَ لي بالبيض حين تُسلِّ من أغمادها

حِبُّ النبيِّ على البريَّة كلّها من للجِلاد لدى العُقاب وظلّها ضرباً وإنهالِ الرماح وعلّها

وقال حسان بن ثابت يبكى زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة:

عين جودي بدمعك المنزور واذكري مؤتة وما كان فيها إنّ زيداً قد كان منّا بأمر ثم جودي للخزرجي بدمع قد أتانا من قتلهم ما كفاناً

واذكري في الرخاء أهل القبورِ يوم راحوا في وقعة التغوير ليس أمر المُكذّب المغرور سيّداً كان ثم غير نرور فبحرز نبيت غير شرور

ولما تسلّم عبدالله بن رواحة الراية، قال:

أقسمتُ يا نفسُ لتنزلنه إن أجلب الناس وشدُّوا الرِّنّه قد طال ما كنت مطمئنّه

لتنزلن أو لتُكرَهِنه ما لي أراك تكرهين الجنه هل أنتِ إلا نطفة من شنه

فاستبسل في القتال حتى لقي مصرعه كسابقيّه، وسقط لواء المسلمين على الأرض، فضعفت المعنويات، وبدأ بعض المسلمين بالتراجع، إلا أن قُطبة بن عامر الأنصاري قد رفع اللواء، وأخذه منه ثابت بن أقرم، وبدأ يصيح في الناس، فثابوا إلى رشدهم، وطلب من المسلمين أن يعملوا على اختيار قائدٍ لهم يرفع لهم اللواء، فاختاروه فأبى، ولكنه أخذه وسلّمه إلى خالد بن الوليد، فوافق وجوه الجيش، وكان اليوم السادس قد انتهى، وأرخى الظلام سدوله، ومنع الليل بعض الفريقين من بعض، وأثناء الليل نظم خالد الجيش من جديد، وفكّر في إنقاذ الموقف، فاختار كتائب من الفرسان، وطلب منها المرابطة خارج مؤتة، فإذا أصبح الصباح والتحم الناس جاء بعضها إثر بعض مرتفعة أصواتها بالتكبير، وعدو الخيل يُثير النقع، ثم تشترك في المعركة كما أبدل مواقع فرق الجيش، إذ جعل الميمنة مكان الميسرة، والساقة بدل المقدمة...

ومع انبلاج الفجر عاد القتال، وشنّ خالد هجوماً معاكساً زلزل فيه الروم، فوجد المقاتلة الروم أمامهم غير الذين عرفوهم، فظنُوا أن مدداً قد جاء للمسلمين فخافوا مغبة الأمر، ثم تتالت كتائب فرسان المسلمين تصل

إلى ميدان المعركة وكأنها فرق جديدة وكبيرة حسبما يبدو من الغبار الرتفع والأصوات المتعالية، وزاد خوف الروم، وأيقنوا أن المدد قد رصل للمسلمين، واعتقدوا أنهم لا قبل لهم بقواتٍ إضافيةٍ كبيرةٍ، وقد أنهكتهم قوة صغيرة فكيف لهم بجموع كثيرةٍ لم تعرف التعب بعد.

وصبر المسلمون يومهم السابع ببسالة، ولكن بشيء كثيرٍ من التعب. وعندما جاء المساء وفصل الظلام بين الجيشين انسحب خالد بالجيش على شكل كتائب يحمي بعضها بعضاً أثناء التراجع، خوفاً من ملاحقة الروم ومطاردتهم، وعندهم الإمكانات الضخمة إذ عندهم من سلاح المطاردة خمسون ألفاً من الفرسان، إلا أن الروم قد أيقنوا أن هذا الانسحاب إنا هو مكيدة حربية بعد أن جاءتهم القوات الجديدة، وأنهم ينصبون الكمائن ليوقعوا الروم فيها، فأحجموا عن المطاردة، ونجا الجيش الإسلامي الصغير بهذه الخطة.

وعلم رسول الله على بما حدث، وأخبر المسلمين، وعندما عاد الجيش ظنّ بعض الناس أن الجنود قد فرُّوا من المعركة، فقذفوهم بواب من الكلمات حتى برأهم رسول الله على مما أُلصق بهم، وأثنى عليهم رُعلى قتالهم.

وقد استشهد يوم مؤتة إثنا عشر مسلماً، أربعة من المهاجرين وثمانبة من الأنصار، وهم:

### من المهاجرين:

١ - جعفر بن أبي طالب. ٢ - زيد بن حارثة. ٣ - مسعود بن الأسود.
 ٤ - وهب بن سعد بن أبي سرح.

### من الأنصار:

۱ - عبدالله بن رواحة. ۲ - عبّاد بن قیس. ۳ - الحارث بن النهمان. 3 - سُراقة بن عمرو بن عطیة. 0 - جابر بن عمرو بن زید. 1 - أبو كلیب بن عمرو بن زید. 1 - عمرو بن سعد بن الحارث. 1 - عامر بن سعد بن الحارث.

وقال شاعر ممن رجع من غزوة مؤتة:

كفى حزناً أني رجعت وجعفر قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم ثلاثة رهط قُدّموا فتقدّموا

وزيد وعبدالله في رَمْسِ أَقْبُرِ وخُلِّفْتُ للبلوى مع المتغيّرِ إلى وردِ مكروهِ من الموت أحمرِ

وقيل شعر كثير في رثاء شهداء مؤتة.

إن قلة الشهداء أمام عدوّ يفوقهم بأكثر من سبع وستين مرة، إذ كان المسلمون ثلاثة آلاف بينما كان الروم وأعوانهم مائتيّ ألف فإن هذا ليدلّ على شجاعة المسلمين وتماسكهم، وتراصّهم، وتلاحمهم، ودليل صدق إخوتهم، إذ كانوا لا يتركون ثغرة يمكن للعدوّ أن يدخل منها، هذا إضافة إلى شجاعتهم وإقدامهم أملاً بالشهادة، وإرضاء للخالق، وإيماناً بما يقومون به. هذا إلى جانب خوف أعدائهم منهم، ويجب ألا ننسى ضعف الخصم وجبنه، ورهبته من هؤلاء الأبطال أمل الأمة، وطلاب الجنّة، وقدوة الخلف.

أما عدد قتلى الأعداء فغير معروف لكثرته، وعدم مبالاة رفاقهم بهذا الأمر لشدة خوفهم ورهبتهم في ميدان القتال.

#### معركة ذات السلال:

يبدو أن الروم قد شعروا بعد معركة مؤتة أن المسلمين قِلّة، إذ لم يستطيعوا جمع أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل يرسلونهم إلى منطقة يزيد بعدها على ألف كيلومتر، إلى دولة بعيدة واسعة مترامية الأطراف تستطيع زجّ مئات الألوف، ولهذا فقد أوكل الروم مرة ثانية إلى عملائهم العرب غزو قاعدة المسلمين وحاضرتهم المدينة المنورة، وخاصة قبيلة قضاعة وبطونها المتعددة التي اشتركت في معركة مؤتة، وكانوا قوامها، وبعثوا إليها مائة مقاتل، وقد لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في تلك المعركة. وبعد هذه الأوامر من الروم إلى عملائهم من العرب المتنصرة فقد بدأت قبيلة قضاعة تحشد جموعها، وتستنفر بطونها المتعددة، وهي على خوف من القتال مع

المسلمين لما تعرف من حماستهم، ولما لقيت في مؤتة، ولكن لا ب، من تنفيذ أوامر ساداتها الروم.

وصلت الأخبار إلى رسول الله على عن جموع قبيلة قضاعة، فأرد أن يفاجئها قبل استكمال عدّتها، كما أن يبعث إليها بقوة قليلة تدلّ على قيمة قضاعة في نظر المسلمين، وأن الثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين الذين كانوا في مؤتة كان هدفهم الروم وليس قضاعة وغيرها من تلك القبائل الضاربة في تلك الجهات.

أرسل رسول الله على قوة تضم ثلاثمائة رجل بإمرة عمرو بن العاص، ومعهم ثلاثون فارساً، وعمرو بن العاص لم يمض على إسلامه أكثر من أربعة أشهر، ويكون قتاله هذا أول قتال إسلامي يشترك فيه، وتكون هذه السرية على قلّة أفرادها من أفضل البعوث إذ تضم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار السابقين في الإسلام، وفي هذه السرية تربية للمسلمين على السمع والطاعة للقائد ـ أيّا كان ـ ما دام يجيد الفنّ الذي يقوم به وعمرو بن العاص على من المقاتلين من الدرجة الأولى.

تحرّك الجيش الإسلامي في شهر جمادى الآخرة من السنة النامنة للهجرة، تحرّك من المدينة وسار حتى دخل في أرض العدق، ونزل على ماء يُسمّى ذات السلاسل، وجاءت المعلومات إلى القائد عمرو بن العاص أن قوة العدق كبيرة لا يستطيع ملاقاتها بمن معه، لذا طلب المدد من الدينة على جناح السرعة، وخرج من أرض العدق خشية الصدام قبل وصول المدد، كما منع إشعال النار وخاصةً في الليل على الرغم من البرد النديد في تلك الأيام وتلك الجهات زيادةً في كتم الأخبار.

وصل المدد بإمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح، ويضم مائتي مقال، وبقي عمرو بن العاص هو القائد الأعلى للجيش على الرغم من علب بعضهم أن يكون أبو عبيدة هو القائد، ولكن أبا عبيدة هي الظروف القائمة، ولا بأية حال، ولا بأية ظرف.

التحم الخصمان، ولكن قبيلة قضاعة عجزت عن مواجهة المسلمين،

فلم تصمد إلا قليلاً، ثم ولّت الأدبار على الرغم من كثرتهم، ومدّ الروم لهم بالسلاح والمال، وقد طاردهم المسلمون، ثم منع القائد المطاردة خوفاً من الكمائن.

رجع الجيش الإسلامي إلى المدينة، ولم يُصب أحد من أفراده بأذى، وكان قد سبقه عوف بن مالك الأشجعي (١) ليُخبر رسول الله على فسر رسول الله على فسر رسول الله على على المرورا كبيراً، وأقر تصرّفات القائد، وأثنى على أبي عبيدة بن الجراح.



<sup>(</sup>١) عوف بن مالك الأشجعي: أسلم في السنة السادسة للهجرة، وشهد فتح مكة مع المسلمين، وكانت له راية أشجع، وآخي رسول الله على بينه وبين أبي الدرداء، شهد فتوح الشام، وتوفي سنة ثلاثٍ وسبعين للهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان.

# فتح مكة المكرّمة

دخلت قبيلة خُزاعة إثر صلح الحديبية في حلف رسول الله ودخلت بنو بكر في حلف قريش، ثم لم تلبث خُزاعة أن اعتنقت الإسلام، وكان بين الحيين في الجاهلية ثارات، وبعد صلح الحديبية أثيرت حوادث الجاهلية فهجمت بنو بكر على خُزاعة، وهي على ماء لها يُدعى (الوتبر)، وقتلوا منها رجلاً، واشتبك الحيّان، وأمدّت قريش حليفتها بني بكر بالمال والسلاح، وعاونتهم بالرجال أثناء قتال الليل استخفاء، حتى اضطرت خُزاعة إلى دخول الحرم، ولكن ذلك لم يمنعها من أعدائها الذين انتهكوا -عرمة الحرم، فلجأت خُزاعة إلى دار بُديل بن ورقاء الخزاعي، وما كان من حزاعة إلا أن استنجدت بإخوانها المسلمين الذين يُشكّلون معها أُمةً واحدةً. فأصحاب العقيدة الواحدة أُمة واحدة.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُّ فَأَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُّ فَأَعَبُدُونِ ﴿ إِنَّ الْأَنبِياء].

وقال تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّمَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَا َمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۞ وَإِنَّ هَلَاِهِ ۚ ٱُمَّتَكُمُرُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاَنْقُونِ ۞﴾ [المؤمنون].

خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدِم على رسول الله على بالمدينة، وأخبره بما أصاب خزاعة، فقال له: «نُصرت يا عمرو بن سالم».

وخرج أيضاً بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفرٍ من قومه، وقدموا المدينة، وأخبروا رسول الله على بكر.

وأرسلت قريش أبا سفيان صخر بن حرب إلى المدينة ليؤكّد الصلح،

ويزيد في مدته، فالتقى أبو سفيان وهو في طريقه إلى المدينة مع بُديل بن ورقاء عائداً منها وذلك في عسفان، فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله على، فلما أراد أن يجلس على فراش رسول الله على طوته عنه، فقال: يا بنية ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله على فراش رسول الله على فراش على فراش رسول الله على أن تجلس على فراش رسول الله على أن تجلس على فراش رسول الله على فراش وسول الله و سول الله و س

ثم خرج حتى أتى رسول الله على، فكلمه، فلم يردّ عليه. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق شه، فكلّمه ليكلّم له رسول الله على، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب شه فكلّمه، فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله على فوالله لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم به.

ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب وعنده زوجته فاطمة بنت رسول الله على، وعندها ابنها الحسن بن على بين يديها، فقال: يا على، إنك أمس القوم بي رحماً، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائباً، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله إذا عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة، فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري ابنك هذا فيُجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحد على رسول الله على قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصحني، قال: والله ما أعلم لك شيئاً، يُغني عنك شيئاً، ولكنك سيد بني كِنانة، فأقم، فأجِر بين الناس، ثم إلحق بأرضك، قال: أوَترىٰ ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا والله، ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك.

فقام أبو سفيان في المسجد، فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق، فلما قدِم على قريش، قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمته، فوالله ما ردّ علي شيئاً، ثم جئت ابن أبي قحافة، فلم أجد فيه خيراً، ثم جئت ابن الخطاب، فوجدته أعدى العدق،

ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم، ولقد أشار عليّ بشيء صنعته، فولله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً أم لا؟ قالوا: وبِمَ أمرك؟ قال: أمرني أن أُجيرَ بين الناس، ففعلت، قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، فما يغني عنك ما قلت. قال: لا والله، ما وجدت غير ذلك.

وعندما جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله على \_ كما سق أن قلنا \_ وقف عند رسول الله على في المسجد، وهو جالس بين ظهراني الناس، فقال:

يا ربّ إني ناشدٌ محمدا قد كنتم وُلْداً وكنّا والِدا فانصر هداك الله نصراً أعتدا فيهم رسول الله قد تجرّدا في فيلق كالبحر يجري مُزبدا ونقضوا ميثاقك المؤكّدا وزعموا أنْ لست أدعو أحدا هم بيّتونا بالوتير هُجّدا

حِلف أبينا وأبيه الأتلدا''
ثُمَّتَ أسلمنا فلم ننزع يدا''
وادعُ عباد الله يأتوا مددا
إنْ سِيم خسفاً وجهه تَربَّدا
إنْ قريشاً أخلفوك الموعدا
وجعلوا لي في كَداءِ رُصّدا
وهسم أذل وأقسل عسددا
وقتلونا رُكّعاً وسُجّدا

فقال رسول الله عَلَيْه: «نُصرت يا عمرو بن سالم». ثم عرض لرسول الله عَلَيْه سحاب من السماء، فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن كعب.

<sup>(</sup>١) الأتلد: القديم.

<sup>(</sup>٢) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خُزاعة، وكذلك قصي بن كلاب أمه: فاطمة بنت سعد الخزاعية.

وخاف حاطب بن أبي بلتعة على أهله في مكة، فأراد أن يُصانعهم، فأرسل إليهم كتاباً يُعلمهم بمسير رسول الله على إلى مكة، بعث الكتاب مع امرأة مقابل شيء يُؤدّيه لها، فجعلت الكتاب في شعرها، وضفرت عليه ضفائرها، وانطلقت به، وأخبر رسول الله على بذلك من السماء، فبعث في أثر المرأة علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام أش فأدركاها ب(ذي الحليفة)، فسألاها فأنكرت، ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا، فهدداها، وأعلماها أن رسول الله على لم يكذب، فأخرجت الكتاب من ضفائرها، فجاءا به إلى رسول الله إلى الذي سأل حاطباً عن سبب فعله هذا، فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امراً ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب الله يا وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أصحاب بدرٍ يوم بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».

خرج رسول الله على من المدينة لعشر خلون من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، خرج صائماً والمسلمون، حتى إذا كانوا برالكديد) أفطروا. وخرج العباس بن عبد المطلب على مع أهله من مكة مهاجراً مسلماً، والتقى برسول الله على برسول الله على برالجُحفة) بالقرب من (رابغ)، فتابع عيال العباس إلى المدينة، وصحب العباس المسلمين في طريقهم إلى مكة.

والتقى رسول الله على الطريق بين المدينة ومكة بابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عاتكة وهو عبدالله بن أبي أمية المخزومي أخو أم المؤمنين هند أم سلمة بنت أبي أمية، فأسلما أيضاً. وعند هذا اللقاء التمسا الدخول إلى رسول الله على فكلمته أم سلمة تعلى الله عمله فقالت: يا رسول الله، ابن عمّك، وابن عمتك وصهرك، قال: «لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي في مكة ما قال». فلما وصل الخبر إليهما بذلك، وكان مع ابن عمه أبي سفيان بن الحارث ابن له. فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن ابن عمه أبي سفيان بن الحارث ابن له. فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن

بيدي ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه، فأسلما. وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه، واعتذر إليه مما كان قد مضى منه فقال:

لعمرك إني يوم أحمل راية لكالمُدلج (١) الحيران أظلم ليله هداني هاد غير نفسي ونالني أصد وأنأى جاهداً عن محمد هُمُ ما هُمُ من لم يقل بهواهم أريد لأرضيهم ولستُ بلائط (٣) فقل لثقيفِ لا أريدُ قتالَها فما كنتُ في الجيش الذي نال عامراً قبائل جاءت من بلاد بعيدة

لِتَغْلِبَ خيلَ اللات خيلُ محمدِ فهذا أواني يوم أُهدى وأَهتدي مع الله من طرّدتُ كلَّ مطردِ وأدّعي وإن لم أنتسب من محمدِ وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُفتّدِ (') مع القوم ما لم أُهدَ في كل مقعدِ وقل لثقيفِ تلك غَيْرى أو عدني وما كان من جرّا (٤) لساني ولا يدني نزائع جاءت من سهام وسُرْدَدِ

وصل رسول الله على مرّ الظهران (وادي فاطمة)، قال العباس بن عبد المطلب: فقلت: واصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله على مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ذال: فجلست على بغلة رسول الله على البيضاء، فخرجت عليها حتى بئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطّابة أو صاحب لبنٍ أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله على أيخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، وألتمس ما خرجت له. إذ سمعت كلام أبي سفيان صخر بن حرب، وبُديل بن ورقاء وهما يتراجان، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قطّ ولا عسكراً، قال: يقول بديل:

<sup>(</sup>١) المُدْلج: السائر في الليل.

<sup>(</sup>٢) يُفتد: يكذب.

<sup>(</sup>٣) اللائط: الملضق.

<sup>(</sup>٤) من جرّا: من جرّاء لساني.

هذه والله خُزاعة حمشتها الحرب (هيجتها). قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أذلَّ وأقلَّ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتى، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما لك؟ فداك أبى وأمى، قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس، واصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبى وأمى، قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله عليه فاستأمنه لك، قال: فركب خلفى، ورجع صاحباه، قال: فجئت به، كلما مررت بنار من نيران المسلمين، قالوا: مَن هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليه وأنا عليها، قالوا: عمّ رسول الله على على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي فقال: مَن هذا؟ وقام إلى، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة، قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقدٍ، ولا عهدٍ، ثم خرج يشتدّ نحو رسول الله عَيْكُ، وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال: فنزلت رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقدٍ ولا عهدٍ، فدعنى فلأضرب عنقه، قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرته، ثم جلست إلى رسول الله على فأخذت برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني رجل، فلما أكثر عمر في شأنه، قال: قلت: مهلاً يا عمر، فوالله لو أنه كان من رجال بنى عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف، فقال: مهلاً يا عباس، فوالله لإسلامُك يوم أسلمت كان أحبّ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله على من إسلام الخطاب لو أسلم، فقال رسول الله عَلِيُّهُ: «اذهب به يا عبّاس إلى رحلك، فإذا أصبحت فائتنى به»، قال: فذهبت به إلى رحلى، فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله عَلِيَّة، فلما رآه رسول الله عَلِيَّة قال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئاً بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك! أسلم واشهد أن الآلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق، فأسلم، قال العباس: قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحبّ هذا الفخر، فاجعل له شيئاً، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فلما ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن»، فلما ذهب لينصرف، قال رسول الله عليه عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل (مضيق الجبل)، حتى تمرّ به جنود الله فيراها»، قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله عليها أن أحبسه.

ومرّت القبائل على راياتها أمام أبي سفيان. كلما مرّت قبيلة قالى: يا عبّاس مَن هذه؟ فأقول: سُليم، فيقول: ما لي ولسُليم، ثم تمرّ القبلة، فيقول: يا عبّاس مَن هؤلاء؟ فأقول: مُزينة، فيقول: ما لي ولمُزينة حتى نفدت القبائل، ما تمرّ به قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم، قالى: ما لي ولبني فلان، حتى مرّ رسول الله على في كتيبته الخضراء، وفيها المهاجرون والأنصار ، لا يُرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله يا عبّاس مَن هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله على في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قال: قلت: النجاء إلى قومك، حتى إذا جاءهم عسرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشٍ، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن بأعلى صوته: يا معشر قريشٍ، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة، فأخذت دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الحَميت (۱ الدسم (۲) الأحْمس (۳)، قُبّح من عليعة بشاربه، فقالت: اقتلوا الحَميت (۱ الدسم (۲) الأحْمس (۳)، قُبّح من عليعة

<sup>(</sup>١) الحميت: الرُّق.

<sup>(</sup>٢) الدسم: السمين الضخم.

<sup>(</sup>٣) الأحمس: الذي لا خير فيه.

قوم، قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قِبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تُغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وبهذا فقد استأمن قومه، ودخل رسول الله على دون قتال، واتجه إلى ذي طوى، واضعاً رأسه تواضعاً لله سبحانه وتعالى على ما أكرمه به من الفتح، حتى إن لحيته لتكاد تمس واسطة الرحل.

وفي ذي طوى قسم رسول الله على الجند. فسار الزبير بن العوام شه بقسم من الجيش، وكان على الميسرة، ودخل مكة من (كُدَى).

وانطلق سعد بن عبادة رضي بقسم آخر من الجيش، ودخل مكة من (كَدَاء).

ثم أخذ علي بن أبي طالب رها الراية.

ودخل خالد بن الوليد رضي مكة من أسفلها، وكان على الميمنة.

وسار أبو عبيدة بن الجراح رضي بين يدَي رسول الله علي من (أذاخر) حتى نزل أعلى مكة. وضربت له هناك قبة.

ولم يلق المسلمون أية مقاومة أثناء دخولهم مكة سوى ما كان من بعض الرجال الذين تعرّضوا لخالد بن الوليد في (الخَنْدَمة)، وعليهم عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو وغيرهم، وكان بين الطرفين مناوشات فرّ المشركون على أثرها، وكان ممن فرّ حماس بن قيس، ودخل بيته، وقال لامرأته: أغلقي عليّ الباب، قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال:

إنكِ لو شهدت يوم الخندمه أبو يزيد قائم كالمُوتمه يقطعن كل ساعدٍ وجمجمه لهم نَهيتٌ خلفنا وهمهمه

إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلهم بالسيوف المسلمه ضرباً فلا يُسمع إلا غمغمه لم تنطقى في اللوم أدنى كلمه

وكان رسول الله على قد أمر المسلمين ألا يُقاتلوا إلا من قاتلهم إلا إشخاصاً سمّى لهم منهم:

سعد بن عبدالله بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبداله بن خطل، والحويرث بن نُقيد، ومِقْيس بن حُبابة، وكعب بن زاير، والحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية، وصفوان بن أمية، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، وهبار بن الأسود، ووحشي (قاتل الحمزة)، وهند بنت عتبة (زوجة أبي سفيان)، وقينتان للإعبدالله بن خطل).

أما سعد بن عبدالله بن أبي سرح فكان قد أسلم، ثم ارتد، وانترى الكذب، وفرّ إلى قريش، فعندما دخل رسول الله على مكة أمر بقتله، بهرب إلى عثمان بن عفان شبه، وكان أخاه في الرضاعة، فغيّبه قليلاً، ثم استأمن له من رسول الله على فأمّنه فأسلم، وحسن إسلامه. وولاه عمر بن الخطاب شبه وعثمان بن عفان شبه، وكان من الولاة المعروفين، ولقادة المشهورين في قتال الروم.

وأما عكرمة بن أبي جهل فقد فرّ إلى اليمن عندما دخل رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عند رسول الله على وخرجت في طلبه إلى البمن، والمتقت به، وعادت معه إلى رسول الله على أبطال في فتح بلاد الشام واستشهد وخرج مجاهداً في سبيل الله، وكان من الأبطال في فتح بلاد الشام واستشهد في معركة اليرموك سنة ١٣ للهجرة.

وأما عبدالله بن خطل فقد كان مسلماً، فقتل رجلاً مسلماً، وفر إلى قريش مرتدًا، فعندما دخل المسلمون مكة قتلوه بأمر من رسول الله على وكان له قينتان تُغنّيان له بهجاء رسول الله على وكان له قينتان تُغنّيان له بهجاء رسول الله على وهما اللتان أمر رسول الله على بقتلهما، وتُسمّى إحداهما (فَرْتَنى).

وأما الحويرث بن نُقيد، فكان يؤذي رسول الله ﷺ بمكة، وآذى أهله بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لذا كان مصيره القتل عند فتح مكة.

وأما مِقْيَس بن حُبابة فقد كان مسلماً فقتل رجلاً أنصارياً، وهرب إلى قريش مرتداً، وقد قُتل، وإن حُكم المرتدّ هو القتل.

وأما كعب بن زهير بن أبي سُلمة، فقد كان شاعراً يهجو رسول الله ﷺ، ففرّ، ثم جاء إلى المدينة معتذراً، وأنشده قصيدته:

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول

ويقول فيها:

نُبِّئتُ أن رسول الله أوعدني مهلاً هَداك الذي أعطاك نافلة الـ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم إن الرسول لنورٌ يُستضاء به فى فتيةٍ من قريش قال قائلهم زالوا، فما زال أنكاسٌ ولا كُشُفٌ فقلت: خلُّوا طريقي لا أباً لكم كل ابن أنثني وإن طالت سلامتُه

والعفو عند رسول الله مأمول قرآن فيها مواعيظ وتفصيل أذنب ولو كثُرت في الأقاويل وصارمٌ من سيوف الله مسلول ببطن مكة لما أسلموا زُولوا يوم اللقاء ولا سودٌ معاذيل فكل ما قدر الرحمٰن مفعول يوماً على آلةِ حدياءُ محمول

مُتيّم إثرها لم يُفدَ مكبول

فعفا عنه رسول الله عَلِيْكُ فأسلم.

وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان فقد التجآ إلىٰ أم هانئ فاختة بنت أبي طالب، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأمّنتهما، ثم أسلما بعد أن عفا عنهما رسول الله عليه، وكان الثاني منهما، وهو زهير بن أبي أمية هو ابن عمة رسول الله على عاتكة بنت عبد المطلب.

وأما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جُدّة يريد أن يركب البحر إلى اليمن، فأخذ له الأمان من رسول الله عليه عُمير بن وهب، ولحق به إلى جُدّة فعاد به، وأسلم صفوان، وكانت زوجته فاختة بنت الوليد أخت خالد بن الوليد، وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله على بعد أن أسلمت. وأما هبيرة بن أبي وهب المخزومي ـ وكان زوج أم هانئ فاخت بنت أبي طالب بن عبد المطلب ـ فقد فرّ ، وبقي كافراً حتى مات ، وقد تأثّر من إسلام زوجته أم هانئ.

وأما هبّار بن الأسود فقد جاء إلى رسول الله عليه وهو في الجعرانة فأسلم. وكذا أسلم وحشي، وهند بنت عتبة يوم الفتح.

وبعد أن هدأت أوضاع الناس في مكة طاف رسول الله على حول الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح له باب الكعبة فدخل إليها فأزال ما بها من عبور، وحطّم ما فيها من أصنام، ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، وأبقى اسدانة معه. ثم وقف رسول الله على باب الكعبة، وقال:

«لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كلّ مأثرة أو دم أو مالٍ يُدّعى فهو تحت قدمَيْ هاتين، إلا سِدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، ففيه الدّية مُغلّظة، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر قيش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظّمها بالآباء، والناس من آدم وآدم من تراب». ثم تلا: ﴿ يَكَأَيُّمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَهَا إِلَا الله عَدْ أَنْ الله عَدْ أَلَه الله عَدْ أَلله عَدْ الله عَدْ

ثم قال: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟» قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

وجلس رسول الله على أن لا يُشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يرنين، الرجال بايعته النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يرنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين في معروف، فبايعهن، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرُفُنَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِيهُ بَيْنَ اللّهَ عَفُورٌ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَفُورٌ اللّهَ عَفُورٌ وَالسّتَغْفِرُ لَمُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ لَكُنَّ اللّهَ إِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة].

ثم أمر رسول الله على الله على ظهر الكعبة.

وفي اليوم الخامس من إقامته بمكة أرسل رسول الله على خالد بن الوليد الله على رأس ثلاثين فارساً لهدم هيكل (العزّىٰ)، وهو أكبر صنم لقريش، ومكانه ببطن (نخلة).

كما أرسل رسول الله على عمرو بن العاص الله على ألهدم صنم (سُواع) ومكانه على بُعد ثلاثة أميال من مكة، وهو أعظم صنم لهُذيل.

كما بعث سعد بن زيد الأشهلي على رأس عشرين فارساً لهدم صنم (مناة)، وهو صنم لبني كلب وخزاعة، ومكانه على جبل يُعرف باسم (السلل) على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جُدّة بمائة وسبعين كيلومتراً.

كما بعث رسول الله على خالد بن الوليد الله الله الله على بني جُذيمة في تهامة داعياً، ولم يرسله مقاتلاً، ولكنه قتل من القوم، ولما علم رسول الله على بذلك بعث إليه على بن أبي طالب الله المية، ليوقف القتل ففعل.

كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكان جميع من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف: سبعمائة من بني سُليم، وأربعمائة من بني غفار، وأربعمائة من أسلم، وألف وثلاثة رجالٍ من مُزينة، والباقي وهو سبعة آلاف وخمسمائة مقاتلٍ من المهاجرين والأنصار، وحلفائهم، ومن قبائل تميم وقيس.

<sup>(</sup>۱) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبدالرحمٰن: وال أموي قرشي مكي، من الصحابة. كان شجاعاً عاقلاً، من أشراف العرب في صدر الإسلام، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبيّ على عليها عند مخرجه إلى حُنين سنة ثمانِ للهجرة، وكان عمره إحدى وعشرين سنة، وأقرّه أبو بكر هم، ثم عمر بن الخطاب هم، وبقي إلى أواخر خلافة عمر هم، وذلك في أوائل سنة ٢٣ للهجرة.

## لِ غزوة حُنين ا

بعد فتح مكة وإقبال الناس على الإسلام أخذت قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف العزّة بالإثم، وقالوا: فلنغزهم قبل أن يغزونا، وأجمع سادة القيلتين على ذلك، وجعلوا أمرهم لمالك بن عوف النصري، وانضمّت إليهم قبائل كثيرة منهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله على وانطلقوا وقد أخذوا معهم نساءهم، وأبناءهم، وأموالهم ليُعينهم ذلك على الثبات والمقاومة ـ حسب رأيهم ـ.

وعلم رسول الله على بما تفعل هوازن وثقيف، فرأى أن يسير إليهم قبل أن يداهموه في مكة، ويستبيحوا حرمتها، فإن رجالاً ربما لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد، فينقلبوا عليه، أو لا يرون القتال حيث يجب. فسار إليهم ومعه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين، منهم ألفان من أهل مكة، والباقون ممن خرجوا معه من المدينة لفتح مكة.

وأُعجب المسلمون يومئذ بكثرتهم فلم تُغْنِ عنهم شيئاً، إذ أن القوة ليست بالكثرة، كما أنها ليست بالسلاح وحده، وإنما بالروح المعنوية لدى المقاتلين، وبالإيمان بالمبدأ الذي يقاتلون في سبيله.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُدَيْنٍ إِذَ أَعَجَدَنُكُمُ كَأَرْتُكُمُ فَلَمَ تَغَنِّنِ عَنَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا أَعَجَدَنْكُمُ وَلَيْتُكُمُ وَلَيْتُكُمُ وَلَيْتُكُمُ وَلَيْتُكُم عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْدَوْمِنِينَ وَصُحَبَتْ مُمَّ وَلَيْتُكُم عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْدَوْمِنِينَ وَأَنْ وَلَيْكَ جُزَاءُ الْكَنفِرِينَ اللّهُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَنفِرِينَ اللّهِ وَانْزِلَ جُنُودًا لَرُ تَرَوْهَا وَعَذَب اللّهِ مِن كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَنفِرِينَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ جَزَاءُ الْكَنفِرِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأثناء سير المسلمين إلى عدوهم خرج لمقدمتهم كمين، كان قد كمن لهم في مضيق الوادي وعلى جنباته ففاجؤوهم قبل أن ينبلج الفجر، وقابلوا خيلهم بوابلٍ من النبل فتقهقرت الخيل وولّت الأدبار، وفوجئ المسلمون بذلك فأصابهم ذعر شديد، فتفرقوا من غير نظامٍ، وثبت رسول الله عليه ومعه جماعة من أصحابه وأهل بيته، منهم:

أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب، ابن عمّ رسول الله على والفضل بن رسول الله على والعباس بن عبد المطلب، عمّ رسول الله على والفضل بن العباس، ابن عمّ رسول الله على والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، ويكنى أبا سفيان، ابن عمّ رسول الله على وربيعة بن الحارث، ابن عمّ رسول الله على وصعفر بن المغيرة بن الحارث، ابن عمّ رسول الله على ومتعب بن أبي لهب، ابن عمّ رسول الله على وأسامة بن زيد بن حارثة وأيمن بن عبيد؛ وعدد من المهاجرين والأنصار.

أما حديثو العهد بالإسلام من قريش فقد قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وأسرّها بعضهم، وأعلنها بعضهم الآخر، وصمد رسول الله عليه بمن معه للأعداء، وهو يقول:

«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»

ثم أمر عمه العباس الله وكان جهوري الصوت - أن يُنادي بالمسلمين، فصار الله يصرخ بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الرضوان، فأقبل الناس نحوه، وثابوا إلى رشدهم، وعادوا إلى رسولهم، فاجتمع حوله عدد كبير، وأنزل الله سكينته عليهم، وأنزل جنوداً لم يروها شدّت من عزيمتهم، وكرّ المسلمون على أعدائهم، ففرّت هوازن وثقيف من أمامهم، ولم يلتفت أفرادهم إلى النساء والذراري الذي قدِموا بهم لذلك، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، وقد جمعوا الأنعام، وأخذوا النساء والذراري.

وشعر الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام بتأييد الله ورعايته للمسلمين،

وتغيّرت فكرتهم، وحسن إسلامهم، على حين ساروا في البداية مع الجيش من أجل الغنائم، وكانوا سبب الهزيمة من قبل إذ لم يكونوا مؤمنين، وكان نصر المسلمين وهزيمتهم عندهم سواء، فكانوا عدداً في الجيش من غير فائدة، بل سبباً في الفرار حيث لا يجدون داعياً للثبات، وعلى هذا لليس من الفائدة أن يدخل في عداد الجيش أفراد لا يؤمنون بالإسلام ولا يدينون به، ولذا فإن أهل الكتاب لا يُقاتلون في صفوف المسلمين، وإنما يدفعون الجزية من أجل حمايتهم.

وجمع رسول الله على الغنائم في الجعرانة، وكانت ما يقرب من أربعة وعشرين ألف بعير، وأربعين ألف شاق، وأربعة آلاف أوقية من الفضة، وتفرق المشركون فذهب قسم منهم إلى الطائف، وفيهم مالك بن عوف النصري<sup>(۱)</sup> سيّد القوم، وتجمّع قسم منهم في نخلة، وعسكر قسم منهم في وادٍ يُعرف باسم (أوطاس).

أرسل رسول الله على أبا عمرو الأشعري في سرية لقتال الذين تجمّعوا في (أوطاس) من المشركين، فقاتلهم وشتّت شملهم، واستشهد هو أثناء القتال نتيجة سهم أصابه، فتولّى أمر السريّة بعده ابن أخيه أبو مرسى الأشعري(٢).

<sup>(</sup>١) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري: صحابي من أهل الطائف، كاد قائد المشركين يوم حنين، قاد قبيلة هوازن كلها لحرب رسول الله على، وكان من الجرّارين (ولم يكن يُسمّىٰ الرجل جرّاراً حتىٰ يرأس ألفاً) ثم أسلم، وكان من المؤلّفة قلوبهم، وشهد القادسية وفتح دمشق. وكان شاعراً، رفيع القدر في قومه، استعمله رسول الله، على عليهم، فكان يُقاتل ثقيفاً قبل أن يُسلموا. ونزل في دمشق بعد فتحها، وتوفي سنة عشرين للهجرة).

<sup>(</sup>٢) أبو موسى الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطان: صحابي، ولد في زبيد باليمن سنة إحدى وعشرير قبل الهجرة، وقدم مكة عند ظهور الإسلام وأسلم، وهاجر إلى الحبشة، واستعمله رسول الله على خلى زبيد وعدن، وولاه الخليفة عمر البصرة سنة ١٧ه، وأقره عثمان ثم عزله فانتقل إلى الكوفة، فولاه عليها، وكان أحد الحكمين في الفتنة، ورجع بعدها إلى الكوفة، وتوفي فيها سنة ٤٤ه. وكان حسن الصوت في التلاوة، وله (٣٥٥) حديثاً في كتب الحديث.

## غزوة الطائف

سار رسول الله على بمن معه من المسلمين إلى الطائف، فتحصّنت فيها ثقيف ومن معها من هوازن، وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من الأقوات، ومن داخل الحصون أمطروا المسلمين بوابل من النبال، فأصيب عبدالله بن أبي بكر، وفُقئت عين أبي سفيان صخر بن حرب، واستُشهد سعيد بن سعيد بن العاص بن أميّة، وعبدالله بن أبي أميّة ابن عمة رسول الله عليه (عاتكة).

ورجع رسول الله على ومن معه من المسلمين إلى الجِغرانة حيث جُمعت الغنائم والسبايا من حُنين. فجاءه وفد من هوازن يطلب منه أن يمن عليهم بإعتاق سبايا هوازن ففعل. وأرسل إلى مالك بن عوف النصري، وكان قد بقي مع ثقيفٍ في الطائف بأنه إن جاء منَّ عليه بإعتاق أهله وإعطائهم له، وفوق ذلك مائة من الإبل، فجاء وأسلم. ثم وزع الغنائم بعد أن رفع خمسها فأعطى المؤلفة قلوبهم، والذين يطمع في إسلامهم، فأعطى:

أبا سفيان صخر بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس، وعيينة بن حصن، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، والحارث بن الحارث بن كلدة، وغيرهم كثير...

وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئاً عندما أعطىٰ رسول الله على تلك العطايا لقريش وقبائل العرب، ولم يكن للأنصار منها شيء، ثم كلّم سعد بن عبادة وسول الله على في هذا الأمر، فطلب منه أن يجمعهم له، افعل. فأتى رسول الله على إليهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، وجِدة وجدتموها عليّ في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلاًلاً فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الا، بين قلوبكم؟».

قالوا: بلئ يا رسول الله أمنَّ وأفضل. ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟». قالوا: بِمَ نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنّة والفضل.

قال رسول الله على: «أما والله لو شئتم لقُلتم، فَلَصَدقْتُمْ ولَصُ قَتُمْ: أتيتنا مُكذّباً فصدّقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسيناك، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم لُعاعة (١) من الدنيا تألّفت بها قوماً ليُسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن فهب النّاسُ بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس شِعباً وسلك الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار».

ومن الجِعْرانة دخل رسول الله على مكة معتمراً، ثم رجع إلى المدينة، فوصل إليها لثلاث بقين من شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة، واستخلف على مكة عتاب بن أُسَيْد، وخلّف معه معاذ بن جبل (٢)، يُفقه الناس في الدين، ويُعلّمهم القرآن.

<sup>(</sup>١) اللعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمٰن: «محابي جليل، من علماء الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي على: ولد سنة عشرين قبل الهجرة، وأسلم، وهو فتّى، وآخى رسول الله على بين معاذ بن جبل وجعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار السبعين، وشهد بدراً، وأُحُداً، والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على وبعثه رسول الله على بعد غزوة تبوك =

وفي المدينة المنوّرة جاء وفد قبيلة (صداء) إلى رسول الله على فأسلموا، وأرسل رسول الله عينة بن حصن في خمسين فارساً من الأعراب لقتال بني تميم الذين حالوا دون مسير بشر بن سفيان العدوي رسول رسول الله على إلى بني كعب بن خزاعة لأخذ صدقاتهم، فقاتل عينة بن حصن بني تميم، وأسر منهم أحد عشر رجلاً، وعشرين امرأة وثلاثين صبياً، فجاء في أثرهم إلى المدينة وفد بني تميم الذي يضم عطارد بن حاجب(۱)، والزبرقان بن بدر(۲)، وعمرو بن الأهتم(۱). ثم أسلموا، وبقوا مدةً في المدينة ليتفقهوا في الدين.

كما أرسل رسول الله على الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأخذ صدقات بني المصطلق، فجاؤوا لاستقباله، فظنّ أنهم جاؤوا مقاتلين، فرجع خائفاً، وأخبر رسول الله على خبرهم، فبعث إليهم خالد بن الوليد في فوجدهم على إسلامهم. وعلم رسول الله على أن الأحباش قد جاؤوا في مراكب لهم للهجوم

<sup>=</sup> قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. وبعث كتاباً يقول فيه: «إني بعثت لكم خير أهلي»، فبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله على أبو بكر الله على الله على المدينة، ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في فتح الشام، ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس، استخلف معاذاً، وأقرّه عمر بن الخطاب، فمات في ذلك العام سنة ١٨ للهجرة، وكان منه من أكثر الناس سماحة، وله (١٥٧) حديثاً في كتب الحديث.

<sup>(</sup>١) عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، خطيب، من سراة بني تميم، وفد على كسرى في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام، وفد على النبيّ تي في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام، وفد على النبيّ تي مناه مناه، وارتد بعد وفاة رسول الله تي وتبع سجاح، ثم عاد إلى الإسلام، وتوفي سنة ٢٠ للهجرة.

<sup>(</sup>٢) الزبرقان بن بدر التميمي السعدي: صحابي من رؤساء قومه، قيل: اسمه الحصين ولُقب بالزبرقان وهو من أسماء القمر، ولاه رسول الله على صدقات قومه، فبقي إلى أيام عمر بن الخطاب الله ، وكُفّ بصره في آخر عمره، وكان شاعراً فصيحاً، وتوفي في خلافة معاوية اللهجرة.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن سنان بن سمي التميمي، أبو ربعي: أحد سادات الشعراء والخطباء. وفد على النبي على وأسلم، ولقي إكراماً وحفاوة، وهو من أهل نجد. ولما تكلم بين يدي النبي على أعجبه كلامه، فقال: «إن من البيان لسحراً». ولُقّب أبوه بالأهتم لأن ثنيته هُتمت، وتوفى عمرو سنة ٥٧ للهجرة. و«مما قال:

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق

على ميناء الشعيبة (جُدّة)، فأرسل إليهم علقمة بن مجزر (١) في ثلا مائة رجل، ففر الأحباش، وعاد علقمة، وأثناء الطريق أمر بعض القوم أن يسرعوا، وولّى عليهم عبدالله بن حُذافة السهمي، وكان رجلاً ذا دءابة، فأوقد لجماعته ناراً، وقال لهم: ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا: نعم، نال: عزمت عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النار، فقال بعضهم: ما أسلمنا إلا فراراً من النار، وهم بعضهم بذلك طاعة للأمير، فمنعهم عبدالله، رقال لهم: ما كنت إلا مازحاً! فلما ذكروا ذلك لرسول الله عليه قال: «لا الماعة لمخلوق في معصية الخالق».

وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله على على بن أبي طالب الله على رأس خمسين فارساً لهدم صنم لقبيلة عيئ، يُدعى (الفلس)، فسار إلى هناك فهدم الصنم، وأحرقه، وحارب الذين يعبدونه، وانتصر عليهم، وأخذ الإبل والأغنام غنيمة للمسلمين، كما أخذ السبايا، وكانت بينهن سفانة بنت حاتم الطائى.

ولما عاد علي بن أبي طالب فله بغنائمه إلى المدينة طلبت سفانة من رسول الله على أن يمن عليها، فأجابها، فدعت له، وكان مما قالته له: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سُلب كريم نعم إلا وجعلك سبباً لردّها عليه.

وكانت معاملة رسول الله على هذه لسفانة سبباً لإسلام أخيها عدي بن حاتم الطائي، الذي كان قد اختفى عندما رأى المسلمين يقصدون بلاده. وعندما رجعت جاءها أخوها فسألها عن رأيها في رسول الله على قالت: أرى أن تحق به سريعاً، فإن يكن نبياً فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكاً فأنت. ثم جاء عدي إلى المدينة، فالتقى برسول الله، فسأله عن اسمه، فقال: عدي بن حاتم، فأخذه إلى بيته فأكرمه، وأسلم. وكان من قبل نصرانياً.

<sup>(</sup>١) علقمة بن مجزر بن الأعور الكناني المدلجي: قائد من الصحابة، شهد اليرهوك، وحضر الجابية، وكان عاملاً للخليفة عمر على حرب فلسطين، ومات سنة ٢٠ للهجرة نحريقاً في طريقه لغزو الحبشة، على رأس جيش بعث به الخليفة عمر.

### غزوة تبوك

يبدو أن السرايا التي كان يبعثها رسول الله الله الله الله المحتلفة لم تكن لتشمل المسلمين كلهم، وإن الأمة المسلمة أمة مجاهدة لا يمكن أن تتوقّف عن الجهاد أبداً، حتى ينتهي الظلم ويخبت الكفر عن سطح الأرض كلها، لذا كان لا بد من الإعداد لغزوة شاملة تضمّ غالبية المسلمين لكي يبقى كل مسلم على استعداد دائم للحركة والانتقال من ميدانٍ إلى ميدانٍ، وحتى لا تميل النفوس إلى الدعة والفتور، وترغب في الاستقرار والرخاء، وكانت غزوة تبوك في وقتٍ كان الناس فيه في عُسرةٍ من جدب الأرض، وقلة الإنتاج، وضعف الأمطار، فنقص العشب، وهذا ما يجعل الاستعداد للجهاد صعباً، كما جاءت الغزوة في وقتٍ زاد فيه الحرّ واشتد، وأينعت الشمار، وكانت الرغبة في الظلال، الأمر الذي يجعل النفوس تميل إلى الراحة، وتطلب هناء العيش في البساتين تحت الظلال والفواكه المدلاة، وجانب المياه، ولهذا كانت النفوس المريضة تطلب عدم القتال، وترغب عنه، بينما تستعلي النفوس المؤمنة على ما في هذه الدنيا من متاعٍ زائل، وتطلب النعيم المقيم في الآخرة وترغب فيه.

ويبدو أن الروم قد تغيّر عليهم وضع عرب الجزيرة وحروبهم بعد أن دان هؤلاء العرب بالإسلام، وبعد أن رأوا قتالهم في غزوة مؤتة، وبعد أن سمعوا عن قتالهم في معركة ذات السلاسل ضدّ قبيلة قضاعة وفروعها وحلفائها. ووجد الروم أنه لم يعد يجدي معهم تكليف حلفائهم من العرب المتنصرة وعملائهم من الغساسنة، في تأديب عرب الجزيرة المسلمين؛ بل لا بدّ من أن يمدّوهم بالجند ويدعموهم بالسلاح، لهذا بدؤوا في حشد الجموع والاستعداد لغزو المدينة.

وعلم رسول الله على بخبر الروم وحشدهم، فأمر المسلمين بالاستعداد والتهيؤ للقتال، وقد مضى عليهم وهم ماكثون في المدية بعد أن عادوا من مكة أكثر من ثمانية أشهر، إذ أقاموا من شهر ذي لحجة السنة الثامنة للهجرة إلى شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة كما استنفر أهل مكة والقبائل الأخرى، وأخبرهم أنه يريد الروم، وكان من عادته على أنه إذا أراد جهة لم يذكرها بل يكني عنها، إلا ما كن في هذه الغزوة إذ بينها للناس، لبُعد المسافة، وقسوة الواقع، وقوة العدق الذي يقصده، وكثرة عدده ليتأهب الناس لذلك، ويأخذوا عِدتهم، واستعدادهم الكامل.

وحثّ رسول الله على الموسرين لتجهيز الناس، قدفع عثمن بن عفان هله عشرة آلاف دينار، وقدّم ثلاثمائة بعير، وخمسين فرساً، فقال رسول الله على اللهم ارضَ عن عثمان فإني راضٍ عنه».

وقدّم أبو بكر الصديق الله عله وهو أربعة آلاف درهم، نسأله رسول الله على الله الله على الله الله على ال

وقدّم عمر بن الخطاب الله نصف ماله. وقدّم عبدالرحمٰن بن عوف، الله أوقية من فضة. وقدّم العباس، وطلحة الله مالاً كثيراً.

وكذلك الموسرون كلهم أمثال عاصم بن عدي وغيره، إذ لم يكن مسلم ليبخل الذي لا يعدّه أكثر من وسيلة يستعين بها على مرضاة الله، وهو خير عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا إنما هو الجها في سبيل الله، لذا يجود بماله كله، وعندما يقوم بذلك لا يعتقد أنه عمل عملاً كبيراً، بل يعتقد أن هذا واجبه، وأنه مقتضى إيمانه أن يجود بماله ونفسه. وعندما يضم المجتمع أمثال هؤلاء الرجال لا يمكن أن يكون فيه المحتاج، كما ينعدم الضعف الذي ينتاب الأمة لقاة ما تملك. ولكن عندما تتغيّر المفهومات، وتتبدّل المقاييس، ويصبح همّ

الإنسان جمع المال وخزنه للمباهاة، والخوف في المستقبل من الأزمات التي قد تعترض الموسرين، الذين ينتظرون أن يرتقي إليها غيرهم، الذين جاؤوا بدعم لتأدية مهمة انتهت وانتهى معها دورهم، فيجمعون المال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر المال أجاء عن طريق مشروع أم غير مشروع، وعندما يكون هذا تتخلف الأمة، وتنتابها الأمراض، وتقل المشروعات، وتعم الفوضى، وتسير البلاد عند ذلك إلى الوراء، وهذا ما أصاب أمتنا ويُصيبها لأنها تخلّت عن نظامها الذي أراده الله لها.

وجاء نفر من فقراء الأنصار يطلبون من رسول الله على أن يحملهم، فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه». فتولُّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، فجهّز عثمان بن عفان ثلاثة منهم، وجهّز العباس اثنين آخرين، وجهّز يامين بن عمرو اثنين أيضاً.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمُحْفِرُ وَلَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَلَ سَلِيلًّ عَبَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَلِيلًّ وَاللّهُ عَنَوُرٌ رَحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ وَاللّهُ عَنَوْلًا وَاعْيُنهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَنًا اللّهِ يَجِدُوا مَا مَنْ الدَّمْعِ حَرَنًا اللّه يَجِدُوا مَا يُوفِقُونَ ﴿ وَهُمْ أَغْنِياءٌ مَنُوا بِأَن يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ أَغْنِياءٌ مَنُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ إِلَيْ يَعْلَمُونَ إِلّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْمِ وَالشَّهَ لَذَ فَيُكِمُ وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَلْمِيمِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِكُمُ وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَلْمَتُمْ وَلَا عَنْهُمْ وَمُولُولُهُ مُ مُؤْمِنُ وَمُولِكُمْ فَوْنَ بِاللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ لَا يَعْلِمُونَ إِلَيْهُ لَكُمْ وَرَسُولُهُ مُنْ وَمُأُونَ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ لَا يَرْضُوا عَنْهُمْ فَالِ اللّهُ لَا يَرْضَوا عَنْهُمْ فَالِ لَكُمْ اللّهُ لَا يَرْضَولُوا عَنْهُمْ فَالِ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَالِمُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَالِمُ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَالْمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللَ

سار رسول الله على بالمسلمين ويقرب عددهم من الثلاثين ألفاً، وقد ولَّىٰ على المدينة محمد بن مسلمة، وخلف علي بن أبي طالب على أهله،

وتخلّف المنافقون برئاسة كبيرهم عبدالله بن أبيّ بن سلول، وعتذر الأعراب، وكلهم يتوقّع هزيمة المسلمين أمام الروم، وهم يرون المسلمين على ما هم عليه من الفقر، والضعف، والقلّة، ولكن إذا كانوا فقراء بما في أيديهم فإنهم أغنياء بقلوبهم، أقوياء بالله، أقوياء بإيمانهم، ولن يُهزم جمع هذه صفاتهم، وفيهم أمثال صحابة رسول الله علي من الإيمان، والجود، والشجاعة، وطاعة الله ورسوله، واعتذر الجد بن قيس خوف الفتنة من نساء بني الأصفر، كما تخلّف نفر قليل من المسلمين منهم أبو خيثمة، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، ثم لحق أبو خيثمة بالركد، قبل وصوله إلى تبوك.

كان اللواء بيد أبي بكر الصديق الله وراية المهاجرين بيد عبدالله بن الزبير، وراية الأوس بيد أُسَيْد بن حُضير، وراية الخزرج بيد الحُباب بن المُنذر، وكان حرس الجيش بإمرة عبّاد بن بشر.

ولما مرّ رسول الله على بالحِجْر (مدائن صالح) غطّى ثوبه على وجهه، واستحتّ راحلته، ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، خوفاً من أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

وكان أبو خيثمة قد خرج من المدينة في طلب رسول الله على، حتى أدركه حين نزل تبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقبل، فقال رسول الله على الطريق مُقبل، فقال الناخ رسول الله على الناخ أبا خيثمة، فقال له رسول الله على الناخ أبا خيثمة» أبا خيثمة» (أولى لك يا أبا خيثمة» (١). فأخبر رسول الله على الخبر، فقال له رسول الله الله الناخ «خيراً»، ودعا له بخير.

ولما انتهى رسول الله عَلَيْكَ إلى تبوك أتاه يوحنّا بن رؤبة صاحب أيلة (٢). فصالح رسول الله عَلِيْكَ وأعطاه الجزية.

وجاء أيضاً إلى رسول الله على أهالي جرباء (٣)، وأهالي أذرح (٤) فصالحوا وأدُّوا الجزية، فكتب لهم رسول الله على كتاباً، فهو عندهم.

كتب رسول الله عليه ليوحنا بن رُؤبة:

"بسم الله الرحمٰن الرحيم: هذه أَمَنَةٌ من الله، ومحمد النبيّ رسول الله ليوحنّا بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيّارتهم في البر والبحر: لهم ذمّة الله، وذمّة النبيّ محمد، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيّب

<sup>(</sup>١) أولىٰ لك: كلمة تهديد: تعنى الويل لك.

<sup>(</sup>٢) أيلة: مدينة كانت مكان العقبة اليوم.

 <sup>(</sup>٣) جرباء: مدينة في شرقي الأردن اليوم، تقع جنوب شرقي مدينة عمان على بُعد
 خمسين كيلومترا منها، في طرف البلقاء.

<sup>(</sup>٤) أذرح: مدينة تقع في جنوبي منطقة الأردن اليوم في منطقة الشراة، بينها وبين جرباء مسافة قصيرة.

لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحلّ أن يُمنعوا ماء يَردونه، ولا طريقاً يريدونه من برّ أو بحر».

وأرسل رسول الله على خالد بن الوليد إلى دومة الجندل(١)، كان ملكها (أُكَيْدِرُ بن عبد الملك)، وكان نصرانيا، وقد خرج ومعه نفر من أهله، فيهم أخ له يقال له: حسّان خرجوا لصيد البقر الوحشي، وما أن خرجوا حتى تلقّتهم خيل خالد بن الوليد، فقتل حسان، وأُخذ أُكيْدِرُ أسيراً فسار به خالد بن الوليد إلى رسول الله على فحقن دمه، وصالحه على الجزية فرجع إلى بلده دومة الجندل.

ولما لم يجد رسول الله على أثراً للروم ترك تبوك بعد أن أمضى ثمانية عشر يوماً فيها، ورجع إلى المدينة.

وصل رسول الله على إلى المدينة، فوجد أن المنافقين قد شيدوا مسجداً ضراراً لتفريق جماعة المسلمين، وطلبوا من رسول الله على بعد أن وصل إلى المدينة أن يُصلّي فيه، ولما سألهم عن سبب بنائه: -علفوا بالله إن أرادوا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، فأمر الرسول بهدمه فهُدم.

<sup>(</sup>١) دومة الجندل: في شمالي المملكة العربية السعودية قرب بلدة (سكاكا) وإلى الغرب منها وعلى بُعد خمسين كيلومتراً منها.

وجاء المخلّفون يعتذرون لرسول الله على عن تخلُّفهم بأقوالِ كاذبةٍ، فقبل رسول الله على علانيتهم، ووكّل ضمائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، واستغفر لهم.

وجاء الثلاثة الذين خُلِّفوا عن رسول الله على وهم من المؤمنين: كعب بن مالك، وهلال بن أُميّة، ومُرارة بن الربيع مُقِرِّين بذنوبهم.

قال كعب بن مالك: ما تخلّفت عن رسول الله على غزوة غزاها قطّ، غير أني كنت قد تخلّفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ورسوله أحداً تخلّف عنها، وذلك أن رسول الله على إنما خرج يريد عير قريش، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله على العقبة، وحين تواثقنا على الإسلام، وما أحبُ أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت غزوة بدر هي أكثر ذكرى بين الناس.

قال كعب: كان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله على غزوة تبوك أني لم أكن قطّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة، وكان ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قطّ حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. وكان رسول الله على قلّما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله على عر شديد، واستقبل سفراً بعيداً، واستقبل غزو عدو كثير خطير، ذي قوة وخبرة، فجلّى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته، وأخبرهم بوجهته التي يريد، والمسلمون من أتباع رسول الله على كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ.

قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أنه سيخفى له ذلك، وما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار، ورُغبت الظلال، فالناس إليها صُعْر، فتجهّز رسول الله على وتجهّز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهّز معهم، فأرجع ولم أقض حاجةً، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت، فلم يزل ذلك

يتمادى بي حتى شمّر الناس بالجدّ، فأصبح رسول الله على غدياً، والمسلمون معه، ولم أقضِ من جهازي شيئاً، فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحق بهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّز، فرجعت ولم أقضِ شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى أقضِ شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى بي، حتى أسرعوا، وتفرّط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، ويتني فعلت، فلم أفعل، وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على فطفت فيهم، يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله على حتى بلغ تبوك. فقال، وهو جالس بين القود في تبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلَمة: يا رسول الله، حبسه بُرداه، والنظر في عِطْفِه، فقال له مُعاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيراً، فسكت رسول الله على .

فلما بلغني أن رسول الله على قد توجه قافلاً من تبوك، حضرني بني، فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله على غداً، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن رسول الله على قد أظل قادماً، زاح عني الباطل، وعرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق، فأجمعت أن أصدقه، وصبّح رسول الله على بالمدينة، وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم علس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فجعلوا يحلفون له ويعتذ ون، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فيقبل منهم رسول الله على علانبتهم وأيمانهم، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فسلمت علانبتهم فتبسم تبسّم المغضب، ثم قال لي: «أقبل إليّ»، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ضهرك (راحلتك)؟» قال: قلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرا. من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، الكن والله لقد علمت لئن حدّثتك اليوم حديثاً كذباً لترضين نيني،

وليوشكن الله أن يُسْخِطُكَ على، ولئن حدّثتك حديثاً صدقاً تجد على ا فيه، إنى لأرجو عُقباي من الله فيه، ولا والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك، فقال رسول الله عَلِيلَةُ: «أما هذا فقد صدقت فيه، فقُم حتى يقضى الله فيك». فقمت، فسار معي رجال من بني سَلَمة، فاتّبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزتَ أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بما اعتذر به إليه المخلّفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على لك، فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله على فأكذّب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل مقالتك، وقيل لهما مثل ما قيل لك، قلت: مَن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العَمْري، من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أُميّة الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين، فيهما أسوة، فصمتُ حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله عليه عن كلامنا نحن الثلاثة، من بين من تخلّف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغيّروا لنا، حتىٰ تنكّرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً، فأما صاحباي فاستكانا، وقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين، وأطوف بالأسواق، ولا يُكلّمني أحد، وآتي رسول الله عليه فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم أصلّي قريباً منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفتُّ نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين، مشيتُ حتىٰ تسوّرت حائط أبي قتادة، وهو ابن عمّي، وأحبّ الناس إليّ، فسلَّمت عليه، فوالله ما ردّ على السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله: هل تعلم أني أُحبّ الله ورسوله؟ فسكت، فعدت فناشدته، فسكت عنى، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، ووثبت فتسوّرت الحائط، ثم غدوت إلى السوق، فبينما أنا

أمشي بالسوق إذ نَبَطي يسأل عني من نَبَط الشام، ممن قدم بالعلعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدلّ على كعب بن مالك؟ قال: فعل الناس يشيرون له إليّ، حتى جاءني. فدفع إليّ كتاباً من ملك غسّان، وكتب كتاباً في سَرَقَةٍ من حرير، فإذا فيه: (أما بعد، فإنه قد بلغذ أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مَضيعةٍ، فالحق بنا نواسِك)، قال: قلت حين قرأتها: وهذا من البلاء أيضاً، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع فيّ رجل من أهل الشرك، قال: فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها. فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسولُ رسولِ الله يأتيني، فقال: إن رسول الله عليه عامرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أُطلَّقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقْرَبها، وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: العقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاس، قال: وجاءت امرأة هلال بن أُميّة إلىٰ رسول الله عَيْكُ فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أُميّة شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكر، أن أخدمَه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربنّك»، قالت: والله يا رسول الله ما به من حركةٍ إليّ، والله ما زال يبكي منذ أن كان من أمره ما كان، إلى يومه هذا، ولقد تخوّفت على بصره.

قال كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتك، فقد أَذِنَ لامرأة هلال بن أُميّة أن تخدمه، قال: فقلت: والاء لا أستأذنه فيها، لا أدري ما يقول رسول الله عليها لي في ذلك، إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب.

قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالٍ فكَمُلَ لنا خمسون ليلةً من حين نهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا، ثم صلّيت الصبح، صبح الليلة الخمسين، على سطح بيتٍ من بيوتنا، على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت عليّ نفسي، وقد كنت أقمت خيمةً على جبل (سَلْع)، فكنت أكون فيها، إذ سمعت صوت صارخ أوفى على ظهر جبل سلع، يقول بأعلى صوته: يا

كعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء الفرج.

قال: وآذن رسول الله على الناس بتوبة الله علينا حين صلّى الفجر، فذهب الناس يبشّروننا، وذهب نحو صاحبيّ مُبشّرون، وركض إليّ رجلٌ فرساً، وسعى ساع من أسلم، حتى أوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يُبشّرني، نزعت ثوبيّ، فكسوتهما إيّاه بشارة، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، ثم انطلقت أتيمّم رسول الله عليه، وتلقاني الناس يُبشّرونني بالتوبة، يقولون: لِتَهْنِكَ توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، ورسول الله عليه عليه عليه عليه فحيّاني ورسول الله عليه عليه عليه فحيّاني فيرسول الله عليه عليه عليه فحيّاني فيرسول الله عليه عليه من المهاجرين غيره، قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة.

فقال كعب بن مالك: فلما سلّمت على رسول الله على قال لي، ووجهه يَبرُق من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ منذ ولدتك أُمُك»، قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «بل من عند الله»، قال: وكان رسول الله على إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمرٍ. قال: وكنا نعرف ذلك منه.

 قال كعب: فوالله ما أنعم الله عليّ نعمة قطّ بعد أن هداني للإسدم، كانت أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله على يومئذ، أن لا أكون كذبته، فأهلِك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي أقسى ما قال لأحد، قال تعالى: ﴿سَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَحَدُمُم إِنّهُم رِجُسُ وَمَأُونَهُم جَهَنّهُ لَكُمُ إِذَا انقلَبَتُم إِنَهُم لِيَعْرِضُوا عَنْهُم فَأَعْرِضُوا عَنْهُم إِنّهُم رِجُسُ وَمَأُونهُم جَهَنّهُ جَهَنّهُ جَهَنّهُ عَنْهُم الله لا يَعْرَضُوا عَنْهُم فَإِن تَرْضَوا عَنْهُم فَإِن لَقَوْمِ الْفَسِقِينَ فَيْهُ [التوبة].

قال: وكنا خُلِفنا نحن الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل مهم رسول الله على حين حلفوا له فعذرهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله على أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى، فبذلك قال الله تعالى: ﴿لَقَد تَابَ الله عَلَى النّبِي وَالْمُهَجِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَقْ مَا فَعَ النّبِي وَالْمُهَجِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَقْ مِنَ اللّهِ عَلَى النّبِي وَالْمُهَمِّرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّهِ عَلَيْهِم أَنْ اللّه بِهِم رَءُوفُ رَحِيم الله وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه الله وَعَلَى اللّه اللّه وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَلَا الله وَعَلَى اللّه وَاللّه وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلَى اللّه وَاللّه وَلَكُمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَكُمْ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلْهُ وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّ

والثلاثة الذين خُلِّفوا هم \_ كما ذكرنا \_: كعب بن مالك، وهلال، بن أُميّة، ومرارة بن الربيع.

وقال كعب بن مالك: (وليس الذي ذكر الله من تَخْليفنا لتخلَّفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عمن حلَف له، واعتذر إليه، فقَبِل منه).

ولننظر إلى المجتمع الإسلامي من خلال هذه الغزوة، ومن - غلال حديث كعب بن مالك هذا، فنرى المجتمع المطيع الذي يعرف كل فرد فيه حدوده، ويعرف مسؤولياته، فلا يحتاج إلى مراقب يُراقب أعماله، وإنما هو يراقب نفسه، ويخشى الله في كل عمل يقوم به، فثلاثون ألفاً لهم قائد واحد يرجعون إليه في أمورهم كلها، يُرشدهم

فيسمعون، ويأمرهم فيُطيعون، ولا يُراقب أيّ عملِ يقوم به أيّ فردٍ، بل يُراقب الفرد نفسه ويُحاسبها على كل ما تقوم به، ويُحذُرها من أيّة مخالفةٍ، ويُذكّرها من الحساب في نهاية المطاف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنقارن هذا المجتمع مع مجتمع في هذا العصر الذي ابتعد عن منهج الله لنرى أن ثلاثين ألف جُندي يحتاجون إلى خمسمائة ضابط صفٍّ وألف ضابط، وكل منهم يُراقب الجند، ومع ذلك فالوضع لا يستقيم، فسرقات، وتصرّفات، وأوضاع، وغيات، وتخلَّفات و... هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ثانيةٍ فإن ثلاثين ألفاً انطلقوا للغزو دون إنذار، وساروا من تلقاء أنفسهم مجرد أن طلب منهم قائدهم رسول الله على الاستعداد والتهيؤ للقتال. ولننظر إلى المجتمع بعد المعركة، فعندما طلب منهم رسول الله على مقاطعة أولئك الثلاثة الذين تخلّفوا، قاطعوهم جميعاً في السرّ والعلانية حتى أقرب الناس، إليهم، وأحبّهم إلى نفوسهم، حتى ذاق هؤلاء المخلّفون عاقبة أمرهم، بل أكثر من ذلك، طلب منهم أن يعتزلوا نساءهم، فوافقوا، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله، ويمكن للمرء أن يُبدي الالتزام، ويمتنع عن التنفيذ سرًّا، ولكن كان يعلم أن الله مُطّلع عليه، ولا تخفّى عليه خافية. وهكذا يخشى الله، فيُنفِّذ أوامر الله، وغير المسلم يخشى أوامر السلطان فيتهرّب منها على حين غفلةٍ منه، لأن السلطان لا يستطيع أن يطّلع عليه. والمسلم يُنفِّذ ما يؤمر به رغبةً لا رهبةً، وطمعاً لا خوفاً، وقد لاحظنا كيف ضرب كعب بن مالك بمغريات الغساسنة في أشد الساعات حرجاً بالنسبة له، وفي أكثر الأوقات التي يمكن أن يقوم بها بردِّ فعلِ ضدّ مقاطعة المجتمع له. وأخيراً يمكن أن نلاحظ الدولة التي تطمئن من منهجها وتطبيقه، وتعرف رعاياها وما هم عليه من الطاعة فتسمح حتى لأعدائها أن يدخلوا كأفراد إلى عاصمتها، أما اليوم فأجهزة الأمن بأعدادها الكثيرة لا تُراقب الأشخاص فحسب بل المجتمع حتى لا ينفلت أفراد منه ويتصلوا بالخصوم حتى بالخارج، فكيف هم إذا وجدوا في الداخل وما ذلك إلا لما تعلمه من أعمالها و... وحتى مراقبة الرعايا غدت هي السائدة لا ماقبة الأعداء.

#### وفد الطائف:

ولما رجع رسول الله على من تبوك جاءه وفد من الطائف، ركان عروة بن مسعود أحد وجهاء ثقيف قد تبع رسول الله على إثر انصراف من الطائف، وأدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فاعتنق الإسلام، وطلب من رسول الله على أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له: «إنهم قاتلوك»، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحبّ إليهم من أبصارهم، وكان محبباً ليهم ومطاعاً، فلما جاءهم بالإسلام رموه بالنبال وقتلوه. وبعد مدة شعروا بضعفهم أمام ما حولهم من الأعراب التي دانت بالإسلام، فأرسلوا وفدا إلى رسول الله عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم سنًا، وأحرصهم على الفقه، ولما رجعوا أسل اليهم رسول الله على الفقه، ولما رجعوا أسل اليهم رسول الله على الفقه، ولما رجعوا أسل فهدموه، وأسلمت ثقيف،

## حجّ أبي بكرٍ الصديق ﷺ:

وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله على أبا بكر الصديق الله ليحجّ بالناس، فسار معه ثلا مائة من المسلمين، وقد ساقوا الهدي معهم، وما أن خرجوا حتى نرلت أوائل سورة التوبة (براءة)، فأرسل رسول الله علي علي بن أبي طالب المتلوها على المسلمين فقرأها عليهم في مِنى يوم النحر، وفيها نبذ عهود المشركين الذين لم يوفوا بها، وإتمام عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين، ولم يغدروا بهم إلى مدتهم، ثم عدم حجّ مشرك بعد هذا العام، وعدم طواف عريان بالبيت، كما كانت عادة الجاهليين. وكان أبو بكر شه هو الذي يُصلّي بالناس، وعليّ رهيه، يقتدى به.

وفي شهر ذي القعدة من هذا العام توفي في المدينة رأس المنافقين عبدالله بن أُبيّ بن سلول، وتخلّص منه المسلمون.

#### الوفود:

بعد غزوة تبوك بدأت الوفود تصل إلى المدينة من مختلف الجهات، ومن أكثر القبائل العربية الضاربة في جزيرة العرب وما حولها.

فقد جاء وفد بني عامر، وفيهم: عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، وجبّار بن سلْمئ، وهم رأس الوفد، وقد أرادوا الغدر برسول الله على وأثناء الطريق مات عامر بن الطفيل بالطاعون، وأصابت صاعقة أربد بن قيس فأحرقته بعد عودته إلىٰ دار قومه بيومين، ومات جبّار بن سلمىٰ.

وأقبل وفد بني سعد بن بكر بإمرة ضِمام بن ثعلبة فأسلم، وعندما عاد إلى قومه دعاهم إلى الإسلام، فأسلموا جميعاً، ما تخلّف منهم رجل واحد.

وجاء وفد بني عبد القيس بإمرة الجارود بن عمرو، وكان نصرانياً فأسلم، وحسن إسلامه، وعندما ارتد من قومه بعض من أسلم وقت الردة، بقي على إسلامه.

وقدِم وفد بني حنيفة، وفيهم مُسيلمة الكذّاب، فأسلموا، فلما رجعوا إلى بلادهم اليمامة تنبّأ عدق الله مُسيلمة، وارتدّ معه أكثر قومه.

وقدِم وفد طيئ، وفيهم: زيد الخيل، فأسلموا، وسمّىٰ رسول الله ﷺ سيّدهم زيد الخيل (زيد الخير)، ولكن لم يلبث أن توفى.

وجاء فروة بن مُسيك المُرادي من شمالي اليمن فأسلم، واستعمله رسول الله على (مُراد) و(زبيد) و(مذحج) كلها، وبعث معه خالد بن

سعيد بن العاص، ليكون على الصدقات، فكان معه في بلاده حتى نوفي رسول الله ﷺ.

وجاء وفد من (زبيد) بإمرة عمرو بن معدي كرب، فأسلم، وتبع فروة إلا أن عمراً ارتد حين ارتدت العرب.

ووفد الأشعث بن قيس على رأس وفدٍ من كِندة تضمّ ثلاثين رجلاً فأسلموا.

ووفد على رسول الله على وفد من الأزد من عسير، وعليهم صُرَه بن عبدالله الأزدي، فأسلموا، وقد جعل رسول الله على صررد بن عبدالله على من أسلم من قومه، فرجعوا وقاتلوا قومهم، وحاصروهم في مدينة جُرَش، ثم تركوهم، فلحقوا بهم، فقاتلوهم قتالاً شديداً، ثم خرج وفد من جُرَش إلى رسول الله على فأسلموا.

وجاء وفد إلى رسول الله على يحمل كتاب ملوك حِمْير يخبرونه فيه بإسلامهم، وترك ما كانوا يعبدون من دون الله، وأرسل إليهم رسول الله على معاذ بن جبل إلى الكورة العليا من اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري إلى الكورة السفلى منها، وأوصاهما. وقد بقي مُعاذ بن جبل حتى ترفي رسول الله على منها، وقدم أبو موسى الأشعري مكة ورسول الله في حجة الوداع.

وجاء وفد من نجران يضم ستين راكباً، وكانوا من النصارى، ورنموا بدفع الجزية، وعادوا إلى بلادهم.

وجاء رسول من فروة بن عمرو الجُذامي عامل الروم على العرب في معان وما حولها، جاء إلى رسول الله على يُعلمه بإسلام فروة بن عمرو، وسجنوه، ثم ويُقدّم له هديته، ولما بلغ الروم إسلام فروة بن عمرو أخذوه، وسجنوه، ثم قتلوه.

وقدم وفد من همدان (في إيران جنوب غربي طهران) إلى المدينة، وأعلنوا إسلامهم لرسول الله عليه .

وقدِم وفد ثعلبة، ووفد بني سعد بن هذيم من قضاعة، ووفد بني أسد وفيهم ضرار بن الأزور، وطلحة بن عبدالله الذي ادّعى النبوة فيما بعد، ووفد بني عذرة، ووفد بلي، ووفد بني مُرّة، ووفد خولان باليمن، ووفد بني محارب، ووفد بني عبس، ووفد غسّان.

وبعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في نجران، فدعاهم فاستجابوا فرجع إلى المدينة مع وفد منهم بناءً على رأي رسول الله على .



# حِجّةُ الوَدَاعِ

تجهّز رسول الله على المحبّ في أوائل شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، وأمر الناس بالتهيؤ لذلك، وولّى على المدينة أبا دُجانة سِماك بن خَرَشَة، وانطلق من المدينة يوم السبت لخمس بقين من شهر ذي القدة، وكان معه جمع غفير يقرب من التسعين ألفاً، ولما وصل إلى مكة دخلها من كِداء، وفي اليوم التاسع من شهر ذي الحجة توجّه إلى عَرَفَة، الرى الناس مناسكهم، وعلمهم سُنَنَ حَجّهم، وخطب في الناس خطبة بيّن فيها كثيراً من تعاليم الدين الإسلامي، وكان مما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس، اسمعوا مني أبيّن لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألناكم بعد عامي هذا في موقفي هذا، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا، في بلكم هذا، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.

وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمّي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقية. والعمد قود، وشبه العمد ما قُتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه، لكنه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر، يُضَلُّ به الذين كفروا يُحونه

عاماً ويُحرِّمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله، فيُحِلّوا ما حرّم الله، ويُحرِّموا ما أحلّ الله، وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات، وواحد فرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.

أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حق ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يُدخِلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله أذِن أن تعضلوهن وتهجروهن، وتضربوهن ضرباً غير مُبرّح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان، ولا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاتقوا الله بالنساء، واستوصوا بهن خيراً، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.

أيها الناس، اعقلوا قولي، فإني قد بلّغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبداً، أمراً بيِّناً، كتاب الله وسُنّة نبيّه.

أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وإنما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، فلا تَظْلِمُنّ أنفسكم، ولا تَرْجِعُنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.

أيها الناس، إن ربّكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربيّ فضل على أعجميّ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد، فليبلّغ الشاهد منكم الغائب.

أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارثٍ نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارثٍ. والولد للفراش، وللعاهر الحجر. مَن ادّعىٰ لغير أبيه أو تولّىٰ

غير مواليه فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه سرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وفي هذا اليوم أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أَكَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أَلَيْسُكُمْ فَيَنِكُمْ أَلَيْسُكُمْ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلإِثْمِّرِ فَإِنَّا فَكُنُ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّخِيمٌ ﴾ [المائدة].

وبعد أن أذى رسول الله ﷺ مناسك الحج، وأقام في مكة عشر، أيام رجع إلى المدينة المنورة.

#### جيش أسامة بن زيد:

أقام رسول الله على بالمدينة المنورة بعد حجته ـ وهي الحجة الوحيدة التي حجّها رسول الله على ـ بقية شهر ذي الحجة، وشهر المحرم، وفي الرابع من شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة جهّز جيشاً بإمرة أسامة بن زيد الله وأمره أن يصل إلى تخوم منطقة البلقاء في جنوبي بلاد الشام (جنوبي الأردن اليوم)، وكان في هذا الجيش عدد من كبار الصحابة أمثال: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاً، مع أسامة بن زيد الهي يكن ليتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد. ولم ينطلق هذا الجيش لرسض رسول الله على .



# وفاة رسول الله ﷺ

شعر رسول الله على الله بالتعب بعد عودته من حِجّة الوداع في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة.

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر شهد رسول الله على جنازة في البقيع، فلما رجع، وهو في الطريق، أصابه صداع في رأسه، وارتفعت حرارته، فعصب رأسه بعصابة، ورجع إلى بيت عائشة تعلى أ، وأخذ يدور على نسائه، وزاد وجعه في بيت ميمونة بنت الحارث تعليها، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة تعلى أ، فأذِن له أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى بيت عائشة، يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصباً رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته.

وكانت عائشة تَعَلِيْهُم تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله عليه، وتنفث بذلك عليه، وتمسحه بيده رجاء البركة.

وارتفعت حرارة بدنه على واشتد عليه الوجع يوم الأربعاء في السابع من شهر ربيع الأول أي قبل وفاته بخمسة أيام. فقال: «أريقوا علي سبع قرب ماء من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم»، فأقعدوه في مخضب، وصبوا عليه الماء، حتى طفق يقول: «حسبكم حسبكم».

أحسّ رسول الله ﷺ بخفّةِ بعد صبّ الماء عليه، فدخل المسجد ـ وهو معصوب الرأس ـ حتى جلس على المنبر، وخطب الناس، والناس مجتمعون

حوله، فقال: «لعنة الله على (۱) اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، فوصى بالأنصار قائلاً: «أوصيكم بالأنصار، فإنهم كَرْشي وعَيبَتي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحسنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم». وفي رواية أخرى: «إن الناس يكثرون، وتقل الأنصار، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقب من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم».

ثم قال رسول الله على الله على الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن إخرةً في الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باباً إلا سُدّ إلا باب أبي بكر».

وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام (٨ ربيع الأول سنة ١١ه)، وقد اشتد به على الوجع، قال: «هلموا أكتب إليكم كتاباً لن تضلُّوا بعده» و وفي البيت رجال بينهم عمر - فقال عمر: قد غلب عليه الوجع، و مندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول: قرِّبوا يكتب لكم رسول الله على ومنهم يقول غير ذلك، فلما كثر المغط والاختلاف، قال رسول الله على «قوموا عنى».

وأوصىٰ ذلك اليوم بثلاث:

- أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

<sup>(</sup>١) في رواية: قاتل الله.

ـ وأوصىٰ بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم.

ونسي الراوي الثالثة ولعلها:

ـ الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنّة.

أو إنفاذ جيش أسامة.

أو هي «الصلاة وما ملكت أيمانكم».

ورسول الله على مع ما كان به من شدّة المرض كان يصلّي بالناس جميع صلواته حتى كان ذلك اليوم ـ يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ـ وقد صلّى بالناس ذلك صلاة المغرب، فقرأ فيها سورة المرسلات.

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد، قالت عائشة تعقيمًا: فقال النبي على الله الله وهم ينتظرونك، قال: «ضعوا لي ماء»، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء (١) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلّى الناس؟» ووقع ثانياً وثالثاً كما وقع في المرة الأولى من الاغتسال، ثم الإغماء عندما أراد أن ينوء، فأرسل إلى أبي بكر أن يُصلّي بالناس، فصلّى أبو بكر تلك الأيام صلاة في حياته عليه.

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي على في نفسه خِفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلّي بالناس، فلما رآه أبو بكر حاول أن يتأخّر، فأومأ إليه: بأن لا يتأخّر، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله على ويُسمع الناس التكس.

وقبيل يوم من الوفاة \_ يوم الأحد \_ أعتق رسول الله على غلمانه، وتصدّق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفيه استعارت أم المؤمنين عائشة تعلى الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درع رسول الله على مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من الشعير.

<sup>(</sup>١) ينوء: يقوم مُثقلاً.

ولما راجعت عائشة تعلقه النبيّ على ثلاث أو أربع مرات، لياسرف الإمامة عن أبي بكر شه، حتى لا يتشاءم به الناس، فأبى، وقال: النكنّ صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليُصلّ بالناس».

وآخر يوم من حياة رسول الله على روى أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر (يوم الإثنين ١٢ ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة) وأبو بكر هله يصلي بهم، لم يُفاجئهم إلا رسول الله على كشف ستر حجرة عائشة تعليها، فنظر إليهم، وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسّم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، وظن أن يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، وظن أن رسول الله على يريد أن يخرج للصلاة. فقال أنس: وهم المسلم ن أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله على أن أنموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر.

ثم لم يأتِ على رسول الله على وقت صلاة أخرى.

ولما ارتفع الضحى دعا النبي على فاطمة، فسارّها بشيء فبكت. ثم دعاها، فسارّها بشيء فضحكت. قالت عائشة تعليه فالناها عن ذلك، فيما بعد، فقالت: سارّني النبي على أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارّني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكتُ (١).

وبشّر النبي عَلِيُّ فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين.

ورأت فاطمة تَعَقِّمًا ما برسول الله عَلِيَّة من الكرب الشديد الذي يت شّاه، فقالت: واكرباه، فقال لها: «ليس بأبيك كرب بعد اليوم»(٢).

ودعا الحسن والحسين ابنَيْ ابنته فاطمة، فقبّلهما، وأوصى بهما خبراً. ودعا زوجاته فوعظهن وذكّرهنّ.

وبدأ الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر السمّ الذي بخيبر، حتى كان

<sup>(</sup>١) البخاري: ٦٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٦٤١/٢.

يقول: «يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السمّ»(١).

وأوصىٰ الناس، فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»(٢). وكرّر ذلك مراراً.

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة تَعَطِّقُهُم إليها، وكانت تقول: إنّ من نِعَمِ الله عليّ أن رسول الله عليّ توفي في بيتي، وفي يومي، وبين سَحْري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقهِ عند موته.

وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه، وشخص بصره نحو السقف، وتحرّكت شفتاه، فأصغت إليه عائشة، وهو يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى». وكرّر الكلمة الأخيرة ثلاثاً، ومالت يده، ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقع هذا الحادث حين اشتدّت الضحى من يوم الاثنين ١٢ ربيع الأول سنة ١١ للهجرة. وقد تمّ له ﷺ ثلاث وستون سنة.

وتسرّب النبأ الفادح، وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس بن مالك الله على: ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل

<sup>(</sup>١) البخاري: ٢/٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام ٦/٢٩٠، وابن ماجه: (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٢/٦٤٠.

علينا فيه رسول الله عليه، وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله عليه. رواه الدارمي.

ولما مات رسول الله عَلِيْكُ قالت فاطمة تَعِيَّتُهَا: يا أبتاه، أجاب رباً دعاه. يا أبتاه، في جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه.

وُلد رسولِ الله ﷺ: الاثنين ١٢ ربيع أول سنة ٥٣ قبل الهجر، (٢٠ نيسان سنة ٥٧١م).

بُعث رسول الله ﷺ: الاثنين ١٧ رمضان سنة ١٣ قبل الهجرة.

توفى رسول الله عَلِيُّة: الاثنين ١٢ ربيع أول سنة ١١ للهجرة.

## موقف عمر بن الخطاب عظام:

وقف عمر بن الخطاب الله على وقد أخرجه الخبر عن وعيه يقوا،: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله على قد توفي، وإن رسول الله على ما مات، لكن ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران عليه إلى ربه، فغاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله على أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات.

وأقبل أبو بكر الصديق على فرس من مسكنه بـ (السنح) حتى نزل فدخل المسجد، فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة تعليما الناس ولله على عائشة تعليما الناس عبرة والله على عائشة تعليما الله عليه، وهو مُغشّى بثوب حَبِرة، فكشف عن وجهه، ثم أكبّ عليه، فقبّله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متّها، ثم لن تُصيبك بعدها موتة أبداً.

ثم خرج أبو بكر، وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبيل عمر أن يجلس، فأقبل أبو بكر: أما أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبي بكر، وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمداً على فإن محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. قال الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدَ

خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَلِهِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَمران].

قال ابن عباس الله الكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرٍ، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها.

قال ابن المسيّب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعَقِرْتُ حتى ما تُقلّني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي عليه قد مات.

#### الخلافة:

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه على فجرت مناقشات، ومجادلات، وجوار، وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيراً اتفقوا على خلافة أبي بكر شه، ومضى في ذلك بقية يوم الإثنين حتى دخل الليل، وشغل المسلمون عن جهاز رسول الله على حتى كان آخر الليل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه مُغشّى بثوبٍ حَبِرَةٍ، قد أغلق دونه الباب أهله.

ويوم الثلاثاء غسّلوا رسول الله على من غير أن يُجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل: العباس، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقُثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وأوس بن خولي، وشقران. فكان العباس، والفضل، وقُثم يُقلبونه، وأسامة وشقران يُصبّان الماء، وعلي يُغسّله، وأوس أسنده إلى صدره.

ثم كفّنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كُرْسُف، ليس فيها قميص، ولا عمامة، أدرجوه فيها إدراجاً (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، «صحيح البخاري»: ١٦٩/١، «صحيح مسلم»: ٣٠٦/١. سحولية: نظيفة: نسبة إلى مدينة في اليمن تُسمّىٰ سحول. الكرسف: القطن.

واختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر ﷺ: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما قُبض نبى إلا دُفن حيث يُقبض»، فرفع أبو طلحة فراشا الذي توفى عليه، فحفر تحته، وجعل القبر لحداً.

ودخل الناس الحجرة أرسالاً عشرةً عشرةً، يصلُّون على رسول الله ﷺ، ولا يؤمّهم أحد، وصلّى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجروان، ثم الأنصار، وصلَّت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلَّىٰ عليه الصبيان.

ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملاً، حتى دخلت ليلة الأربعاء، فقالت عائشة تَعِينَهُ: ما علمنا بدفن رسول الله عَلَيْهُ، حتى سمعنا صوت المساحى في جوف الليل من ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة.

قالت فاطمة بنت رسول الله عَيْظُ رَعِيْظُهَا:

اغبرَّ آافقُ السماءِ وكُوِّرَتْ فالأرضُ من بعدِ النبيّ كئيبةٌ فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه الطور المعظم جوه يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه

شمس النهار وأظلم العصران أسفاً عليه كثيرة الرَّجفان ولتبكه مُضرٌ وكلُّ يَمانِ والبيت ذو الأستار والأركان صلّى عليك مُنزلُ القرآنِ

وليلُ أَخِي المصيبةِ فيه طولُ أصيب المسلمون به قليلُ عشية قيل قُبض الرسول تكادبنا جوانبها تمبل يروح به ويغدو جبرئال نفوس الناس أو كادت تسيلُ بما يوحي إليه وما يقول

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عيد المطلب (ابن عمّ رسول الله): أرقْتُ فباتَ ليلى لا يزولُ وأسعدني البكاء وذاك فيما لقد عظمت مصيبتنا وجلت وأضحت أرضنا مماعراها فقدنا الوحى والتنزيل فينا وذاك أحق ما سالت عليه نبيٌّ كان يجلو الشكُّ عنَّا

ويهدينا فما نخشى ضلالاً أفاطم إن جزعت فذاك عذر فقبر أبيك سيّد كلِّ قبر

#### وقال حسّان بن ثابت:

ما بال عينكَ لا تنام كأنما جزعاً على المهدى أصبح ثاوياً وجهى يقيكَ الترْبَ لهفي ليتني بأبى وأمى من شهدت وفاته فظلِلْتُ بعد وفاته مُتَبَلِّداً أأقيم بعدك بالمدينة بينهم أَوْ حَلَّ أُمرُ الله فينا عاجلاً فتقومُ ساعتُنا فنلقىٰ طيِّباً يا بكر آمنة المبارك بكرها نوراً أضاء على البرية كلها يا ربِّ فاجمعنا معاً ونبيّنا في جنّة الفردوس فاكتبها لنا واللهِ أسمع ما بَقيتُ مهالكِ يا ويح أنصار النبى وَرَهْطِهِ ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا ولقد ولدناه وفينا قبره والله أكرمنا به وهَـدَىٰ به صلّى الإله ومن يحف بعرشه

علينا والرسول لنا دليلُ وإن لم تجزعي ذاك السبيل وفيه سيّد الناس الرسول

كُحِلَتْ مآقيها بِكُحْلِ الأَرْمَدِ يا خيرَ مَنْ وَطِئَ الحصى لا تبعد غُيّبْتُ قبلك في بقيع الغرقدِ في يوم الاثنين النبيّ المهتدي مُتَلَدِّداً يا ليتني لم أُولدِ يا ليتني صُبِّحْتُ سمَّ الأسودِ في روحة من يومنا أو من غدِ محضاً ضرائبه كريم المحتدِ وَلَدَتْهُ مُحْصنةً بسَعْدِ الأسعدِ من يُهْدَ للنور المبارك يهتدي في جنّةِ تثني عيون الحُسّدِ يا ذا الجلال وذا العُلا والسؤدد إلا بكيت على النبى محمد بعد المُغيب في سواء المَلْحَدِ سُوداً وجوهُهُمُ كلون الإثمِدِ وفضول نعمته بنا لم نجْحَدِ أنصاره في كل ساعة مشهد والطيبون على المبارك أحمد

ولحسّان بن ثابت شعر كثير في رثاء رسول الله عَلِيَّةٌ والبكاء عليه.



# خانم الأنعبًا ، والمسلين صمّ المسليدية وسلم صمّ المستولية وسلم

الجُئنءُ الثَّالِثُ

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُهبط عبده آدم عَلَيْتُلا من الجنة إلى الأرض في منطقة متوسطة من الأرض حتى تبقى هذه المنطقة قاعدة لبني آدم حيثما انتقلوا، وليكون أنبياء الله ورسله شهداء على البشر من بني آدم.

قَـالَ الله تـعـالــين: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مَنَ . . . ﴾ [البقرة: ١٤٣].

أُهبط آدم عَلَيْتُ في أرض (دحنا) بين مكة والطائف. وقيل: في الهند ثم انتقل إلى الصفا قرب مكة، وأُهبطت حواء في منطقة المروة، وقيل: في منطقة جُدة. وكان اللقاء في عرفات بين آدم وحواء عَلَيْتُ ، وبذا كانت جزيرة العرب المهد الأول للبشر، وكان الزواج، وكانت الولادة، وكانت الزيادة، وكانت هذه المنطقة مقرّ الأمة الوسط التي سيكون أبناؤها شهداء على الناس.

وبعث الله الأنبياء والرسل جميعاً لهذه الأمة الوسط، التي هي في المكان الوسط في جزيرة العرب، والعراق، والشام، وشمالي مصر. ولا يوجد نبي واحد أو رسول واحد خارج هذه المنطقة الوسط. وعدد الأنبياء والرسل خمسة أوعشرون، أسماؤهم معروفة وأماكن بعثتهم معروفة، بل لا يوجد خلاف في ذلك، ولا تباين في رأي، بل الأمر بالإجماع:

- ١ ـ بُعث آدم عَالِيَتَ ﴿ في جزيرة العرب في منطقة مكة.
- ٢ ـ بُعث إدريس عَلَيْتُ في جزيرة العرب في منطقة مكة.
- ٣ ـ بُعث نوح عَلَيْتُ في جنوبي بلاد العراق في منطقة بابل.
  - ٤ ـ بُعث هود عَلاَيتُ في جزيرة العرب في منطقة الأحقاف.

- ٥ ـ بُعث صالح ﷺ في جزيرة العرب في وادي القرى شمال المدينة ٣٢٠ كيلومتر. مدائن صالح.
- ٦ ـ بُعث إبراهيم الخليل عَلَيْتَ ﴿ في جنوبي العراق، منطقة بابل، ثم
   هاجر إلى بلاد الشام، وأقام في مدينة الخليل في منطقة فلسطين.
- ٧ ـ بُعث إسماعيل عَلَيْتُلا في جزيرة العرب في منطقة مكة، وإذ كان قد وُلد في مدينة الخليل في فلسطين.
  - ٨ ـ بُعث إسحاق عَلي الله المام، منطقة فلسطين في مدينة الخلل.
  - ٩ ـ بُعث يعقوب عَلايتُ في بلاد الشام، منطقة فلسطين في مدينة الخدل.
    - ١٠ ـ بُعث يوسف عَالِيَتُ إلا في بلاد مصر.
    - ١١ ـ بُعث لوط عَلِيتُن في بلاد الشام، في منطقة فلسطين والأردن.
  - ١٢ ـ بُعث شُعيب عَلَيْتُ في جزيرة العرب في بلاد مدين والأيكة (تبوك).
    - ١٣ ـ بُعث أيوب عَلَيْتَكُلِهُ في بلاد الشام في منطقة حوران.
    - ١٤ ـ بُعث ذو الكفل (بشر بن أيوب) عَلَيْتُلَا في بلاد الشام.
    - ١٥ ـ بُعث يونس عَلَيْتُلا في بلاد العراق في (نينوي) شرق الموصل.
      - ١٦ ـ بُعث موسىٰ غَلَيْتُلالاً في بلاد مصر.
      - ١٧ ـ بُعث هارون عَلَيْتُلَا في بلاد مصر.
      - ١٨ ـ بُعث إلياس عَلَيْظُلِمْ في بلاد الشام، في لبنان منطقة بعلبك.
        - ١٩ ـ بُعث اليسع عَلَيْتُلا في بلاد الشام.
        - ٢٠ ـ بُعث داود عَلَيْتُلا في بلاد الشام، في منطقة فلسطين.
        - ٢١ ـ بُعث سليمان عَلَيْتُلا في بلاد الشَّام، في منطقة فلسطين.
          - ٢٢ ـ بُعث زكريا عَلَيْتُ في بلاد الشام، في منطقة فلسطين.
          - ٢٣ ـ بُعث يحيى عَلَيْتُ في بلاد الشام، في منطقة فلسطين.
          - ٢٤ ـ بُعث عيسى عَلايت في بلاد الشام، في منطقة فلسطين.
          - ٢٥ ـ بُعث محمد عَلَيْتُلَا في جزيرة العرب، في منطقة مكة.

وبهذا كانت هذه المنطقة التي بُعث فيها أنبياء الله ورسله محط أنظار العالم ومهوى أفئدته، وهذا ما أثار أحقاد أولئك الذين ارتحلوا إلى مناطق نائية عن هذا الموطن، وبنوا فيها مساكنهم، وزرعوا فيها أسس ما يحتاجونه لطعامهم، وأشادوا فيها ما يستفيدون منه لقوام حياتهم وبذا ارتبطوا فيها، وبقيت أنظارهم تتجه نحو مهد البشرية موطن أنبياء الله ورسله، وتحقد قلوبهم على أهل تلك البقاع لما فيها من خير بموطن الأنبياء والرسل، ومركز الأديان والدعوات، ومكان التقدير والاحترام. وتُوجّه الأحقاد أهلها لاستعمار نواحي مهد البشرية، وموطن الديانات السماوية، واستغلال أرضها، وفرض النفوذ والسلطان على أهلها، والسيطرة على كل من يرجع إليها.

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من مكة المكرمة، إذ هي الموقع الأول لأبي البشرية آدم عَلَيَهُ ، حيث تتجه الأنظار إليه، وتعود أفكار أولي الرأي نحوه حيث بدء الخلق وما في ذلك من حكمة وآية في الروح، والفكر، والخلق، والخاتمة، والحساب.

وكذلك فإن مكة المكرمة فيها البيت الأول الذي وضعه إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عَلَيْكُ للناس، بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان مثابة للناس، ومهوى الأفئدة، يؤمه في كل عام جماعات وجماعات.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱقَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمُ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمُكِفِينَ وَٱلرُّحَعِ ٱلسُّجُودِ وَهُ وَعَهِدْنَا إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَلِمنَا وَارْزُقْ ٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم وَاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنُسَ ٱلْمَعِيدُ ﴿ وَالْتُوْمِ ٱلْاَرْهِ عُمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَّلُ مِنَّا إِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ وَإِنْ مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَعُمُ الْمَلِيمُ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعِيمُ الْمَلِيمُ وَالْمَعَلِمُ وَمُن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُمْ وَلِيمَ الْمَعِيمُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَمُ الْمَلِيمُ الْمُعَلِمُ وَلَيْ مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَمُ عَلِيمُ مُ الْمُولِدُ وَمِن وَرُوعِهُمُ وَمُن كُونَ وَمِن دُرِّيَتِنَا أَمُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَمُ عَلِيمُهُمُ وَلَيْ مَنَاسِكُنَا وَتُبَعِمُ عَلَيْتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ وَلَيْكُولُ مَنْ الْمُعَلِمُ وَمُن كُونَ الْمَالِمَةُ وَيُرَكِمُ وَلَيْ مَنَالِ مَنَاسِكُنَا وَتُعِمُ الْمُعَلِمُ وَلَيْ مَنَالَ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَتُعْمُ مُ وَلِيمُ مُن الْمُعَلِمُ وَلَيْ مَنَامِ اللّهُ وَلَيْ مَنَاسِكُنَا وَتُعْمُ مُنْ وَلِيمُ اللّهُ وَلَيْمُ الْمُعْمَالُولُ عَلَيْمُ مَالُولُولُ وَلَا مَنَالِمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَيْعُمُ ولَكُولُولُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَلَا مَنَاسِكُنَا وَلَهُ مُن الْمُعِيمُ وَلَيْكُولُولُ وَلَا مَنَاسِكُنَا وَلَا مَنَاسِكُنَا وَلَعْمُ مُنْ الْمُولِيمُ وَلَيْكُولُ مِن اللْمُولُ اللّهُ وَلَيْ مَالْمُولُولُ مِن فَوْلِكُمُ اللّهُ وَلَيْ مَنْ الْمُؤْلِقُ مِن فَوْلِ مَن الْمُعُولُ عَلَيْهُمُ وَلَولُولُ مِن اللّهُ وَلَا مَالِعُولُ عَلَيْهُمُ وَلِكُولُولُ مِن مُنْ اللّهُ وَلَا مَالْمُولُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ وَلَيْ مَن اللّهُ وَلَيْ مَا لَاللّهُ وَلَيْ مَالْمُولُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ وَلَولُولُ مِن اللّهُ وَلَا مُعْمُولُولُ مُلْ اللّهُ وَلَيْكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ الللّهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِلُولُ مُنْ الللّهُو

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء إبراهيم عليه ، وأن يبعث من ذرية إبراهيم وإسماعيل المنه خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً عليه ، في مكة المكرمة إذ كانت مهوى أفئدة العرب، وتأتيها

وفودهم في كل عام في الشهر القمري الأخير (شهر ذي الحجة).

وكانت في مكة المكرمة قبيلة قريش، وكانت لها مكانتها بين قبائل العرب الأخرى، لسيادتها على مكة ملتّقى الوفود، ولمركزها التجاري، ولتاريخها البشري حيث هي مقرّ أبي البشرية آدم عَلَيْتَالِيّ.

كانت قبيلة قريش تُقيم في مكة، وتمتهن التجارة، وتقوم برحاء إلى الشام في فصل الصيف، وتقوم برحلة ثانية إلى اليمن في فصل الشتاء.

قال الله تعالىٰ: ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشِ ۞ إِءلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّـتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْهُمْبُدُواْ رَبَّ هَلاَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْمَعْمَهُم مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ۞ [فريش].

وكانت قبيلة قريشٍ تضمّ اثني عشر بطناً (فرقةً أو فرعاً). وهذه البطون هي:

۱ ـ الحارث. ۲ ـ محارب. ۳ ـ عامر. ٤ ـ عدي. ٥ ـ زهرة ٦ ـ تَيْم. ٧ ـ عبد الدار. ٨ ـ مخزوم. ٩ ـ سَهم. ١٠ ـ جُمَح. ١١ ـ عبد العزّىٰ. ١٢ ـ عبد مناف.

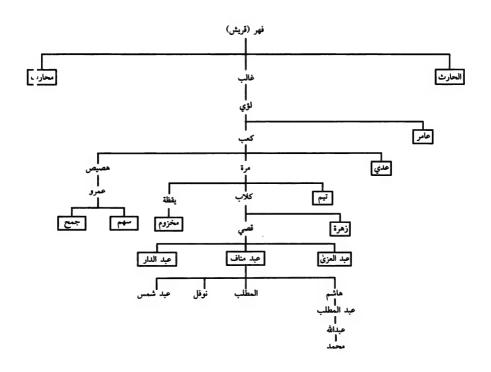

وكانت هذه البطون تختلف بعضها مع بعض على السيادة، وعلى التجارة، وعلى التجارة، وعلى التفاهم والاتفاق مع القبائل الأخرى أو على الصراع معها. لذا اقتضت الحكمة ألا يكون خاتم الأنبياء والرُسل رأس أحد هذه البطون، حتى لا يكون النزاع والصراع بين رؤوس هذه البطون على السيادة والمكانة؛ بل كان الابن الرابع لرأس أحد هذه البطون وهو بطن عبد مناف.



وفوق هذا كان ﷺ يتيماً، غافلاً، فقيراً.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالصَّحَىٰ ۞ وَالنَّيلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَبُكَ وَمُكَ رَبُّكَ فَرَضَىٰ ۞ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا الْيَتَيِمُ فَلَا نَنْهَر ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ۞ فَأَمَّا السَّآبِلُ فَلَا نَنْهَر ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ۞ وَالصَحَىٰ].

وبُعث خاتم الأنبياء والمرسلين فما كان سادة البطون يُنازلونه ويُهاجمونه، فهم حسب أعرافهم أعلى مكانةً وأرفع منزلةً، وإنما كانوا يُحرّضون عليه أفراداً، ويرسلون إليه آخرين، وهم لا يلتفتون إليه، مع أن قوله ذو بيانٍ، وتصرّفه بحكمةٍ واتزانٍ، وما يُردّده من قول الرحمٰن لا يمكن أن يأتي به إنسان، وتقف أمامه الأعيان.

وأدّىٰ خاتم الأنبياء والرُسل الرسالة، وأدّىٰ الأمانة، ونصح لارْمة، وانتشرت الدعوة ـ بإذن الله ـ. ووجد أمامه أمور لا بدّ من حلّ لها، منها:

لقد كان عليه الصلاة والسلام يلتقي بالرجال يدعوهم إلى الله، وبرسم لهم الطريق المستقيم، ويكون هو القدوة الصحيحة لهم، فيلبُّون الدعوة، ويؤمنون بالله، ويقبلون الإسلام ديناً لهم، ثم يعملون هم لأداء واجبهم والدعوة إلى دينهم. أما النساء فلا يصحّ اللقاء بهن ودعوتهن، والخلوة بهنّ فعمله سيكون قدوة لعمل المسلمين فيما بعد. وكان رسول الله، على قد تزوّج بخديجة بنت خويلد تعليها، إذ كان الزواج قبل البعثة بخمسة عشر عاما، فعرفته بحق فآمنت، وكانت تتكلّم عما عرفت من زوجها وصدقه، واستقامته، وجلاء أموره، ووضوحها، ودليل ذلك إقبال الرجال الصادقين، والجهاد في سبيلها بكل ما يملكون وما يستطيعون عمله، لذا أخذ الأسلام وللجهاد في سبيلها بكل ما يملكون وما يستطيعون عمله، لذا أخذ الأسلام يدخل في قلوب بعض النساء، ويرين فيه الخير العميم، والعمل الصويح. وتصل بعض الأخبار إلى رسول الله عليها، فيدخل السرور إلى قلبه، ويجد الخير في عمل السيدة خديجة تعليها،

رأى رسول الله عَلَيْهُ، تعدّد الزوجات عسى أن يُؤدّين الواجب في إبلاغ الرسالة إلى النساء، وقد رأى صحة ذلك بما قامت به خديجة بنت خويلد تعليّها. ورأى أن يكنّ ذات سنّ متقدّمة نسبيًا ليكنّ على معرفة بالحياة الزوجية والعائلية والالتزام بالطاعة.

وإن الحياة التي قضاها رسول الله عليه بالدعوة قد ألزمته بذلك؛ التأمين حياة المسلمات اللواتي حلّت بهن مصائب ولا حلّ لهن إلا بالزواج.

#### الزواج من سودة بنت زمعة:

سودة أكبر سناً من رسول الله على بخمس سنوات، إذ ولدت سنة ثمان وخمسين قبل الهجرة. وقد تزوجت ابن عم أبيها السكران بن عمرو، وأسلما، وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية وذلك في السنة السابعة للبعثة

النبوية، وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فريق ممن هاجر إذ بلغهم أن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، فلما عادوا عرفوا أن الخبر غير صحيح، وتوفي زوجها السكران بن عمرو شهر، فبقيت دون معيل، وهي من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن عمرو، أخو زوجها السكران بن عمرو، وكان سهيل بن عمرو من أشد الذين وقفوا في وجه الإسلام، فهي شريفة، وأسلمت، وخالفت قبيلتها وأسرتها، فلا بد للمسلمين من أن يرعوا شؤونها، وأفضل شيء زواجها، إذ لا تستطيع أن تعيش بين أقاربها الذين قد يفتنونها عن دينها، ورسول الله لي لا يمكن أن يطلب من أحد المسلمين أن يتزوجها إذ قاربت الخامسة والخمسين من العمر، كما لم تكن على درجة من الجمال قاربت الخامسة والخمسين من العمر، كما لم تكن على درجة من الجمال زوجته خديجة بنت خويلد تعليماً، كانت قد توفيت قبل شهر، فهو بحاجة إلى زوجة ترعي شؤونه، فتزوجها.

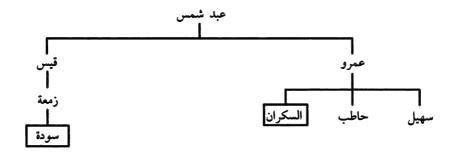

وهي أول من تزوّج بها بعد خديجة تَعْظِيُّهَا، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات.

### الزواج من زينب بنت جحش:

 أسلمت زينب تعليقها في بدء الدعوة إلى الإسلام، كما أسلم عدد من إخوتها، وهاجرت إلى المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في وقتٍ قريب من هجرة رسول الله على المدينة في المدين

بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هي معروفة الأصل، موصوفة بالجمال، حسنة القوام، وزاد عمرها على الثلاثين. وقد رأى رسول الله على أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثة، وأخبر رسول الله على زيداً بذلك فسر زيد كثيراً، وكان زيد على من أوائل الذين أسلموا.

لم تقبل زينب وأسرتها الزواج من زيد، ولكن رسول الله على تابع المموضوع، ونزلت الآية الكريمة ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُسَللًا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُبَينًا اللهُ وَالأَحْزَابِ].

ويخبر رسول الله على زيد باسم سيّده رسول الله على فيقال (زبد بن الطاعة والرضا، إذ كان يُدعى زيد باسم سيّده رسول الله على، فيقال (زبد بن محمد). وبعد مرور سنة من الزواج نزلت الآية الكريمة ﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَ بَآبِهِمْ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي اللّينِ وَمَولِيكُمْ . . . ﴾ هُو أَقَسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا عَابَاءَهُمْ فَإِخْونُكُمْ فِي اللّينِ وَمَولِيكُمْ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥]. فرجع اسم زيد (زيد بن حارثة). فشعرت زينب أن مكانة زيد قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التبنّي فرجعت إلى ما كانت عليه من التربع إن لم نقل زادت، وأخذ زيد يشعر بالضيق، فأخبر رسول الله على بذلك وأنه يريد طلاقها، وأنه قد عزم على ذلك، فأجابه رسول الله على «أمسك عليك زوجك واتق الله».

ورأى رسول الله على عزم زيد على الطلاق، كما رأى رسول الله على العادة أنه هو نفسه كان سبب الزواج، فمن الواجب الآن أن يُؤدّي دوراً في سعادة زينب تعلقها، التي وافقته على الزواج من زيد بعد ممانعة، ثم إن أمر الله قد جاء، ولا بد من الالتزام.

وجاء زيد ﷺ إلى رسول الله ﷺ، وقال: يا رسول الله، إني أُريد أن أفارق صاحبتي، قال: «وما لك، أرابك منها شيء؟».

قال زيد ﷺ: لا، والله ما رابني منها شيء يا رسول الله، ولا رأيت إلّا خيراً.

فقال له رسول الله عَلِيْكُم: «أمسك عليك زوجك واتق الله».

ولما أصر زيد الله على الطلاق، واستمرت زينب تعليها في ترفّعها. ورأى رسول الله على أنه كان هو سبب الزواج، وأن نفسه قد مالت إليها لقرابتها منه، وما فيها من صفاتٍ طيّبة، وفوق هذا كله جاء أمر الله سبحانه وتعالى بزواج رسوله محمد على بزينب تعليمها.

وأطلع زيد الله الله على النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه، فأذن له في طلاقها، فطلقها زيد، ولم يبقَ له فيها حاجة.

ولما انقضت عِدّةُ زينب تَعْلَيْهَا، جرى الحديث حول المرحلة الثانية، وهي زواج رسول الله عَلَيْهُ من زيد الله عَلَيْهُ من زيد الله عَلَيْهُ من زيد الله عُلَيْهُ أن يوصل لزينب المقدمة لذلك، فذهب إليها، وقال لها زيد: يا زينب، أبشري، أرسلني رسول الله عَلِيْهُ يذكرك.

أجابت زينب تَعِيَّقِهَا: ما أنا بصانعة شيئاً حتى يأتي أمر الله، ثم قامت إلى مسجدها، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ . . . فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّهُمَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَوْجٍ أَدْعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾ [الأحزاب].

وتزوج رسول الله عَلَيْكُ بزينب تَعَلِيْكُما، وكان هذا الزواج المبارك في شهر ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة إثر غزوة بني المصطلق (المريسيع)، وكان عمرها تَعَلِيْكُما يومذاك سبعاً وثلاثين سنةً.

وسألها رسول الله عَلِيلًا يومذاك: ما اسمك؟ قالت: برّة. فسمّاها زينب.

## الزواج من رملة بنت أبي سفيان:

ولدت رَمْلَة تَعِلِيَّتُهَا في مكة سنة خمس وعشرين قبل الهجرة، فهي أصغر سنًا من رسول الله عَلِيَّةِ بثمان وعشرين سنَةً.

تزوّج ابن عمّة رسول الله على عبيدالله بن جحش برملة بنت أبي سفيان.

وبُعث رسول الله على وأخذ يبلغ الرسالة، ويُؤدّي الأمانة، ويصح للأمة، وبدأ أصحاب الفكر، والعقل، والوعي يدخلون في دين الله، وكان ممن دخل بالإسلام عمّة رسول الله على أميمة بنت عبد المطلب، وأناؤها عبدالله بن جحش، وعبيدالله بن جحش، وعبيدالله بن جحش، وكذلك أسلمت زوجة عيدالله ورينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش، وكذلك أسلمت زوجة عيدالله رملة بنت أبي سفيان.

وصلت الأخبار إلى أبي سفيان صخر بن حرب والد رَمْلَة أن ابنته (رملة) زوجة عبيدالله بن جحش قد اعتنقت الإسلام، فذهب إليها كي يثنيها عن همّتها، ويُبعدها عن الإسلام إذ كان هو يومذاك من أعداء الإسلام والمحاربين له بضراوة، ولكن لم يُفلح إذ أجابته ابنته رملة بهدوء وإيمان: أشهد أن إلله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ولم تزد كلمة على ذلك. وحاول أبو سفيان أن يُذكّرها بمكانة أسرتها، ويرفعها على أسر، بني هاشم، ولكن لم يستفد من ذلك شيئاً فالإيمان في القلب راسخ، وفي النفس ثابت لا تُزحزحه مباهج الدنيا وزينتها ولا جمال الألفاظ وعذوبتها.

ووقف مشركو قريش في وجه الدعوة إلى الإسلام، واتخذوا أساليب الضغط كلها من اضطهاد، وأذًى، وقتل، وملاحقة، فاضطرت فرين من المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة، وكانت هجرتهم على مرحلتين، وكان ممن هاجر في المرحلة الثانية عبيدالله بن جحش ومعه زوجته رملة بنت، أبي سفيان، وكذلك إخوته.

أخذ عبيدالله بن جحش في الحبشة يتردد على الرهبان والقساوسة، ويطيل الجلوس عندهم، فجذبته مُغريات بعض الجلسات، ومالت نفس، إلى بعض ما يدّعون. ولكن رملة تعليم القيت محافظة على عقيدتها ثابتة على إيمانها.

كانت رملة يوم هجرتها حاملاً، وما أن استقرُّوا في الحبشة حتى وضعت حملها، وكانت أُنثى، فسمّتها (حبيبة)، وكُنيت بها، واشتهرت بكنيتها (أم حبيبة).

رأت رملة في منامها في أحد الأيام أن شكل زوجها مُشَوّه وعلى صورة بشعة، وهي تروي حلمها فتقول: رأيت في النوم كأن عبيدالله بن جحش زوجي بأسوإ صورة وأكثرها تشويها ففزعت، وقلت: تغيّرت والله حاله، فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين، فلم أرّ ديناً خيراً من النصرانية، وكنتُ قد دِنْتُ بها، ثم دخلت في دين محمد، ثم قد رجعت إلى النصرانية، فقلت: والله ما خير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها له في المنام فلم يحفل بها.

وهكذا ارتد عبيدالله بن جحش عن الإسلام، واعتنق النصرانية، وحاول أن يرد زوجته رَمْلَة بنت أبي سفيان عن الإسلام، ورغّبها فيما أضحى يدين به، ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل، وأبت أم حبيبة أن تُجيبه إلى ما يريد، وصبرت صبر المؤمنين.

لم تقبل أم حبيبة تعلقها أن تبقى مع إنسان كافر، أو تُجالسه، أو تُحادثه، فكان لا بد من الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتد عن دينه. واعتكفت أم حبيبة تعلقها في منزلها، لا تستقبل أحداً، ولا تقوم بزيارة أحد، إذ هي لا تستطيع الرجوع إلى مكة إذ لا يزال أبوها (أبو سفيان) أحد رؤوس الكفر، حيث لا يمكن أن يتركها فيما لو رجعت حتى ترتد عن الإسلام، ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة فتعيش عالة على أخت زوجها وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش تعلقها، فتوكلت على الله، وسلمت أمرها له، وبقيت في الحبشة، تئن ألماً، وتبكي أسفاً، وتحمد الله الذي هداها للإسلام الذي تستمسك به، وتلتزم بل وتحرص على العمل له والدعوة إليه.

أما زوجها السابق عبيدالله بن جحش فبقي بعيداً، يعيش على معاقرة الخمرة، مُتمسكاً بنصرانيته التي مات عليها في الحبشة بعد مدةٍ قصيرةٍ.

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) تعليها إلى رسول الله على وعرف ارتداد زوجها ابن عمّته، وموته على النصرانية، وثبات رملة على دينها، والتزامها به، وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة، غريبة عن ديارها، بعيدة عن أهلها، لذا لا بد من إكرامها، وتحمّل مسؤوليتها، فهي فرد من أُمته المسؤول

عنها. ورأى عليه الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها لرعايتها وتأمين حاجاتها، ورفع مكانتها تقديراً لصدقها وإيمانها.

وكانت أم حبيبة تعليها تنتظر انتهاء عِدّتها عسى أن يأتي الله بالفرج من عنده. وسمعت ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبيب، يا أم المؤمنين، فنهضت خائفة، ولكن سرعان ما عادت الصحوة إليها، وفسّرت ذلك بأنها ستكون زوجة لرسول الله عليه، فحمدت الله، وسبّحته، وتوكّلت عليه. ولم يبق لانتهاء عِدّتها إلا بضعة أيام.

دعا رسول الله على المدينة عمرو بن أمية الضمري إليه، وطله، منه أن يسير إلى الحبشة، ويقابل ملكها النجاشي، ويطلب منه أن يزوّجه رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فانطلق، ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النجشي، وطلب منه ما أمره به رسول الله على فوافق النجاشي، وبعث جاريته (أبرهة) إلى رملة (أم حبيبة).

كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدها، وبينما هي تُفكّر في وحدنها إذ بالباب يُقرع، وإذ برسول النجاشي جاريته (أبرهة) تدخل عليها، وتقول لها: إن الملك النجاشي يقول لك: إن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يزوجك له.

شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور، وأحسّت بالفرح والسعادة، وأجبت: بَشّرك الله بخير.

قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكِّلي من يُزَوِّجك. فأرسلت أم حبيبة إلىٰ أحد أقاربها، وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي<sup>(١)</sup> عَلَيْه، فوكلته.

<sup>(</sup>١) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أحد السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة، وأقام بها بضع عشرة سنة، واستعمله رسول الله على صنعاء، وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى المدية أيام غزوة خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. وأمّره الخليفة أبو بكر الصديم على بعض الجيش في غزو الشام. واستشهد سنة أربع عشرة للهجرة في الشام في معركة مرج الصُفّر أثناء قتال الروم.

ثم أعطت رملة (أم حبيبة) لجارية النجاشي سوارين من فضة، وخلخالين وخواتم من فضة أيضاً كانت في أصابعها بما بشرتها.

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشرى، أمر النجاشي من كان في الحبشة من المسلمين أن يحضروا، ومنهم جعفر بن أبي طالب فضخ فحضروا، فوقف النجاشي قائماً، وقال: الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار، وأشهد أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأنه الذي بَشّر به عيسى بن مريم، أما بعد:

فإن رسول الله على كتب إليّ أن أُزوِّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على، وقد أصدقتها أربعمائة دينار.

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن العاص على الحمد لله أحمده، وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان، فبارك الله لرسوله على وبارك الله لها.

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أراد المسلمون أن ينصرفوا، فقال لهم النجاشي: اجلسوا فإن سُنّة الأنبياء المسلمون أن يؤكل طعام على الزواج، فدعا بطعام، فأكلوا ثم تفرّقوا.

وأسلمت الجارية (أبرهة)، وتروي أم حبيبة تعلقها خبر هذه الجارية، فتقول: لما وصل إليّ المال، وهو مهري من النجاشي، أرسلتُ إلىٰ الجارية أبرهة التي بشّرتني، فأتت، فقلت لها: يا أبرهة، إني كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس، ولا مال بيدي، فهذه الخمسون مثقالاً، فخذيها فاستعيني واستغني بها، ولكن الجارية أبت ذلك، وأخرجت حُقًا(١) فيه كل ما كنت أعطيتها، فردّته إليّ، وقالت: عزم عليّ الملك ألا أرزأك شيئاً، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله عليها،

<sup>(</sup>١) الحُقّ: وعاء يوضع فيه الطيب أو الحلى.

وأسلمت لله على، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغد، جاءتني بعود (١)، ووَرْسِ (٢)، وعنبر، فقَدِمْتُ بذلك كله على رسول الله ﷺ، فكان يراه عليّ ولا يُنكره.

قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة، إن حاجتي إليك أن تُذرئي رسول الله عليه مني السلام، وتُعلميه أني قد اتبعت دينه.

قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية أبرهة بي، وكانت هي التي جهّزتني، وكانت كلما دخلت على تقول: يا أم حبيبة، لا تنسى حاجتي إليك.

فلما قدِمتُ على رسول الله على أخبرته كيف كانت الخطبة، وما معلت بي أبرهة، فتبسّم رسول الله على، وأقرأته منها السلام، فقال على السلام ورحمة الله وبركاته».

ولما بلغ أبا سفيان خبر زواج رسول الله على لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، قال أبو سفيان: ذلك الفحل لا يُقرع أنفه.

عادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من الهجرة مع ركب المهاجرين، وفيهم جعفر بن أبي طالب عليه ومن معه، وقد سُرِّ رسول الله عليه بقدوم الغائبين.

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليُؤكِّد عقد صلح الحديبية، ويزيد مدة الهدنة بين الفريقين، فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته رملة (أم حبيبة) تعليها، فذهب ليجلس على فراش رسول الله على فطوته عنه، فقال لها: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله على وأنت مشرك نجس.

قال: والله لقد أصابك بعدي شرّ.

قالت: هدائي الله للإسلام، وأنت يا أبتي سيّد قريش وكبيرها، كيف

<sup>(</sup>١) العود: نوع من الطيب.

<sup>(</sup>٢) الوَرْس: نبات أصفر يُتخذ من الزعفران.

يسقط عنك دخول في الإسلام، وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبصر؟

قال: واعجباه، وهذا منك أيضاً؟ أأترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندها، ورجع إلى قريش يجرّ ذيول الخيبة.

وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم السير إلى مكة فدخلوها فاتحين، وأسلمت قريش، وعفا رسول الله على عما سبق منهم، وكُسرت شوكة الشرك.

ا ـ أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيان . ٢ ـ أخوها عنبسة بن أبي سفيان . ٣ ـ ابن أخيها عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان . ٤ ـ ابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة . ٥ ـ عروة بن الزبير .

وكانت تَعَلِيَّهُم من العابدات الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية هيه، وماتت في المدينة سنة أربع وأربعين للهجرة، وبذا تكون قد عاشت تسعاً وستين سنةً.

تزوّج رسول الله ﷺ إحدىٰ عشرة زوجة، وهن:

١ ـ خديجة بنت خويلد تَعِيْجُهَا.

٢ ـ سودة بنت زمعة تَضِيَّهَا.

٣ ـ عائشة بنت أبي بكر تَضِيَّهُا.

- ٤ \_ حفصة بنت عمر تَضِيَّهُا.
- ٥ ـ أم سلمة هند بنت أبي أمية تَعْظِيًّا.
  - ٦ ـ زينب بنت خزيمة تَعِيَّهُما.
  - ٧ ـ زينب بنت جحش تَطِيَّهُما.
- ٨ ـ رملة أم حبيبة بنت أبى سفيان تَعِيَّجًا.
  - ٩ ـ جويرية بنت الحارث تَعِيَّعُهَا.
- ١٠ ـ صفية بنت حيى بن أخطب تَعْظِيًا.
  - ١١ ـ ميمونة بنت الحارث تَعَلِيُّهَا.
  - كانت ثلاث منهنّ أكبر منه سِنًّا، وهنّ:
- ١ ـ خديجة بنت خويلد تَعَالِينها، أكبر منه بخمس عشرة سنةً.
  - ٢ ـ سودة بنت زمعة تَعَلِيْتِهَا، أكبر منه بخمس سنواتٍ.
  - ٣ ـ زينب بنت خزيمة تَعْلِيْتُهَا، أكبر منه بأربع سنواتٍ.



# سنوات الولادة

| قبل الهجرة. | ۳٥ | رسول الله ﷺ:                                 |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| قبل الهجرة. | ٦٨ | ١ ـ خديجة بنت خويلد تَعْجِيْجَة              |
| قبل الهجرة. | ٥٨ | ٢ ـ سودة بنت زمعة تَقِيَّتُهَا               |
| قبل الهجرة. | ٩  | ٣ ـ عائشة بنت أبي بكر تَضِيَّتُهَا           |
| قبل الهجرة. | ١٨ | ٤ ـ حفصة بنت عمر تَعْظِيْهَا                 |
| قبل الهجرة. | YA | ٥ ـ أم سلمة هند بنت أبي أمية تَعَيِّجُهَا    |
| قبل الهجرة. | ٥٧ | ٦ ـ زينب بنت خزيمة تَغِيَّجُهَا              |
| قبل الهجرة. | ٣٣ | ٧ ـ زينب بنت جحش تَعْجِيجُهَا                |
| قبل الهجرة. | 40 | ٨ ـ رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان تَضِيَّجُهَا |
| قبل الهجرة. | ٩  | ٩ ـ جويرية بنت الحارث تَعْجِيُّتِهَا         |
| قبل الهجرة. | ١. | ١٠ ـ صفية بنت حُييّ بن أخطب تَعِيُّهُمّا     |
| قبل الهجرة. | 79 | ١١ ـ ميمونة بنت الحارث تَقِيْقِيَّهَا        |



### تأدية الأمانة

بُعث رسول الله على، قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وبدأ يُؤدّي الأبانة، ويُبلّغ الرسالة، وينصح الأمة بالدعوة إلى الله، وبيان الحق، ورسم الدلريق الصحيح، والبُعد عن الجاهلية بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك الأصنام والأوثان، وضرب الباطل وأهله، ومحاربة الظلم وطغيان أهله.

شعر رسول الله على أن الطريق أمامه طويل وشاق، محفوف بالمكاره، مليء بالأشواك، فيه مقاومة للنفس التي تنزع دائماً إلى التحرُّر من النيود المفروضة عليها، وفيه مقارعة للمجتمع الذي يُفضّل مصلحته على كل شيء، ويدور دائماً وراء أطماعه، وفيه خلاف مع المتنفذين الذين لا يريدون أن يقف أحد أمام رغباتهم الشخصية، ويحاربون كل من يريد أن يحد من سلطانهم أو يقف في وجه ظلمهم وطغيانهم. وشعر رسول الله على الخوة الإيمان إذ حقق بعض النصر في دعوته فلبّى الدعوة أولئك النفر الأوائل لِما عرفوا من أخلاقه وصدقه نتيجة قربهم منه، وصلتهم به. فأسلم:

ابن عمّه عليّ بن أبي طالب هيه. صديقه أبو بكر الصديق هيه. (عبدالله بن عثمان «أبي قحافة» بن عامر التيمي). عثمان بن عفان فيه. الزبير بن العوام هيه. عبدالرحمٰن بن عوف هيه. سعد بن أبي وقاص فيه. طلحة بن عبيدالله هيه.

زوجته خديجة بنت خويلد تَعْطِيَّهَا. وكان رسول الله عَلِيَّة قد تزوج بها قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وقد عرفت صدقه، وأخلاقه، وإيمانه، وحبّه للخير.

وإن من صدق نبوته على تلبية أهله، وأصدقائه، والمقرّبين منه، لدعوته فإنهم هم أكثر من يعرف حقيقته، ويعلم صدقه، وحبّه للخير. ولا يمكن أن يؤمن أحد بآخر يقول بالنبوة، ويدعو لها إلا إذا عُرف منه الصدق والأخلاق التي تُؤهّله لتلك المنزلة.

واستمرّ رسول الله على عوق سرية مدة ثلاث سنوات، إذ لا يستطيع أن يجهر في دعوته، إذ تخشى الرؤوس على مواقعها، وتظنّ أنها الهدف. وقد لبّى الدعوة في هذه المدة رغم سرّيتها ستون إنساناً يُعدُّون من كبار القوم وأعيانه رغم ادّعاء الأعداء وافتراء المغرضين بأن الذين لبُّوا دعوة الإسلام في مرحلته الأولى كانوا من طبقة الفقراء والموالي والعبيد، وإن ذكر الأسماء يُدحض الكذب والافتراء. فالأشخاص هم:

#### أ ـ من بنى الحارث:

١ ـ أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح.

#### ب ـ من بنی عامر:

۲ ـ أبو سبرة بن أبي رُهم. ٣ ـ حاطب بن عمرو. ٤ ـ حطّاب بن عمرو. ٥ ـ السكران بن عمرو. ٦ ـ سليط بن عمرو.

#### ج ـ من بني عدي:

٧ ـ نعيم بن عبدالله. ٨ ـ سعيد بن زيد.

#### د ـ من بنی تیم:

٩ ـ طلحة بن عبيدالله. ١٠ ـ عبدالله بن عثمان (أبو بكر الصديق).

#### ه ـ من بنی أسد:

١١ ـ الزبير بن العوام.

#### و ـ من بني هاشم بن عبد مناف:

١٢ ـ عليّ بن أبي طالب. ١٣ ـ جعفر بن أبي طالب.

#### ز ـ من بني المطلب بن عبد مناف:

١٤ ـ عبيدة بن الحارث.

### حــ من بني أُمية:

۱۵ ـ عثمان بن عفان. ۱٦ ـ خالد بن سعيد بن العاص. ١٧ ـ عمرو بن سعيد بن العاص.

#### ط ـ من بنى ربيعة:

١٨ ـ أبو حذيفة بن عتبة.

#### ي ـ من بني عبد الدار:

١٩ ـ مصعب بن عمير.

#### ك ـ من بنى زُهرة:

۲۰ ـ عبدالرحمٰن بن عوف. ۲۱ ـ المطلب بن أزهر. ۲۲ ـ سعد بن أبي وقّاص. ۲۳ ـ عمير بن أبي وقّاص.

#### ل ـ من بنى مخزوم:

٢٤ ـ الأرقم بن أبي الأرقم. ٢٥ ـ عيّاش بن أبي ربيعة. ٢٦ ـ أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد.

#### م ـ من بني سهم:

٢٧ ـ خُنيس بن حُذافة.

#### ن ـ من بني جُمح:

۲۸ ـ حاطب بن الحارث. ۲۹ ـ عثمان بن مظعون. ۳۰ ـ السائب بن عثمان بن مظعون. ۳۱ ـ قُدامة بن عبدالله بن مظعون مظعون

وهؤلاء واحد وثلاثون مسلماً من سادة قريش وأبنائهم.

ويُضاف لهم اثنتا عشرة امرأة من نسائهم وبناتهم وهن:

۱ ـ خدیجة بنت خویلد، أم المؤمنین زوجة رسول الله علی ۲ ـ أسماء بنت أبي بكر الصدیق. ۳ ـ أسماء بنت عمیس، زوجة جعفر بن أبي طالب، ٤ ـ أم أیمن، زوجة زید بن حارثة. ٥ ـ فاطمة بنت الخطاب، زوجة سعید بن زید. ٦ ـ فاطمة بنت المجلل، زوجة حاطب بن عمرو. ۷ ـ فكیهة، زوجة حطاب بن عمرو. ۸ ـ رملة بنت أبي عوف، زوجة المطلب بن أزهر. ٩ ـ أمینة بنت خلف، زوجة خالد بن سعید بن العاص. المطلب بن أزهر. ٩ ـ أمینة بنت خلف، زوجة عیاش بن ربیعة. ١١ ـ سُمیّة زوجة یاسر، وهي أم عمار بن یاسر.

ويضاف إلى هؤلاء الأعيان ثلاثة من قبائل أخرى وهم:

۱ \_ عامر بن ربیعة (من هذیل). ۲ \_ عبدالله بن مسعود (من هذیل).  $\Upsilon$  \_ مسعود القاری (من القارة).

وهناك من الموالي والحلفاء أربعة عشر رجلاً وهم:

 ١٣ ـ عبد بن جحش (حليف بني عبد شمس). ١٤ ـ بلال بن رباح (مولئ أُميّة بن خلف).

فأكثرية الذين دخلوا في الإسلام يوم كانت الدعوة سِرِّيةً إنما هم من وجهاء قريش وأبنائهم، وليسوا من الأرقّاء والموالي وحلفاء القبائل كما اعتاد أن يتكلّم في ذلك كثير من الذين كتبوا في السيرة، ممن أخذ عن الأعداء والمستشرقين والذين لم يبحثوا في الأمر بدقةٍ، ولم يكتبوا بحكمةٍ.

وقد قدّمت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد تعليقها خدمات للدعوة الإسلامية منها عامة، ومنها خاصة بين النساء بما تنقل عن زرجها رسول الله على من صفات كريمة، وأخلاق حميدة، وهذا ما يُشجّع على اعتناق الإسلام والالتزام بمبادئه. ولكن لم تلبث خديجة تعليقها من أن توفيت وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبعد أن عاشت مع رسول الله عليه خمساً وعشرين سنة زوجة له.

عاش رسول الله على مدة يذكر خديجة والتها، وما قدّمت في سبيل الدعوة، ويطلب لها الرحمة والمغفرة، وأن الدعوة النساء إذ لا تصح الخلوة تتوسع، وأن الرجل من الصعب أن يقوم بدعوة النساء إذ لا تصح الخلوة بهن، ولا بدّ لهن مَن يكن على مقربة دائمة من رجل داعية يأخذا، منه ويتعلّمن، وينقلن إلى زميلاتهن، وأهليهن حتى تتسع الدعوة بين النساء ولم يمض شهر على وفاة خديجة تعليها، حتى توفي السكران بن عمرو وكان قد رجع من الحبشة مع زوجته سودة بنت زمعة تعليها، أخذ رسول الله على يُفكّر في هذه المسكينة التي بقيت دون معيل، وهي من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها السكران بن عمرو وكان سهيل بن عمرو من أشد الذين وقفوا في وجه الإسلام، فهي شريفة، وأسلمت، وخالفت قبيلتها وأسرتها، فلا بدّ للمسلمين من أن برعوا وأسلمت، وخالفت قبيلتها وأسرتها، فلا بدّ للمسلمين من أن برعوا المشركين الذين ربما فتنوها عن دينها، ورسول الله على لا يمكن أن بطلب المشركين الذين ربما فتنوها عن دينها، ورسول الله على لا يمكن أن بطلب من أحد من المسلمين أن يتزوجها إذ قاربت الخامسة والخمسين سة من

العمر، كما أنها لم تكن على درجةٍ من الجمال تُشجّع على الزواج، فكان لا بدّ من أن يضمّها إليه، كما أن زوجته خديجة بنت خويلد تعليّها كانت قد توفيت قبل شهر، فهو بحاجةٍ إلى زوجةٍ ترعى شؤونه، فتزوّجها عليه .

وهي أول امرأة تزوج بها بعد خديجة تَعَقِّهُما. وذلك قبل الهجرة بثلاث سنواتِ.

وكذلك كان رسول الله على قد سعى لزواج ابنة عمته زينب بنت جحش تعلى من مولاه زيد بن حارثة الله وذلك بعد إسلام زينب، ولكن الحياة الزوجية لم تستقم بين الطرفين لترفع زينب على زوجها، وكان الفراق، وكان الزواج بين رسول الله على وبين زينب ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب.

وكان ابن عمّة رسول الله على عبيدالله بن جحش قد أسلم وزوجته رملة بنت أبي سفيان، وهاجرا إلى الحبشة، وبعد مدة ارتدّ عبيدالله هناك عن الإسلام، والتزمت رملة بعقيدتها، وعاشت وحدها، فأرسل رسول الله على إلى النجاشي حاكم الحبشة يطلب منه أن يزوّجها إليه، وتمّ ذلك \_ كما مرّ معنا \_ وعادت رملة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من الهجرة، وكانت مع زوجها رسول الله على وكانت من العابدات.

وهكذا تعدّدت زوجات رسول الله على خوفاً عليهن من الفتنة والارتداد عن الإسلام فيما إذا ارتد أزواجهن أو ماتوا عنهن، أو فارقوهن فبقين بين مجتمع عدوً للإسلام ـ كما مرّ معنا ـ.

وكذلك في سبيل الدعوة للإسلام بين النساء، إذ تتعلّمن من رسول الله على الفقه وتُعلّمنه لصويحباتهن، وتحفظن الحديث وتروينه لهن، وتأخذن السلوك والأخلاق الإسلامية وتنقلنها و... ويمكن أن نأخذ مثلاً بما روين من حديث:

روت عائشة تَغِيَّةً: (٢٢١٠) حديث.

روت أم سلمة تَعَلِّقُهَا: (٣٧٨) حديثاً.

روت ميمونة تَعَظِيمًا: (٧٦) حديثًا.

روت أم حبيبة تَغِيُّنُهَا: (٦٥) حديثًا.

روت حفصة تَعَيِّجُهَا: (٦٠) حديثًا.

روت صفية تَعِيَّتُهَا: (١٠) أحاديث.

روت زينب بنت جحش تَعْلِيْتُهَا: (٩) أحاديث.

روت سودة تَعَيِّجُنُهُا: (٥) أحاديث.

روت جويرية تَغِيَّتُهَا: (٥) أحاديث.

كانت أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن، يشعرن بما نِلن من سرفِ بالزواج من سيّد الخلق رسول الله على وبما سيُحقِّقن من فوز بدخول الجنّة، وبما حصلن عليه من إيمان، وبما أبعدن عن مجتمع وخاصة تلك اللواتي مات أزواجهن، أو ارتدُّوا، أو فارقوهن، فأنقذهن رسول الله على بالزواج. لذا فقد رسخ الإيمان في القلوب، وثبت في النفوس، فحرصن على الالتزام، والدعوة إلى ما آمن به، والعمل بما حرصن عليه، وأن يكن القدوة لكل مسلم صادق مخلص مؤمنِ بالله رب العالمين، ومن أرسل من أنبياء ورسلٍ. وقد حققن النجاح، والحمد لله رب العالمين.



# الختابتت

وأخيراً نرجو من الله ربّ العالمين أن نكون قد استفدنا بما كتبنا، وأن يستفيد من إليه قدّمنا وهدينا، وأن نحصل على الأجر، وننال الفوز يوم العرض الأكبر، فلهذا نسعى، وإليه ندعو، ومن أجله نُجاهد.

وختاماً فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه إلى يوم الدين.



## فهرسُ للأعسُ لام المُنْرَجِم لَهُم

ا بريدة بن الحصيب ٢٨٣ بشیر بن سعد بن ثعلبة ٣٤١ ثابت بن قیس بن شماس ۲۸۶ ثمامة بن أثال ٣١٦ جبير بن مطعم بن عدي ٢٤١ الحارث بن أبي ضرار ٢٨٣ الحارث بن عمير الأزدي ٣٥٤ الحارث بن عوف المّري ٢٩٧ حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ٣٥١ الحباب بن المنذر ٢١٠ حذيفة بن اليمان ٣٠٣ حليس بن علقمة الحارثي ٣٢٤ حليمة السعدية ٣٦ حمزة بن عبد المطلب ٩٥ خالد بن سعید بن العاص ٤٢٦ دحية بن خليفة الكلبي ٣٥٠ رافع بن خدیج ۲٤٥ الزبرقان بن بدر ۳۸۱ زيد بن أرقم الخزرجي ٢٨٦ زيد بن ثابت الأنصاري ٢٤٥ زید بن حارثة ۲۳۷ سراقة بن مالك بن جعشم ١٦٠

أبان بن سعيد بن العاص ٣٢٦ أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد ١٦١ أبو البختري، العاص بن هشام ٢١٦ أبو جندل بن سهيل بن عمرو ٣٢٩ أبو جهل عمرو بن هشام ۸۳ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ١٠٣، ٢١٧ أبو دجانة، سماك بن خرشة ٢٤٩ أبو سبرة بن أبى رهم ١٠٥ أبو سلمة، عبدالله بن عبد الأسد ١٠٤ أبو عزة الجمحي ٢٤٠٠ أبو كبشة ٩٧ أبو لبابة بشير بن عبد المنذر ٢٣٠ أبو موسى الأشعري ٣٧٨ أبو الهيثم بن التيهان ١٥٢ أبي بن كعب ٢٤١ أسامة بن زيد بن حارثة ٣١٠ أسيد بن الحضير ٢٤٣ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٣٣١ أمية بن خلف ٨٣ بدیل بن ورقاء ۳۲۳ البراء بن عازب ٢٤٥ البراء بن معرور ۱۵۲

عتبة بن غزوان بن جابر ۱۸۷ عثمان بن طلحة ٣٤٦ عثمان بن مظعون ۱۰۶ عروة بن مسعود الثقفي ٣٢٤ عطارد بن حاجب ۳۸۱ عقبة بن أبي معيط ٨٢ عكاشة بن محصن ٣١٦ عكرمة بن أبي جهل ١٨٦ العلاء بن عبدالله الحضرمي ٣٥١ علقمة بن مجزر ٣٨٢ عمار بن ياسر ١٠٩ عمارة بن عقبة بن أبي معيط ٣٣٢ عمرو بن الأهتم ٣٨١ عمرو بن الحضرمي ٢٠٤، ٢١٣ عمرو بن أمية بن خويلد ٣٢٠ عمرو بن حزم ۲٤٥ عمرو بن عبد ود العامری ۲۹۹ عمرو بن هشام بن المغيرة ٨٣ عمير بن وهب الجمحي ٢١١ عوف بن مالك الأشجعي ٣٦٣ عیاش بن أبی ربیعة ۳۳۰ عيينة بن حصن ٢٨٢ غالب بن عبدالله الليثي ٣٤٢ كعب بن عمير الغفاري ٣٥٣ مالك بن عوف النصرى ٣٧٨ محمد بن مسلمة الأنصاري ٢٣١ مخرمة بن نوفل بن أهيب ٢٠٦ مسطح، عوف بن أثاثة ٢٩١ مصعب بن عمير بن هاشم ١٠٤

سعد بن الربيع بن عمرو ٢٣٨ سلمة بن هشام ٣٣٠ سليط بن عمرو بن عبد شمس ٣٥١ سمرة بن جندب ۲٤٤ سهيل بن البيضاء ١٠٥ شجاع بن وهب الأسدي ٣٥١ شيبة بن ربيعة ٢٥٣ صفوان بن أمية بن خلف ٢٣٥ صفوان بن المعطل السلمي ٢٩٠ صهیب بن سنان ۱۵٦ ضرار بن الخطاب بن مرداس ۲۹۹ طليحة بن خويلد الأسدى ٢٧٩ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ٣١٦ عامر بن ربیعة بن کعب ۱۰۵ عباد بن بشر بن وقش ۲۸٦ عبادة بن الصامت ٢٣١ عبدالرحمٰن بن عوف ١٠٥ عبدالله بن أبى بن سلول ١٦٦ عبدالله بن أم مكتوم ٣٢٢ عبدالله بن أنيس ۲۸۰ عبدالله بن جبير بن النعمان ٢٤٨ عبدالله بن جحش ۲۳۸ عبدالله بن حذافة السهمى ٣٥٠ عبدالله بن رواحة ٣١٩ عبدالله بن سلام ۱۷۹ عبيدة بن الحارث بن المطلب ١٨٦ عتاب بن أسيد بن أبي العيص ٣٧٥ عتبة بن أسيد بن جارية ٣٣٠ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ٨٣

نضر بن الحارث بن علقمة ٩٨ نعيم بن مسعود بن عامر ٢٨١ وحشي بن حرب ٢٤١ الوليد بن عتبة ٢٥٣ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٣٣٢ الوليد بن المغيرة ٩٤ الوليد بن الوليد

المطعم بن عدي ٩٣ معاذ بن جبل ٣٨٠ المغيرة بن شعبة الثقفي ٣٢٥ المقداد بن عمرو ١٨٧ مكرز بن حفص ٣٢٤ المهاجر بن أبي أمية المخزومي ٣٥١ النجاشي، أصحمة ١٠٢

# فهرسي ٽي المرضوعايت

| الصفحة |                 | الموضوع                   |
|--------|-----------------|---------------------------|
| ٥      |                 |                           |
| ١٣     |                 | في الأرض                  |
| ۱۳     |                 |                           |
| ١٤     |                 | مهد الأمة                 |
|        | الأنبياء والرسل | خاتد                      |
| 34     |                 | _                         |
| ٣٥     |                 | وفاة عبدالله              |
| 40     |                 | ولادة محمد عَلِيْتُه      |
| ٣٦     |                 | إرضاع محمد عُلِظَةً       |
| ٣٨     |                 | شق الصدر                  |
| 49     |                 | 4                         |
| ٤٠     |                 | الانتقال إلىٰ كفالة الجدّ |
| ٤٢     |                 | ابن الذبيحين              |
| ٤٥     |                 | أعمام رسول الله عَلِيْكُ  |
| ٤٥     |                 | عمات رسول الله ﷺ          |
| ٤٦     | رحلة الشباب     |                           |
| ٤٦     |                 |                           |
| ٤٦     |                 | 4                         |
| ٤٧     |                 | ع ـ بناء البيت بناء البيت |
| ٤٩     |                 | الحياة الخاصة             |

| ا صفحة<br>- | الموضوع                   |
|-------------|---------------------------|
| ٤٩          | ١ ـ كسب الرزق١            |
| ٤٩          | ٢ ـ السَّمر ٢             |
| ۰۰          | ٣ ـ الزواج                |
| 07          | ٤ ـ الخلوة                |
| 00          | البعثة                    |
| 00          | مقدمة                     |
| ٥٩          | البعثة                    |
| ٦٣          | الدعوةا                   |
| ٧.          | الجهر بالدعوة             |
| ٨٥          | ١ ـ حرب الدعاية١          |
| ۹.          | ٢ ـ الحرب الاقتصادية ٢    |
| ۹١          | ٣ ـ الحرب النفسية ٢       |
| 97          | ٤ ـ الأذى البدني          |
| 9 8         | ٥ ـ اختلاف المفاهيم٥      |
| 1 • ٢       | الهجرة إلىٰ الحبشة        |
| 111         | إسلام عمر بن الخطاب ﷺ     |
| ۱۱٤         | رجوع المهاجرين من الحبشة  |
| 110         | الصحيفة الجائرة           |
| 117         | الهجرة الثانية إلى الحبشة |
| 17.         | نقض الصحيفة الجائرة       |
| 171         | المجتمع الجاهلي           |
| 177         | نظرة المسلمين للجاهلية    |
| 170         | المجتمع الإسلامي          |
| 771         | ١ ـ الأخوة                |
| 771         | ٢ ـ الشعور                |
| ١٢٧         | ٣ _ التعاون               |
| ۱۳۰         | ٤ _ الطاعة ٤              |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| ۱۳۱    | ٥ ـ التضحية٥                           |
| ۱۳۱    | ٦ ـ الموقع                             |
| ۱۳۱    | ٧ ـ النظرة الصحيحة٧                    |
| ١٣٢    | ٨ ـ الحماية٨                           |
| ١٣٤    | تنقية الصفتنقية الصف                   |
| ١٣٥    | وفاة أم المؤمنين خديجة تَعَيِّعْهَا    |
| 140    | رواج رسول الله ﷺ سودة بنت زمعة تعلقتها |
| ١٣٦    | وفاة أبى طالبوفاة أبى طالب             |
| ۱۳۷    | عقد رسول الله ﷺ على عائشة ﷺ            |
| ۱۳۸    | الإسراء والمعراجا                      |
| 1 2 1  | البحث عن قاعدة للدعوة                  |
| 188    | الهجرة إلىٰ الطائف                     |
| 180    | دعوة القبائل                           |
| ١٤٨    | بيعة العقبة الأولى                     |
| 101    | بيعة العقبة الثانية                    |
| 100    | الهجرة                                 |
| 177    | دولة الإسلام في المدينة                |
|        | خاتم الأنبياء والمرسلين عليه           |
| 197    | الجزء الثاني                           |
| 7.1    | غزوة بدرغزوة بدر                       |
| ۲۱.    | بناء العريش بناء العريش                |
| 711    | المعرفة والجحود                        |
| 711    | الخبرة والرأي                          |
| 717    | الحكيم الذي لا يُطاع                   |
| 717    | بدء القتال                             |
| 717    | المبارزة                               |
| 710    | الجشان                                 |

| ا صفحة<br>  | الموضوع                        |
|-------------|--------------------------------|
| 710         | مناشدة الرسول ربّه             |
| 377         | وصول خبر بدر إلى قريش          |
| 779         | أثر معركة بدرأثر معركة بدر     |
| ۲۳۳         | غزوة بني سليم                  |
| 377         | غزوة ّذي أمر                   |
| 377         | غزوة بحران                     |
| 727         | غزوة السويق                    |
| 727         | سرية زيد بن حارثة              |
| ۲۳۸         | غزوة أُحُدِغزوة أُحُدِ         |
| 727         | مشاورة المسلمين                |
| ۲٦.         | شهداء المسلمين في أُحُد أُحُد  |
| 777         | قتلىٰ المشركين في أُخُدأخد     |
| ۸۶۲         | غزوة حمراء الأسد               |
| 777         | يوم الرجيع                     |
| 475         | بئر معونة                      |
| 440         | إجلاء بني النضير               |
| <b>۲</b> ۷۸ | غزوة ذات الرقاعغزوة ذات الرقاع |
| 449         | غزوة بني أسدغزوة بني أسد       |
| ۲۸۰         | تأدیب هُذیل هُدُیل هُدُیل      |
| ۲۸.         | غزوةً بدر الآخرة               |
| 777         | غزوة دومة الجندل               |
| ۲۸۳         | غزوة بني المصطلق               |
| 797         | غزوة الخندق                    |
| ٣.٧         | توسُّع الدولة الإسلامية        |
| ٣.٧         | غزوة بني قريظة                 |
| ٣١٣         | قتل سلام بن أبي الحقيق         |
| ۳۱۳         | إسلام ريحانة                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٤    | زواج رسول الله ﷺ بزینب بنت جحش بینینی بنت |
| 710    | ١ ـ سرية محمد بن مسلمة١                                                       |
| ۳۱٦    | ٢ ـ غزوة بني لحيان                                                            |
| ۳۱٦    | ٣ ـ غزوة الغابة٣                                                              |
| ۳۱٦    | ٤ ـ سرية عُكاشة بن مِحْصَن                                                    |
| ۳۱۷    | ٥ ـ سرية محمد بن مسلمة (الثانية)٥                                             |
| ۳۱۷    | ٦ ـ سرية زيد بن حارثة                                                         |
| ۳۱۷    | ٧ ـ سرية زيد بن حارثة (الثانية)                                               |
| ٣١٧    | ٨ ـ سرية زيد بن حارثة (الثالثة)                                               |
| 419    | ٩ ـ سرية زيد بن حارثة (الرابعة)                                               |
| ٣١٩    | ١٠ ـ سرية عبدالرحمٰن بن عوف١٠                                                 |
| 419    | ١١ ـ سرية علي بن أبي طالب١١                                                   |
| 419    | ۱۲ ـ سرية عبدالله بن رواحة                                                    |
| 471    | صلح الحديبية                                                                  |
| ۲۳۲    | غزوة خيبر                                                                     |
| ٣٣٨    | الصلح مع أهل فَدَك                                                            |
| ٣٤.    | قتال يهود وادي القرىٰ                                                         |
| ٣٤.    | يهود تَيْماء                                                                  |
| 781    | المسلمون بعد فتح خيبر                                                         |
| 737    | عُمْرَةُ القضاء                                                               |
| 434    | إسلام خالد بن الوليد                                                          |
| 257    | إسلام عمرو بن العاص                                                           |
| 459    | إسلام خزاعة                                                                   |
| ٣0.    | دعوة الأمراء والملوك إلى الإسلام                                              |
| 401    | سرية غالب بن عبدالله                                                          |
| 404    | سرية شجاع بن وَهب                                                             |
| 404    | سرية كعب بن عُمير                                                             |

| ا صفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| 408    | غزوة مُؤتةغزوة مُؤتة                             |
| 411    | معركة ذات السلاسل                                |
| 475    | فتح مكة المكرمة ألمنسبب                          |
| ۲۷٦    | ت<br>غزوة حُنينغزوة حُنين                        |
| 444    | غزوة الطائف                                      |
| ۳۸۳    | غزوة تبوك                                        |
| 262    | وفد الطائف                                       |
| 441    | حجّ أبي بكر الصديق ﷺ                             |
| 441    | الوفود                                           |
| ٤٠٠    | حجّة الوداع                                      |
| ٤٠٢    | جیش أسامة بن زید                                 |
| ۲٠3    | وفاة رسول الله عَلِيْكُ                          |
| ٤٠٨    | موقف عمر بن الخطاب ﷺ                             |
| ٤٠٩    | الخلافةا                                         |
|        | خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ                        |
| ٤١٣    | الجزء الثالث                                     |
| ٤٢٠    | الزواج من سودة بنت زمعةا                         |
| 173.   | الزواج من زينب بنت جحش                           |
| 274    | الزواج من رملة بنت أبي سفيان                     |
| 173    | سنوات الولادة                                    |
| 277    | تأدية الأمانة                                    |
| ٤٣٩    | الخاتمة                                          |
| ٤٤٠    | فهرس الأعلام المترجم لهمفهرس الأعلام المترجم لهم |
| 254    | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                     |
|        |                                                  |

